

2009-05-18

# 

جئع محدّبنٰ لمبَارك بن محدّبن ميوُن

> حّقِیق وَشَرَح الد**کورمحمّدنبیل طریفی**

> > المجئلّدالأوّل

**دار صادر** بیرو ت

المسترخ (همغل)

www.alukah.net

المسترفع بهميل

ا المرفع (هميرا) المسيس عيال المالية

المسترفع بهميل

ا المرفع (هميرا) المسيس عيال المالية المرفع (هميل)

ا المرفع (هميرا) المسيس عيال المالية

## جَميع الحُقوق مَحفوظة

الطبعة الأولث 1999

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة ممغنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.



# COPYRIGHT © DAR SADER Publishers P.O.B. 10 Beirut, LEBANON

دار صادر للطباعة والنشر

ص. ب ۱۰ بیروت ، لبنان

i الاعت (+961) 04.910270 الاكت e-mail: dsp@darsader.com



# بنير النه التمزالنجينيم

# مُقتَلِّمْتَنَ

أستهل هذا الكتاب بحمد الله والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله ، وبعد :

كان منتهى الطلب حلماً طالما راودني عندما كنت طالباً في الدراسات العليا ، أيام كنا نجتمع عند أستاذنا د . عزة حسن في منزله بالرباط ويتحدث عنه ، هذا المجموع الضخم من الشعر العربي . كان يقول إنه سيبدأ بالجزء الأول وعندما نسأله ... يلعن الأعباء والسن و .... فهم الذين يمنعونه من الاستمرار ، وأتذكر وقتها أنه قال لي في أمسية رباطية جميلة ، نبيل يمكن لك أن تساعدني فيه ، هززت رأسي إيجاباً مع أنني كنت أجهل وقتها صعوبة العمل ومشقته .

ومرت الأيام وافترقنا ، أستاذنا د . أمجمد الطرابلسي حط رحله في فرنسا ، وأستاذنا د . عزة حسن في استانبول ، وأنا في اللاذقية . كانت أياماً جميلة حلوة . ومنذ عام تقريباً زارني في مكتبتي باللاذقية الصديق المستشرق الفرنسي د . برونو باولي وتجاذبنا أطراف الحديث في الشعر القديم وجاء الحديث عن منتهى الطلب ، ابتسمت بتحسر فسألني ، فقلت لسه : حلم طالما راود مخيلة أستاذي وراودني ،



فابتسم وقال سوف أحضر لك المخطوطات الموجودة منه ودّعــني علـى أمـل عـودة ثانية لسوريا ومعه المخطوط ، ونسيت المنتهى في زحمة اشتغالي بخزانة الأدب .

وفي أحد الأيام يتصل بي الصديق المستشرق طالباً مني الحضور لدمشق للقائه، وكان معه المنتهى . عدت به إلى اللاذقية ونسيت أعبائي في الخزانة وجلست مع المخطوط كإنسان لقي حبيبه بعد طول غياب . عزمت على العمل به ، لكن الخزانة كانت تشغل كل وقتي . وفي إحدى زياراتي لطرابلس للأخ الصديق الباحث د . إميل يعقوب تحدثت له عن المخطوط ورغبتي بالعمل به فهو بحق أضخم مجموع للشعر العربي القديم .

وكعادته قدم لي يد المساعدة ، وأخبرني ذات يوم أن دار صادر وافقت مشكورة على طباعة هذا العمل العظيم . وبدأت رحلة المشقة والعمل في هذا المخطوط الضخم الذي يقع في 1226 صفحة .

أود في البداية أن أسجل ملاحظة هامة أتمنى من كل قلبي أن يقرأهـــا البــاحثون في التراث العربي القديم لاسيما الذين يشتغلون بالشعر العربي .

إن جميع الدواوين المجموعة وأسجل هنا بعض الأسماء - ذكراً لا حصراً - خفاف بن ندبة ، النمر بن تولب ، المخبل السعدي ، الأسود بن يعفر .... يجب أن يعاد جمعها وشرحها وتحقيقها وفق هذا المخطوط . ويبدو أن الباحثين الذين حققوا بعض هذه الدواوين اعتمدوا مخطوطاً مصرياً مليئاً بالتصحيفات والتحريفات حتى أنه لا تكاد تخلو قصيدة من التحريف والتصحيف ، وليس الذنب ذنب الباحث المحقق بل ذنب المخطوط المصحف المحرق . ولقد بدأت بذلك فعلاً فطلبت من أحد طلاب الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية أن يحقق ديوان النمر بن تولب العكلى .

لاسيما وأن هذه الدواوين المجموعة جلّ شعرها أو نصفه مأخوذ من منتهى



الطلب . لذلك أرجـو اعتبـار هذه الملاحظـة دعـوة للإخـوة الباحثين لقراءة منتهى الطلب وإعادة الجمع على أساسه .

ختاماً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الدكتور إميـل يعقـوب الـذي قـدم لي كل مساعدة فله خالص شكري ، وإلى الأخوات اللواتي يعملن معي في مكتبي لمـا قدمنه من مساعدة مشكورة ، فإليهن خالص شكري وامتناني .

# وآخردعوانا أناكحمدلله

اللاذقية في 9 رجب 1418هـ

الموافق 19 تشرين الثاني 1997

د . محمد نبيل طريفي



#### صاحبالكتاب

هو محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن ميمون البغدادي 1 (529-597 هـ) ، مصنف مجهول لم نقف على شيء من أخباره غير الذي ذكره هو في مقدمة كتابه منتهى الطلب من أشعار العرب .كل الذي نفهمه من مقدمة كتابه أنه من علماء بغداد في أواخر القرن السادس للهجرة ، فلقد تتلمذ على يد أبي محمد عبد الله بن الخشاب النحوي اللغوي المتوفى سنة 567 هـ . قرأ عليه الكثير من الشعر ، والمتبع لقصائد المنتهى يتأكد من ذلك ، كما قرأ على شيخه أبي الفضل بن ناصر ، وعلى الشيخ أحمد بن علي المشهور بابن السمين 2 .

ولقد ذكر المؤلف في مقدمته أنه جمع هذه القصائد كلها في شهور سنتي ثمان وتسع وثمانين وخمسمائة في بغداد - مدينة السلام - وعمره آنذاك قد جاوز الستين، وعلى هذا تكون ولادته في حدود سنة 529 هـ، وتكون وفاته بعد سنة 589 هـ.

كان ابن المبارك من المشغوفين بالأدب والشعر ، الباحثين عنه في مظانه ، المنقبين عنه في كل مكتبة وخزانة . يتحدث عن ذلك في مقدمة كتابه ، فيقول : «بعد أن كنت مذ نشأت ويفعت مبتلي بهذا الفن ، حتى أني قرأت كثيراً منها على شيخي أبي محمد ... » فهو كما يقول عن نفسه لم يترك ديواناً عرفه ، أو خزانة كتب ، إلا اطلع عليها ، ونقل منها . والقارئ المتأني لقصائد هذا الكتاب يتأكد أن الرجل كان ذا بصر وعلم بالشعر ، وله ذوق ناقد في اختياراته .



أتى على ذكره ، وذكر كتابه هذا كل من السيوطي في شرح شواهد المغني ص11 ، وسماه : «ابن ميمون » . والبغدادي في خزانتـه 43/1 ، وشـرح أبيـات المغـني 38/3 ، 367 ، 64/4 ، 367 ، 315/5 وبروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي 77/1 .

<sup>2</sup> قمنا بترجمة مبسطة لهؤلاء العلماء في مقدمة الكتاب.

ولقد امتاز ابن المبارك في جمعه لكتابه هذا بالعلمية والدقة والضبط، فلقد كان يتحرى الروايات الصحيحة الجيدة، كما كان يذكر سنداً لكثير من قصائده التي قرأها على شيوخه. من ذلك ما يذكره في مطلع قصيدة كعب بن زهير البردة حيث يقول: «قرأت هذه القصيدة في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة على الشيخ أحمد بن علي بن علي الخطيب أحمد بن علي بن السمين، ورواها لي عن أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي، عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري، عن أبي عمرو محمد بن العباس ابن حيويه الجزاز، عن أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير المزني عن أبيه عن جده عن كعب».

# منهج ابن المبامرك في جمع الكتاب

يظهر منهج ابن المبارك واضحاً من مقدمة كتابه ، فهو يشرح منهجه بوضوح تام . يقول في مقدمة كتابه شارحاً منهجه : هذا كتاب جمعت فيه ألف قصيدة ، اخترتها من أشعار العرب الذين يستشهد بأشعارهم ، وسميته : منتهى الطلب من أشعار العرب . وجعلته عشرة أجزاء ، وضمنت كل جزء منها مائة قصيدة ، وكتبت بعض غريبها في جانب الأوراق ، وأدخلت فيها قصائد المفضليات ، وقصائد الأصمعي التي اختارها ، و نقائض جرير و الفرزدق ، والقصائد التي ذكرها أبو بكر بن دريد في كتاب له سماه : الشوارد ، و خير قصائد هذيل ، والذين ذكرهم ابن سلام الجمحي في كتاب الطبقات ، و لم أخل بذكر أحد من شعراء الجاهلية والإسلاميين الذين يستشهد بشعرهم إلا من لم أقف على مجموع شعره و لم أره في خزانة وقف ، ولا غيرها ، وإنما كتبت لكل أحد ممن ذكرت أفصح ما قال و أجوده ، حتى لو سبر ذلك على منتقد بعلم ، عرف صدق ما

واخترت هذه القصائد ، وقد جاوزت ستين سنة ، بعد أن كنت مـذ نشـأت ويفعت مبتلي بهذا الفن ، حتى أني قرأت كثيراً منها على شــيخي أبـي محمـد عبـد



الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب –رحمه الله – حفظًا ، وعلى شيخي أبي الفضل ابن ناصر ، و غيره ممن لقيته ، ونسخت معظم دواوينها .

و لما أردت أن أجمع هذا الكتاب على ترتيب الشعراء وتقديم بعضهم على بعض لم يمكنني لأنه لم يتفق أني أقف على ذلك على ترتيب ، فأعدر في ذلك ، وإنما قدمت كعب بن زهير ، وختمته بهاشميات الكميت تيمناً وتبركاً بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة كعب ، وذكره صلى الله عليه وآله في شعر الهاشميات التي ختمت بها هذا الكتاب .

وكان جمعي لهذا الكتاب في شهور سنتي ثمان و تسع وثمانين وخمس مائة بمدينة السلام ، ولقد وقفت على كتب كثيرة ، وجمعت من الشعر فلم أر من بلغ إلى ما بلغت فيه من الاستكثار و العدد أ

ومع أن ابن المبارك قد اشترط اختياره للقصائد في كتابه هذا ، إلا أننا نجده قد اختار بعض المقطعات لجودتها ، و لم يدخلها في القصائد ، فمن ذلك ما ذكره في شعر نهشل بن حرّي 2 ، حيث يعلل سبب إدخاله لهذه المقطعات بقوله : «قال يرثي كثير بن الصلت الكندي ، وكتبتها لجودتها ، وهي قطعة ، و لم أدخلها في القصائد ، لأن شرطى القصائد » .

#### مخطوطات الكتاب:

المخطوطات التي وصلت إلينا تقع في ثلاثة بحلدات ضخمة هي من منشــورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ، التي يصدرها فؤاد سزكين .

عظوطة المكتبة السليمانية في استنابول برقم 1941 . وتقع هذه المخطوطة في المخطوطة كتبت المخطوطة كتبت سنة 595 هـ بخط المؤلف .



مقدمة الكتاب المخطوط الأول ص10 .

<sup>2</sup> مخطوط رقم 3 ص155 .

- 2 مخطوطة جامعة ييل في أمريكا برقم س 53 . وتقع هذه المخطوطة في /226/ ورقة مزدوجة ، بمعنى أنها تقع في 451 صفحة . وكتبت هذه المخطوطة سنة 866 هـ .
- 3 مخطوطة جامعة ييل في أمريكا برقم س54 . وتقع هذه المخطوطة في /224/ ورقة مزدوجة ، بمعنى أنها تقع في /448/ صفحة . ولقد كتبت هذه المخطوطة سنة 867 هـ .

ويقول ناشر هذه المخطوطات في مقدمة المجلد الثاني ( الجزء الثالث من الكتاب ): « لقد سبق نشر المجلد الأول من هذا الكتاب بالطبع التصويري ضمن منشورات المعهد سنة 1406 هـ / 1986 م باعتماد المخطوطة الموجودة في مكتبة لاله لي في استانبول ، رقم 1941 . فيسرنا أن نتمكن الآن من أن نضع في متناول القراء المجلدين الثالث والخامس منه ، اللذين بقيا في مكتبة جامعة ييل في أمريكا ، رقم س المحلدين الثانث والحبقة التصويرية التي تأخرت لأسباب لم يكن بيدنا التحكم فيها .

ولقد اعتمدنا في نشر هذا الكتاب على هذه النسخ الفريدة . أما سطور الكتابة في المخطوطة الأولى - التركية - فهي 23 سطراً في الصفحة الواحدة ، أما في المخطوطتين - الأمريكيتين - الثانية والثالثة فسطور الكتابة في صفحاتهم 17 سطراً . والمخطوطات كلها بحالة جيدة ، إلا أن القدم قد فعل فعله في بعض الأوراق .

وفي حواشي المخطوطات شروح وتعليقات وتخريجات كتبت بخط مغاير لخط المتن ، وهذه الشروح تطول أو تقصر ، وتكثر أو تقلل من ورقة إلى ورقة ومن شاعر إلى شاعر آخر .

كتبت المخطوطة الأولى - التركية - بخط واحد لا يتغير من أولها إلى آخرها وهو خط نسخ جميل مضبوط بالشكل قليلاً ، ولكن لا يوثـق بهـذا الضبط ، فقـد وهم الناسخ في الشكل والكتابة في مواضع كثيرة ، ويؤيد صحة نظرنا أيضاً سقط بعض الكلمات .



وكتبت المخطوطتان - الأمريكيتان - بخط واحد أيضاً لا يتغير من أولهما إلى آخرهما ، وهو خط نسخ جميل مضبوط بالشكل ، لكن الشعر المكتوب كتب بطريقة النثر - دون وجود فراغ بين الشطرتين - عكس المخطوطة - المجلد الأول- التركية ، وهذا يدل على اختلاف الناسخ .

جاء في رأس الصفحة الأولى من المحلد الأول - المخطوطة التركية - : «منتهى الطلب من أشعار العرب » . وفي ذيل الصفحة الأولى منها أختام غير واضحة القراءة لأسماء من تملك هذه المخطوطة . كما جاء في الصفحة الثانية من المخطوط التركي : « ربّ أعن ووفق برحمتك . اشتمل جميع هذا الكتاب المبارك من أوله إلى آخره ، وهو ستة أجزاء على مائتين وأربعة وستين شاعراً من شعراء العرب ، وعلى ألف وإحدى وخمسين قصيدة ، وعلى تسع وعشرين مقطوعة ، وعلى تسعة وثلاثين ألفاً وتسع مائة وتسعين بيتاً ، وحسبنا الله ، والحمد لله على كل حال » .

وبعدها في نفس الصفحة يسوق الناسخ أسماء الشعراء الذين تضمنهم هذا المجلد ، ومطالع قصائدهم وعدد هذه القصائد .

وجاء في الصفحة الأخيرة من المخطوطة الأمريكية الثالثة : « آخر الجزء الخامس من جملة ستة أجزاء من منتهى الطلب من أشعار العرب ، من أصل عشرة أجزاء من أجزاء الأصل ، يتلوه في الجزء السادس ، وبتمامه يتم الكتاب :

وقال مليح بن الحكم :

تشوقت أثر الظاعن المتفرق وشماء بانت في الرّعيلِ المُشرّقِ

بتاريخ سادس عشر ذي الحجة الحرام سنة سبع وستين على يد فقير رحمة ربّه الكريم على بن محمد المنظراوي غفر الله له ، ولوالديه ولجميع المسلمين آمين آمين والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه الأكرمين وسلم تسليماً » .



## السفر الأول:

وفيه سبعة وخمسون شاعراً ومائتان وتسع عشرة قصيدة ومقطوعتان ، عـدد أبياتها (7264) ، وشعراؤه هم :

| خمس قصائد       | 1 كعب بن زهير          |
|-----------------|------------------------|
| خمس قصائد       | 2 خفاف بن ندبة         |
| خمس قصائد       | 3 عمرو بن قميئة        |
| قصيدتان         | 4 سلامة بن جندل        |
| ثلاث قصائد      | 5 علقمة بن عبدة        |
| ثلاث قصائد      | 6 توبة بن الحميّر      |
| ثلاث قصائد      | 7 ليلي الأخيلية        |
| قصيدة واحدة     | 8 عبد الله بن الحميّر  |
| قصيدتان         | 9 عبد الله بن سلمة     |
| خمس قصائد       | 10 النمر بن تولب       |
| إحدى عشرة قصيدة | 11 تميم بن أبي بن مقبل |
| ثلاث قصائد      | 12 المخبل السعدي       |
| قصيدة واحدة     | 13 عوف بن عطية         |
| قصيدة واحدة     | 14 بشامة بن الغدير     |
| ست قصائد        | 15 الأسود بن يعفر      |

| خمس قصائد                         | 16 جران العود                 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| قصيدة واحدة                       | 17 الرحال بن محدوج            |
| قصيدة واحدة                       | 18 زهير بن جناب               |
| خمس قصائد                         | 19 عنترة                      |
| <b>ق</b> صيدتان                   | 20 الحارث بن حلزة             |
| قصيدة واحدة                       | 21 عمرو بن كلثوم              |
| قصيدة واحدة                       | 22 الحصين بن الحمام           |
| اثنتا عشرة قصيدة ومقطوعة واحدة    | 23 عبيد بن الأبرص             |
| ثماني قصائد                       | 24 أوس بن حجر                 |
| تسع قصائد                         | 25  بشر بن أبي خازم           |
| قصيدة واحدة                       | 26 ثعلبة بن صعير              |
| قصيدة واحدة                       | 27 عبد يغوث                   |
| غر الأول من أحزاء الكتاب العشرة . | وينتهي هنا الجزء الأول من الس |
| عشرة قصائد                        | 28 جميل بن معمر               |
| قصيدتان                           | 29 سلمة بن الخرشب             |
| قصيدة واحدة                       | 30 بشامة ب <i>ن عمرو</i>      |
| قصيدتان                           | 31 مزرد بن ضرار               |
| قصيدتان                           | 32 عبدة بن الطبيب             |
| قصيدتان                           | 33 ذو الإصبع العدواني         |

| إحدى عشرة قصيدة          | عروة بن أذينة     | 34 |
|--------------------------|-------------------|----|
| سبع قصائد                | المتوكل الليثي    | 35 |
| خمس قصائد                | عروة بن الورد     | 36 |
| ثلاث قصائد ومقطوعة واحدة | عبيد بن أيوب      | 37 |
| ثلاث قصائد               | الخطيم المحرزي    | 38 |
| قصيدة واحدة              | السمهري بن بشر    | 39 |
| <b>ق</b> صيدتان          | جحدر بن معاوية    | 40 |
| قصيدة واحدة              | طهمان بن عمرو     | 41 |
| أربع قصائد               | القتال الكلابي    | 42 |
| أربع قصائد               | عبيد الله بن الحر | 43 |
| خمس قصائد                | دريد بن الصمة     | 44 |
| ست قصائد                 | الشمردل بن شريك   | 45 |
| قصيدة واحدة              | شبيب بن البرصاء   | 46 |
| <b>ق</b> صيدتان          | عوف بن الأحوص     | 47 |
| قصيدة واحدة              | الأخنس بن شهاب    | 48 |
| قصيدة واحدة              | معن ين أوس        | 49 |
| ثلاث قصائد               | المثقب العبدي     | 50 |
| قصيدة واحدة              | الحارث بن ظالم    | 51 |
| قصيدة واحدة              | عامر الخصفي       | 52 |

53 معود الحكماء قصيدة واحدة

54 جابر بن حني قصيدة واحدة

55 المرقش الأكبر ثلاث قصائد

56 المرقش الأصغر ثلاث قصائد

57 أوس بن غلفاء قصيدة واحدة

وينتهي هنا الجزء الثاني من السفر الأول .

58 كثير بن عبد الرحمن ست عشرة قصيدة

وهنا ينتهي السفر الأول ويليه السفر الثاني .

#### السفر الثاني:

وفيه تتمة شعر كثيُّـر بن عبد الرحمن وهو آخر الموجودين في المخطوطة التركية .

#### الجزء الثالث:

وفيه أربعة عشر شاعراً ومائية وخمسون قصيدة ومقطوعتان ، عدد أبياتها (6791) وشعراؤه هم :

1 عمرو بن براقة قصيدتان

2 عمر بن أبي ربيعة عشر قصائد ومقطوعة

آخر الجزء الرابع من أجزاء الأصل .



| سبع وثلاثون قصيدة | 3 حرير بن عطية                    |
|-------------------|-----------------------------------|
| تسع وعشرون قصيدة  | 4 الفرزدق                         |
| عشرون قصيدة       | 5 الراعي النميري                  |
| لحمس عشرة قصيدة   | 6 الأخطل                          |
|                   | آخر الجزء الخامس من أجزاء الأصل . |
| ست عشرة قصيدة     | 7 حسان بن ثابت                    |
| خمس قصائد         | 8 قيس بن الخطيم                   |
| قصيدة واحدة       | 9 الحادرة                         |
| قصيدتان           | 10 متمم بن نويرة                  |
| قصيدة واحدة       | 11 كعب الغنوي                     |
| ثلاث قصائد        | 12 الشنفري                        |
| قصيدة واحدة       | 13 تأبط شراً                      |
| ثماني قصائد       | 14 الأحوص                         |

وفي آخر هذا السفر : ( تم الجزء الثالث من كتاب منتهى الطلب ، يتلوه الجزء الرابع وأوله : وقال الأحوص :

ألمم على طلل تقادم محول نحل الزمان وعهده لم ينحل

وافق الفراغ منه تاسع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وستين وثمان من الهجرة النبوية على يد فقير رحمة ربه الكريم علي بن محمد المنظراوي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين آمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلامه ) .



### السفر الخامس:

وفيه واحد وتمانون شاعراً وثمان وسبعون ومائة قصيدة ومقطوعة واحدة ، عدد أبياتها (6646) وشعراؤه هم :

| قصيدة واحدة            | 1 أنيف بن حكيم            |
|------------------------|---------------------------|
| سبع قصائد              | 2 العديل بن الفرخ         |
| لخمس قصائد             | 3 مزاحم العقيلي           |
| إحدى عشرة قصيدة        | 4 أبو حية النميري         |
| عشر قصائد              | 5 عمر بن لجأ              |
| ست قصائد               | 6 حمید بن ثور             |
| ست قصائد ومقطوعة واحدة | 7 نهشل بن حرّيّ           |
| تسع قصائد              | 8 عمرو بن شأس             |
| عشر قصائد              | 9 الكميت بن معروف         |
| أربع قصائد             | 10 رُقَيع : عمارة بن حبيب |
| قصيدة واحدة            | 11 مسلم بن معبد           |
| قصيدة واحدة            | 12 السموال                |
| قصيدة واحدة            | 13 أبو الأخيل العجلي      |
| قصيدتان                | 14 زيادة بن زيد           |
| خمس قصائد              | 15 هدبة بن الخشرم         |

#### 16 أبو وجزة السلمي

قصيدة واحدة

( آخر الجزء الثامن من أجزاء الأصل وأول الجزء التاسع ) .

وكتب في الهامش: (كان في آخر الجزء الثامن ما صورته: تمت المائة قصيـدة وكتب الذي اختارها محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون في صفر سنة تسع وثمانين وخمس مائة حامداً الله ومصلياً على سيدنا محمد نبيه وآله).

| قصيدة واحدة | المفضل النكري             | 17 |
|-------------|---------------------------|----|
| قصيدة واحدة | عمرو بن قعاس              | 18 |
| قصيدة واحدة | أبو قيس بن الأسلت         | 19 |
| قصيدة واحدة | بشر بن عوانة              | 20 |
| قصيدتان     | معقر بن حمار              | 21 |
| قصيدة واحدة | سحيم بن وثيل              | 22 |
| ثلاث قصائد  | عبيد بن عبد العزى السلامي | 23 |
| قصيدتان     | حاجز بن ع <b>وف</b>       | 24 |
| قصيدتان     | عدي بن وداع               | 25 |
|             | أبو بردة عدي بن عمرو      | 26 |
| قصيدة واحدة | (الأعرج المعني)           |    |
| قصيدة واحدة | الأحدع بن مالك الهمذاني   | 27 |
| قصيدة واحدة | يزيد بن المخرم            | 28 |
| قصيدة واحدة | حبر بن الأسود المعاوي     | 29 |

| قصيدة واحدة | الحارث بن جحدر                    | 30   |
|-------------|-----------------------------------|------|
| قصيدة واحدة | امرؤ القيس بن جبلة السكوني        | 31   |
| ثلاث قصائد  | حداش بن زهير                      | 32   |
|             | امرؤ القيس بن عمرو بن             | 33   |
| قصيدة واحدة | الحارث السكوني                    |      |
| قصيدة واحدة | عبد الله بن ثور العامري           | 34   |
| قصيدة واحدة | أبو داود الرؤاسي (يزيد بن عمرو)   | 35   |
| قصيدة واحدة | سهم بن حنظلة الغنوي               | 36   |
| قصيدة واحدة | مالك بن زرعة (زغبة الباهلي)       | 37   |
| قصيدة واحدة | علي بن الغدير السهمي (الغنوي)     | 38   |
| قصيدة واحدة | أبو قردودة الطائي                 | 39   |
| قصيدتان     | زهير بن مسعود الضبي               | 40   |
| قصيدة واحدة | عیاض بن کنیز (کثیر)               | 41   |
| ثلاث قصائد  | الفند الزمّانيّ                   | 42   |
| ثلاث قصائد  | الحارث بن حالد المخزومي           | 43   |
| قصيدة واحدة | أبو مروان ضرار بن ضبة             | 44   |
| قصيدة واحدة | بيهس بن عبد الحارث الغطفاني       | 45   |
|             | عامر بن جوين الطائي               | -46  |
| قصيدة واحدة | ال إنها لعبد عمرو بن عمار الطائي) | (ويق |



| قصيدة واحدة                             | بشر بن عليق الطائي                                                                                        | 47                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| قصيدتان                                 | رواس بن تميم                                                                                              | 48                     |
| قصيدة واحدة                             | عبد الله بن ثعلبة                                                                                         | 49                     |
| قصيدة واحدة                             | أبو عدي : عامر بن سعد النمري                                                                              | 50                     |
| قصيدة واحدة                             | أبو مزاحم الثمالي                                                                                         | 51                     |
| قصيدة واحدة                             | عبد الله بن سليم الأزدي                                                                                   | 52                     |
| قصيدتان                                 | سويد بن كراع العكلي                                                                                       | 53                     |
| قصيدة واحدة                             | محرز بن المكعبر الضبي                                                                                     | 54                     |
| قصيدة واحدة                             | أبو الطمحان القيني                                                                                        | 55                     |
| <i>J</i> -                              | *                                                                                                         |                        |
|                                         | ً<br>تار من أشعار هذيل :                                                                                  |                        |
| سبع قصائد                               |                                                                                                           | المخ                   |
|                                         | تار من أشعار هذيل :                                                                                       | المخ<br>56             |
| سبع قصائد                               | تار من أشعار هذيل :<br>أبو ذؤيب خويلد بن خالد                                                             | المخ<br>56<br>57       |
| سبع قصائد<br>قصيدة واحدة                | تار من أشعار هذيل :<br>أبو ذؤيب خويلد بن خالد<br>ساعدة بن جؤية الهذلي                                     | المخ<br>56<br>57<br>58 |
| سبع قصائد<br>قصيدة واحدة<br>قصيدة واحدة | تار من أشعار هذيل :<br>أبو ذؤيب خويلد بن خالد<br>ساعدة بن جؤية الهذلي<br>أبو كبير الهذلي : عامر بن الحليس | المخ<br>56<br>57<br>58 |

62 صخر الغيّ بن عبد الله



أربع قصائد

| قصيدة واحدة | حويلد بن وائلة                   | 63 |
|-------------|----------------------------------|----|
| قصيدة واحدة | الأعلم الهذلي: حبيب بن عبد الله  | 64 |
| قصيدة واحدة | بدر بن عامر الهذلي               | 65 |
| قصيدة واحدة | أبو العيال الهذلي                | 66 |
|             | مالك بن خالد الهذلي              | 67 |
| قصيدتان     | (وتنحل أبا ذؤيب)                 |    |
| ثلاث قصائد  | أمية بن أبي عائذ الهذلي          | 68 |
| قصيدة واحدة | عمرو ذو الكلب بن العجلان الهذلي  | 69 |
| قصيدة واحدة | جنوب أخت عمرو ذي الكلب           | 70 |
| قصيدة واحدة | عمرة بنت العجلان الهذلية         | 71 |
| قصيدتان     | ابن العيزارة قيس بن خويلد الهذلي | 72 |
| قصيدة واحدة | الداخل زهير بن حرام الهذلي       | 73 |
| قصيدة واحدة | ربيعة بن الجحدر اللحياني الهذلي  | 74 |
| قصيدة واحدة | ربيعة بن الكودن الهذلي           | 75 |
| قصيدة واحدة | أبو شهاب الهذلي                  | 76 |
| قصيدة واحدة | البريق بن عياض الهذلي            | 77 |
| قصيدة واحدة | عمرو بن هميل الهذلي              | 78 |
| قصيدة واحدة | عبد الله بن أبي تغلب الهذلي      | 79 |
| قصيدة واحدة | أبو الحنان الهذلي زياد بن علية   | 80 |



81 أبو صخر عبد الله بن سلمة الهذلي 💎 ست قصائد

وجاء في آخر هذا السفر :

(آخر الجزء الخامس من جملة ستة أجزاء من منتهى الطلب من أشعار العرب من أصل عشرة أجزاء من أحزاء الأصل ، يتلوه في الجزء السادس وبتمامه يتم الكتاب :

وقال مليح بن الحكم :

تشوقت أثر الظاعن المتفرق وشماء بانت في الرّعيل المشرق

بتاريخ سادس عشر ذي الحجة الحرام سنة سبع وستين على يد فقير رحمة رب الكريم على بن محمد المنظراوي غفر الله له ، ولوالديه ولجميع المسليمن آمين آمين، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين وسلم تسليماً .

#### أهمية الكتاب:

يعد كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب أكبر مجموع للشعر العربي ، جمع فيه مؤلفه أكثر من ألف قصيدة اختارها من أشعار العرب الذين يستشهد بشعرهم، أي الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين . وقد وافق مضمون هذا الكتاب اسمه ، فهو حقاً منتهى الاختيارات الشعرية المعروفة في الشعر العربي .

وتعود أهمية الكتاب إلى ما احتواه من قصائد مطولة وكثيرة من عيون الشعر الجاهلي والإسلامي ، خلت منه دواويين الشعراء المطبوعة ، كما أن ابن المبارك ذكر العديد من الشعراء المغمورين الذين لم نقف عليهم ، كما ذكر شعراً لشعراء لا تذكر لهم كتب اللغة والأدب إلا القليل من الشواهد الشعرية ، إضافة إلى اختلاف الروايات المتعددة فيما وصل إلينا من شعر .

وبذلك استطاع ابن المبارك أن يحفظ لنا كثيراً من الشعر الذي جمعه من

دواوين الشعراء ، ومن أشعار القبائل ، ولولاه لفقد الكثير من عيون الشعر العربي .

ومما يؤيد وجهة نظرنا في أهمية الكتاب اعتماد العلماء المتأخرين عليه وذكره ، وأخذ الرواية عنه . فالسيوطي في شواهد مغني اللبيب ص11 يأتي على ذكره ، والبغدادي يعده من مصادره ، فلقد جاء على ذكره في كتابه شرح أبيات المغني أكثر من أربع مرات في الأجزاء 38/1 ، 36/1 ، وخزانة الأدب حيث يعدّه من مصادره في مقدمة الخزانة 43/1 .

#### عملنا في الكتاب:

يمكن لنا إجمال عملنا في تحقيق هذا الكتاب العظيم بالمراحل الآتية :

- استخنا الكتاب كلـه مباشـرة مـن الأصـل المخطـوط ، وضبطنـاه بالشـكل التـام استناداً على الأصل كذلك .
- صححنا ما وقع فيه من الغلط والتصحيف والغلط في الشكل في مواضع كثيرة
   بالاستعانة بكتب الأدب ومصادر اللغة ودواوين الشعراء المصنوعة والمجموعة .
- 3 خرجنا الأشعار الواردة في الكتاب من دواوين الشعراء ومصادر اللغة والأدب
   المختلفة .
- 4 شرحنا جميع الألفاظ الغريبة في الأشعار الواردة في الكتاب ، مع شرح معاني الشعر التي قدّرنا أنها تحتاج إلى شرح بالعودة إلى دواوين الشعراء المصنوعة والمجموعات الشعرية ومعاجم اللغة المختلفة ونخص بالذكر منها لسان العرب .

هذا وقد قدمنا لعملنا بمقدمة عرّفنا فيها بالمؤلف ، ومنهجه ، وأهمية الكتاب .



# منتهل علب انتيعا دالوس

0

1



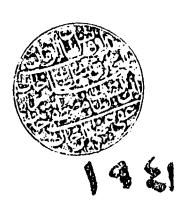

صورة الغلاف – الصفحة الأولى من المخطوطة التركية

نأتك إمامة الاسوالا ايسا ٢٩

صورة الصفحة رقم 2 من المخطوطة التركية

|      | <u> ي</u> حدول             | رابح/زا           | ·—.         |    | يْنَا لِنْ مِرْاجِدول                         |
|------|----------------------------|-------------------|-------------|----|-----------------------------------------------|
| 14   | سطت محرة دارا عد المام     | مر                |             |    | ق المنطلاط الكابالممق                         |
| 75-  | سلاعن تذكره تكتما          | ما                |             | 91 | والمعلمة المراعلة وكالتودعة مكترك             |
| ۴    | سلالدارم بجنبي جبرٍ فواهيٍ | نیمواود<br>ارمنبز | اخدا<br>عنو | Γŕ | ب طاب ولبية الحسان طروب                       |
| ۲۳   | دعتنايكيف منكلين عوا       | 7                 |             | #  | ب دهست المجراد في غيرموب                      |
| ۴4   | اناظرالوحوامرغاد فمصروم    | مر                | _           | 4  | توبتري <sup>5</sup> نأتكريليلي دارها لاترورها |
| إعرا | دعتناعتيبة تزيرالج         | 8                 |             | ۳۱ | ح الاحرفوادي رصااليمافح                       |
| سوه  | هرانت محيالهم اراساله      | لم                |             | L  | يا برماني بليلي الاخيلية قويما                |
| 71   | سطت نوي بمط لليتفالئوا     | ا                 | ľ           | re | تلات الشيش طرب وماهذابساعة مطرب               |
| ۲۶   | حرالعلي استمادسال فسيمة    | 2                 |             | la | م نظرت ودوني عليه منكب                        |
| ۳٩   | للما نرنيذ معطاف ومرتبح    | ٤                 |             | L  | العين بكي توبد النالحمير                      |
| tr   | باصاحبتي انظران إعدمتكا    | ر                 | ľ           | 19 | منية عبدالله تاويني بعارمة الحموم             |
| re   | طاف لخيالينا دنبا بملينا   | نا                |             | IV | النام عبراسه الا مرمت حبابلنا جوب             |
|      | تأمل خليلي لم لريضوه الق   |                   |             |    | من لمزالدبارسولع فيبوس                        |
| ۴۰   | ذكرالم باب وذكوحا سفثو     | المخبر            | ¥           | 74 | خر البغرين مرسكرة واستبدّ بدارها              |
| 11 - | اعرف فرسطي دسوم دبار       | 1                 |             |    | ل تأبدَ من اطلال جمَّة ماسلًا                 |
| اع   | عماالعرض حدب سليم فالل     | له                |             | 77 | ن الريسيق وهرمجود                             |

صورة الصفحة رقم 3 من المخطوطة النركية



مرالله الزحم الرحيمر وأو اللهرص على مدنا يجروالروصعة

صورة الصفحة رقم 10 من المخطوطة التركية



واتحا ذاحلت بنجيران نلتغي محلوان او کرم بلید معند ب ریان وسادي لدي ابسر كالأور فغلق وسنة دنمٌ بالجنبينة موثَّفِ على ساجر أونظرة ما لمنترق وكاد آلجيان موعدًا المتفرِّف ومن يلق يومُّ احدُّ أكسِنُحُكِق ونحرامتي يحلكه الطب ينرق ولاح يباض المنيب في كلِّر مُغْرِب وبَدِّلتُ منه جَرْدَ ٱلْخَرُحُ لِل نعنزة مولي قدنعت بالشرو كرام على المترابي كرمنك وفدذ كرقبلى لميل أأخرمطرق و فيشَاسُّا مُعَنَّاتِ اليِّعَانِي خِيفَق طوير الماسئن كالانتحر المحرري كثيئا ولولاطلعت أريطكق بشمدت بمذلول ألعا فرمخيق مامر سنيم اكشفك فالمؤيات المطيق النعا سنديد مشرك كجنب تنعير المق سَبُونُ الحالِعالِياتِ عَرْمِنْ جرُيَ دَحَوْدِدِعَ فَعَاعَلُمَعْدُوْ مِنْ وَاعْلَمُعُدُوْ مِنْ وَاعْلَمُعُدُوْ مِنْ وَاعْلَمُ الْمُتَطَلِّقِ وَاعْلَمُ الْمُتَطَلِّقِ الْمُتَاعِينِ الْمُتَعَلِّقِ الْمُتَاعِينِ الْمُتَعَلِّقِ الْمُتَاعِينِ الْمُتَعِينِ اللّهِ تَعْلَيْ اللّهِ الْمُعَامِلِ الْمُعْمِدِينِ اللّهِ تَعْلَيْ اللّهُ تَعْلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال سَرَ اتُه شَتا وي بالعلاف المردِّق

الاطرفت اسمالاس عيرمطرق سرتكل واددون رحوة دانع خاوىرت الاعراص حني نومتَّدَتُ بغر الناياخيف الظُّلُم بينه ولم ارهاالائبية كساعة ويومَرابِحيع المّاسِينَ براكِسً يؤجّ وما بالي يؤجّ و دا لهُنَّا ا والبدي بيئيس آنج منها معامًا فامتا تربني المومرافض باطلي وزايليي زيز النتباب وليثة وغرة مخور أنسنت بشربة و و مرة عنوبة الشريكة الشريكة حرست المرسنة و معشوفة طلقتها يميرست فآبت سليبًا من اناس تحتتهم بخيل تبنادي لأحوازة بينهك عظيم لويل غير جافي تمايد معرض اطراف العظام مشركث من الكاتمات الرَّبُوَينزُع مُعُدِّمًا إذا ما أَسْتُحَيِّتُ أَرضُهُ من سَمَايُه وماص آكنتم الكطعثة فيعتاينو وعته جوادا لايساع جنينها بصربا كمراف اكعداب نزك 1

اتوابامم فالغاملجك

يتى زېرىدالمىناق

صورة الصفحة رقم 20 من المخطوطة التركية

قُلدا" وَمَا لُوبِي أَخِينَ شِمَالِهَا ندامائ من تحران الأنتكانينا وَتَبِسًا بِاعِلَى شَعِرُونَ ٱلْمَامَانِ ا صريحه والأخرر المواك قُوْمِي مَا لِكُلَابِ مُلائِمَةً بحكنها أنخز ألعينان واليا كَارِتُ أَخَاتُكُو لَمْ يَكُنُّ مِن بُوانِيا مداً لِرِعَآءِ أَلْمَعْزِبِسِ المُنَالِيا كان لمُ نُرِّي فَبُلِي إَسْرًا بِمَانِكَ ا ا: الله يُرتعد وَّاعَكُ وَعَادِهِا وأمندغ بين العينتين برداييا بُكَرِّ بَ وَقَدْ أَخُوْ إِلَيَّ ٱلْعُوالِيا ٠٠ وعَادِ يَةٍ سَوْمَراْكِرُاد وَرَعْ عَانِيَ لَمُ أَمْرُكُ بِحِادًا وَكُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ رائد المرية ي منتسى عن برجاليا ١٨ وَلَمْ أَسْنَاءِ ٱلْإِنَّ لِلْهِ وَيَا وَلَمْ أَفَلَ ارتساً رِمِدْقِ أعظِمُواضُونُ نارِيا 1/ و الاو وقال حميل بن عبدالله بن معمر بن ايحامه ابن خببرين هيكرين طيسان وهومن فضاعبة

صورة الصفحة رقم 159 من المخطوطة التركية

نمستالكابة العضده المختراه وبحائم انجود الاولرمز الالف فضيده مزالكاس الذير سسبت حشقه اللاب مراشعاره

ابن مرّو بس ما لکربین حسیئرین سنگات وغكما مضرتزعمان قضاعة منمعدولة لكفاليحب أَنَا حَدِلٌ حِنْ السَّنَاكُمِينِ مِعَدَّ مِنَ الْعَضَاعِينِ فِلْ لِكُرُ مَا نَسْتُخ إِلاعِدْآءُ مِنِي وَلَوْنَدُ اَلِم نَسَالِ الرَّبُعِ ٱلْتَوْاءَ فَيَنْطِقُ تَعَرُّ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْ*كُ ثَرِيمَ*ةً وَبَعِضُ بِعَادِ ٱلْمِيْرَ وَأَلْنَاءُ ومنطيعر شكوى إن أنَّاسٌ عَرَقُا فأزوا التحريث وادب بطاة فنعنى ومركز برمن الأحيالأنبغوا غبثوت ميستة عتق ذاك بيزين خيفق رأكت مذكنكمانها شيرتنبزن زُورٌةُ أَسْفَادِ إِذَا كُتُطَرُّحُهُما ٠٠ إِذَا مَا أَكْتَتَ نَيًّا يُحْمِلًا فَارْتُعِا رَحْسِنَةً بُيُونِ مِنَ الْمُعْرَيْظُرُفُ خمالئة نرييعاكا فكشرة لأصدلها نعذالعششة منطق ١٨ بَهُزُ ٱلْعِنَاقُ ٱلْتَاجِيَاتِ دَم وَعَلَانَ فِي وَضُوعِها حِبِي تَعْبُوا إِذَاضَتُما أَلَانسَاعٌ وَفَتِ عُجِيَلُقَ لَمَاعَينُ تَوْيرٌ فِي حِجَاجٍ كَأَنْعُا ٳۘۮ۬ڮڡؘڬٮٛؽ؈ڝڡؘٮؚٲڮڗڹۘڗؙ ٳۮٵڷؙڞؙ؆ٙٲڶٲڵڡٛٷۣٲڵڶڗؙڎۣٛ ٠٠ وَصَنْعَانِ مَوَّارَانِ فِي صَعَدَا يَهَا ٧١/ كَمَا حَادِلٌ فَنْ قَالَجِرَانَ مَلَا أَ

دانه.

صورة الصفحة رقم 160 من المخطوطة التركية

وَلَائُمُونُ وَلَا إِنْ أَبِي عِمَامٍ وَلَاسَلُمَا مُكُوْمَتِعَ مِمَامِر ماله الرحمن الرحيم وهوى

صورة الصفحة رقم 299 من المخطوطة التركية

مېمون كان واآخرا كجزءان ني مكتو لم بخطرت

ر خرائ النائي من النكاب الذي ومن من من النكار الورس من الشفار الورس و تعذو كرت فيرماية فعيده عناده من الدواوبن المذكود، تم

٢ وكمنتُم تَربنُونَ البِلَاظِ فَعَارُفَتُ مَسُوسُ أَلِلاً إِيسَنِيَّا وَيُضَيِّكُونَ وَكِالْحَا فَعَداصَحَ ٱلرَّاصُ دَرادانتُهُ مِنا فَعَدالِصِحَتْ شَكَّ بُنْتُكُ مَا إِمَا وَلَااً لَارِضَ مَا يِسْكُوا اَلِكُ لُحِلُاكُما لِعَرُّةً بَومَا اُدمَنايِبُ فَالْحَبُ مِنَ ٱلْحُرُمِ خُلُوا نَعَنْ الْحُورِ لَحُمَا فعَدَ يُصبِعَنْ يَاعَزُ مَن فَدفَتُلُهِ عَدَاءً ٱلشَّيَاآجِما لَمَا وُكُحَمَا لُمَا ومَا أَنْسُ مِلْ النِّياءَ لا أَنْزَرُكُعَا وَيَدَلَعُنَا فِي أَوُلِ الدُّ مِنْمِيٌّ فعشنا ذمانااه مبين أنبشا لحكا ١٠ كَارٌ لِنَهِ الْفَاادَ أَصِدٌ وَجَهَنَّهُ فكنت تايسها وكست بتادك إذا كَا عِرْضَ ٱلْإِدْمُ الْجَوِّ الْزِينُوْلِكَا مُعَاجِّكُوْتَ فِالطَّيْرُ الْمِ فَدَا يُرْجَعُنَا لَحَلَّكِثِي مَّافِأُ سُظِرُ أَن سُنَا لَهِبَا ٥ أَ وَمُركُ مِنَا ثُمَّ أَ يَحُكُمُ مِعْفِظٌ " اكول إذاما الطبر مُرَّ تَكِينَةً مخاوِرَ بِي اكْسًا كِنِين رِ مَا لَحُنَا فارد لكريط معربذارا فامة سَنَهُ يَيكُ إِلَّهُ كَبَالِ خُومٌ عُوَالِدٌ بُعارِضِ مُبُرّاةً بِتُدِدِتُ حِبِالْهَا عَلَيهِنَّ مُعَنَّمُونَ قَدِوَ هَهُوا لِمُمَا صحابته حرحة بخنذ ومالها مَّتَى آخنُوعَهُ وَى آلدُارِ بَينِي زَيِعِمَا أجل بنواحج الناجيان جياكما عَلَى ظَهِرِعَا دِيَّ نَكُوحُ مُنُوِّنُهُ إذاا لعيبش عائنة أستطر فغالما وتحافيتة مبكوتة فكروقينها بنعبل ولماعقد غليفا فيالمها ٠٠ لَمُنُ مِنَ ٱلتَّعِلِلَاذِي فَدَوْمَا مِنُ أَتَّحَقَّ لَوْدَا تَعَيُّما مِثْلُ مَا لَمُنَّا إذآ هبكظ فعثام تالخيط ذاففت عَلِيهَا رَّذُ الْأَفُدِكُلُلُ كُلُونَ كُلُكُمُ ﴿ أَذَ الرَّحَلَت مِنِمَا قَلُوْمٌ ثَبَّعَ مَنْ تَذَكَّرُتُ أَنَّ الْتَسْرَ إُسْرِاعِيْكُمُ وَالْجَيْدِيدِدِورَان لَلْغَ بِكَالَوْي تتغترا لأكتنف يجاغ المتنا عَلَى ثَرُدُ كِي نُطِعًا لَكُما فَأَحْمِا لَمُا أحاريم خكت منهم سنتح داميل فأكناف تبني مريحها فيبلا لمريا

كاذبهبران

صورة الصفحة رقم 300 من المخطوطة التركية

|                      | الشعتر                                        | رمزا        | لجزء  | تدمانيهنا                         | نزج               |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
|                      | زماية وحمدون قصيك                             | سَاعِرًا وَ | ئ ترث | قسكايد حيزه أدبجة عك              | وَعَتَ            |                      |
|                      | 11/01                                         |             |       | طوعَة وَلَجِكَ وَسِنَّهُ الْا     |                   |                      |
|                      | جري امع الودين بيها إلا ا                     | ا لِي ا     | 34    | تقول كيم لانترض لتلف              | عروبرتراقة        | ننتان                |
| ميدهٔ کلان<br>معسيده | مي له دمله رفيات المواعيس الم                 |             |       | عرفت كالكنود بهطن صبيم            |                   |                      |
|                      | لمن لدّبادر مسوير يَوالِ ٢٣                   | رـ          | ٧٢    | ابَزاَ العرائتفادنبكر             | هــــربن<br>ای که | عرفمار<br>ومقطوعه    |
|                      | مَّا هَاج شُوَىكُ ثِنُ وَلُوم دِيلًم ٢ مُمَّا |             |       | متحاالقلبع وكرام للبنب            |                   |                      |
|                      | الاجي ربع المنزل لمتفادم الهم                 |             | ^     | اللحازوا لالعاب تباعد             | ,<br>بر           |                      |
|                      | البل المرعادل والعسام 19.                     | ,کا         | 15    | الوتربع عَكِرالطَّلاالِمريب كَا   | ٠,                | الاقام استطيطنا أمال |
|                      | اجدَّدَوَاحُ الجِيامِ لاترُوحُ الْكُلْ        | ع'          | 11    | ة الماسكة الماي                   | ب                 | , r                  |
| (                    | ازُرتَ دياد للي الرئام 19                     | هُا         | 3.    | خليلي وَّا بِي لِيَ سِيمِ مَنزل ا | ل                 |                      |
| ĺ                    | الاإبه العلب لطرب للكلف ع                     | ن           | r     | الوتسال لاطلال فللزتبا أك         | عا                |                      |
| į                    | الونزازُيع لَاضرَاجِ لم 19                    | لد          | 1     | شط عدًا كالحسيرات ا               | 3                 |                      |
|                      | ذكرت وسكال البيين والنيشايع ٢٧                | ٤ ا         | 17    | ا في ركيم حدار حدار راست والفرا   | ت                 |                      |

صورة الصفحة رقم 2 من مخطوط جامعة ييل س53

| <b></b> | روك                            | رابع جد |                                                   | المحلول |
|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|
| مء      | لمزالدمار ببرفة الرمكان        | ن       | ابرعبددي عبدتفيض كأريح اوم                        | را      |
| ٦       | سَعَيَّالهَ حَسَامَهُ وَحَسِير | 1       | الكذير فحصت بجلات الملكداعه                       | 1       |
|         | لعَدسَ فِي اللهُ مُعَاشِعُ     | رد      | تُعلِّلنا الماسكة بالعكانِ عمَّا                  | رت ا    |
|         | باللغلمط يؤامتان فودعوا        | 14      | الابحث تكم في في الا                              | لمًا    |
| g,      | المترزان بجالبي كالهدي         | 2,      | لزلملا يماج النواد المتيما م                      | لما     |
| 1,0     | ابزديع كادهك وانستغبرا         |         | الاجتيا لبرد بزكارا ولاارك اع                     | 4       |
| 84      | عف الدارجد اليل لحيام          | مر      | مُوجِ عَلِينا وَأُدبِينَ بِمَا الْمِعْلِ الْأَلَا | [بـ ا   |
| er      | الاجيللنانك بالجناب            | ٠,      | لاج يَعْبَى وحي لطاليا 88                         | اینا    |
| 49      | الازارت والمرايني مجنود        | د ر     | مزالدياركانف اكرتحليه ٢٢                          | را      |
| gv      | احوًى كمال برامتين وفودا       | 15      | سمت إينظن فإستبرقا ٢                              | رري     |
| 1 12    | لأقوراكو ترتسواذ غدكت          | الغرنة  | لاجىلديادلبنعدا بي سرا                            | ا کا ا  |
| אישן    | بالزالمتراغة انماجاد ستنى      | ٦,      | كن المهووفينزغيرنيام ٢٩                           | ا مرا   |
| IFA     | بخر مبروتداد المدنية سأننى     | 1,      | اللفردق هر بجاز 18                                | رداز    |
| 44      | ائا ابزالعًا مِينِ بَى تَيْرِ  | l,      | ين على الم بن عرضه وا                             | ا ب     |
| 2       | عرفت باعل ابسرالغا وسيرما      | Lá      | فَنَا ودَ بَنِنا الدَّبَارُوكَادِي ١٢             | بعا ا   |
| -       | عرفت باعثنا يزق ماكدت ترف      | 1       | ولا الحسّاجة فما استبياله الا                     | 1       |

صورة الصفحة رقم 3 من مخطوط جامعة ييل س53





ارم المنع

صورة الصفحة رقم 7 من مخطوط حامعة ييل س53

# بِنَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ مَن اللَّهِ اللهُ مَن اللَّهُ اللهُ مُن اللَّهُ اللهُ مُن اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

تَفُولُ سُلِيْهُ لِلْ تَعَرِّمْ لِبَلْتُ وَلِيُلُكُ عَن يَبِلِ الشَّعَ إِلِيكِ مَا إِسَرُ وَكِينَ يَبَامُ اللَّيْ وَمُن الْمُحْتَ وَمُسَامُ كُلُونِ الْمِسْجُ اليَّسْ مَسَاءُ مُلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْل

w

٨

صورة الصفحة رقم 8 من مخطوط حامعة ييل س53

نَلَامُنُعُ حَتَّى تُفُكَدَ الْمَنْ الْقَنَا وَتُغَرَّبُ الْبِيعِنِ الْجِعَانِ الْجَارِمِ الْمَدِيعِ الْجِعَانِ الْجَارِمِ الْمَنْ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْدِبُ الْمَعْنَ الْمُؤْدِبُ الْمَعْنَ الْمُؤْدِبُ الْمُؤْدِبُ الْمُؤْدِبُ الْمُؤْدِبُ الْمُؤْدِبُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ عَاجِدُ الْمُؤْدُ عَاجِدُ الْمُؤْدُ عَاجِدُ الْمُؤْدُ عَاجِدُ الْمُؤْدُ عَاجِدُ وَتَنْفُرُ مَوْلًا نَا وَنَعْ لَمُؤْانَتُ أَمْ كَالِنَّا مُنْ يَجَبُدُ وَهُمُ عَلَيْبُ وَجَادِمُ مِنَ الْمُنَا الْمَا الْمُؤْدُ عَلَيْدُ الْمُؤْدُ عَاجِدُ وَالْمُؤْدُ مَلْ النَّاسُ مُجَبِّدُ وَالْمُؤْمُودُ مِنْ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُنْ الْمُؤْدُ الْمُنْ الْمُؤْمُودُ مِنْ الْمُؤْدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُودُ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُودُ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُ

## وَقَالَعُ مِيزَالْبُ رَاقَةً

وَعِلْ مَرَا لَكُنُودِ إِبَهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

صورة الصفحة رقم 9 من مخطوط حامعة ييل س53

دَبِيمَ النَّبَابِ كَأَنَّ فَنُووَةَ وَالْسِيعِ نُهِعَتْ فَأَنْبِتَ جَابِبَاهِا الْفُلْمُسُسِلًا لَا يَسَعُ المِلَيْحُ وَسُعًا عِرَا إِكِمَا صَوْلًا اذَا مَا اُلعَيْدُ اَودَ وَمَنْهِ ــلاً إِلَّا كَاوْبَهُنَّ مَوْلَدِ سَوادِ وعَناجِرِ بَحْ وَشِدْ بِ اَحْسِهِ لَكُ وَلَفَنْدُ رَي الحبينة وَهُو يَصُكُهُا أَشِوَّا إِذَا مَا مَا كَا يَومًا مَأْتُكَ لَا يَرْمَدُ مِنْ عَذَ رِالْجِلَاطِ كَاازْدَعَتْ رِجِ بِمَا بِيَهُ عَلَيمًا مُجْفِ لِكَ لَاخَيْرَ فِي لُولِ الإِفَامَةِ الْمُنتَيِّ إِلَّا إِذَ امْالَوْ يَجِيدُ مُنْجَسَفًا لا سَرَ

اَلا بَا ٱسْلِي بِينِ الْخُتَ بِي بَصْرِ عَبْدَهُ مَنْ مَلِّي فُوْادَكِ بِالْجَمْر بِهَا يَمِ مَا لا يَبُ مِن كُلِ حَسْدَة وَما قَد أَذَ فَناكِ الْمُوَانَ عَلَى صُغَلَب وَ كَابِنْ دَابَتِ بَنْ مَبِيرِ عَبْ وَمُ سُدُولُ الْعَوَالِي وَالْجِيادُ بِنَا تَحْسَدِي وَمَا ذِكُو الْكُورُ الْمُرْبِيُّ جُنْمَتِ فَي بَدَادِ ذَوِي الْكُوْمَادِ وَالْكُونُونَ الْخُنْكُ لَد لَكَ نَشْرَى إِلِيَّا إِسْرَتْنِ وَلَنْ تَرَيْ سَواشًا وَحَبًّا مِا لَعُصَيْدً مَا لِبِسْسَدِ أبامالك لأتنطق الثبث وتغدها وأغط القياد الفابدين عَلَى كَشْسَبِ فَلَنَ يَشْتُرُ الْمُؤْتِيَ وَلَ مُزْعِبَ الْجِوَّاهِ وَيُ الْقَوالِيَ مِنْ آنِيَا مِكَ الْعُصُّرِ J,

277

صورة الصفحة رقم 324 من مخطوط حامعة ييل س53

وَلَوَلَا الْهِ وَالْكُنْ وَهُ وَ إِنِي مَا اللّهُ اللّهُ عَالَ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللّهِ الله وَمَا حَارَ بَنْنَا مِن مَعْ وَإِنِي مَا لَئُكُ ذُرُقُ مِن مَطَالِهِ وَاللّهِ صَبِر وَمَا حَارَ بَنْنَا مِن مَعْ وَلَهِ مِن اللّهُ ا

المختارين في المخطا

وَفَال الْمُخْطُلُ وَلَعَمْ غِيات بِن غُوث بِن لَصَلْبِ الرَّهُ الْمُدَّوَكُس بِن عُمل بِن عُمل بِن عُمل بِن ع ابن الله بن جُرَّم بن بكر برخيد بب بن عرو بن تَغْلب مالك بن جُرَّم بن بكر برخيد بب بن عرو بن تَغْلب ابن وَلِيل مَير ح خالد برع ب يا تقراع م و يك وكان الإخطال تَصْرَا بنياً

770

صورة الصفحة رقم 325 من مخطوط حامعة ييل س53

إِذَا قُرَيْنِنُ لَسَامَتْ كَانَ بَيْنُهُمْ مِنْهَا الِبَهْ يَصِيرُا لَمَجْدُ وَالْعَسِدَدُ كَ يَبْلِغُ النَّاسُ كَمَا فِهِمُ إِذَا ذُكُرُوا مِلْ يَجُدِ انْ يَحَفُوا فِي الْجِبُرا وَفَصَرُوا مُرْخَيْرُسُكَّأَن أَمْبِلِ لاَرْضِ أَعْلَمُهُ لَوَكَانَ يُغْبِرُ عَنْ سُحَابِهِ الْبَلَدُ يَهُ فَيَ النُّعَى وَا لَهِنَ فِي النَّاسِ مَاعَ رُواوَ يَفْفَدَانِ جَبِيعًا إِنْ هُمُ فُرِّس مُوا وتمامكرفت سؤي عبثها الجزيز وتماع ندي إلى سؤي عبدا ألعزيزت لم إِذَا اجْتَهُ ذُ الْيُحْفِي يَجْدَهُمْ مِدَجِي لَوْ أَعْشُرْ الْحِبْدَ مِنْهُمْ جِينَ أَجْتَهِدُ إِنَى رَأَيْتُ ابْنَ لَيْنِي وَهُومُ صُطَهُعُ مُوفَقًا أَمُنُوهُ حَيْثُ النَّوَى رَسَكُ وَالْجُنْدَي مُوقِّلُ السِّرَيُخُلِفَ لَهُ سَيْبُ ابْنِ أَبْلَى لَبَّرِي بَوْي وَلِيَجْسَنَمِكُ لَوْكَانَ بَيْفُصُ مَاءً البِسْلِ مَا يِلْهُ أَسْتِي وَفَلْحَانَ مِنْ جَمَّا إِسْبِهِ نَفَ كُ بَنْنِي بَلِي مُ الباوِلَهُ سَلَعُوا بَعْمِ لَمْ وَلَهُ واللَّهَ مَا لَذَّي مَهَ لَمُ وا يَمِي ذَمَا دَهُمْ فِي كُلِّ مُغْظِعَهُ كَا تَعَتَّرَضَ دُونَ الْجِيسَةِ الْأَسَدُ مَنَغُرُا إِذَا مَعْشَرُ بَوَمُا بَرَا لَكُمُرِينَ الْأَنَامِ وَإِنْ عَزُوا وَإِنْ يَجِهِ لُوا مَا يُهُمْ خُشَعَ الآبْصَارِ هَيْدَتَهُ كَا أَسْمَكَانَ لِضُوْءِ الشَّارِقِ الْمُسَلِّدُ وَمَ

تَمْ الحِلْ زُوالنَّالِثُ

103

صورة الصفحة رقم 451 من مخطوط حامعة ييل س53

م من كاب منه بالقلب و الربغ و مناؤه الجسند و الربغ و مناؤه الجسند و الربغ و مناؤه الجسند و الربغ و مناؤه الجسن الاهوش و المناف و مناف و منافق و منافق

201

صورة الصفحة رقم 452 من مخطوط حامعة ييل س53

¢

| 7                                |              | _        |             |             | 1               |                   |               |
|----------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| اوعن قصابدهم                     | النعر        | المر     | منرا        | لمالجز      | تمانع           | ترجم              |               |
| ا الماية وسنون بيت               |              |          |             |             |                 |                   | / <b>-</b> I  |
| العلالموكازانيت حيين منزلا ٢٨    | ابرحت        | - Q      | rvl         | متراك خباكم | ندكرندجكحا      | انبعب<br>ابن حکیر | واط           |
| الاجم زاج لليب المعانيا اله      | يا           | 3        | <del></del> |             | مابا رُعينك     |                   | سبع           |
| جي لديارع احمر خوابك اع          | ل            |          |             |             | الامزلميرا      |                   |               |
| اللاجي لللاكل من دُنو رُ ١٢      | ز            |          |             |             | مُلِلطَعايِنَ   |                   | !             |
| الايائبي طلال منسادا نبي الا     | ,و           |          |             |             | صرم الغواني فا  |                   | i<br>i        |
| اشافلا ظفان دعترنت ٢٦            | ر            |          |             |             | صحابن كلاب الم  | •                 | -<br> -<br> - |
| قفاحيا الأطلاك مشقط اللوا        | آذ           | •        |             |             | لعمرك الخابور   |                   | ,             |
| اابكاك رشم المنزل المتعادم ع     | رم           | :        |             |             | إجدكلانهم       |                   |               |
| سُلا ۲ طلال بن براف سَبِلَ ۱۰    | 1            | 1        | _           |             | خلبلئ وجاعلا    |                   | 11            |
| الاحتيابا لجبى الدبت ارا اله     | 5            |          | 44          | لغداه رسوم  | لصغراحلغك       |                   | 108.          |
| إان الكادم ما ولد النستم ١٨      |              | -        | موع<br>آن   | خارنابرت    | أشاقلك بالغركيز | ابر               |               |
| ويُت كلب كليب قد عُوى جزعًا إلاً |              |          |             |             |                 |                   | 1             |
| المرعل اللالميار الا             | <u>رب ا'</u> | <u>]</u> | ۱۲۱<br>۱۲   | تيسبي       | باللهال لمترا   |                   | , N           |

١

صورة الصفحة رقم 1 من مخطوط حامعة ييل س54



منه المنظم ا المنظم المنظم

صورة الصفحة رقم 7 من مخطوط حامعة ييل س54

تَذَكَّرُتَ جُتَى وَاعْتَرَاكَ عَبَا لَمُا وَعِهَاتَ جُتَى كَبُسَ يُوجَى وصَالْحًا وَعَهَاتَ مُتَى كَبُرَ وَهَا وَسَيَا لَحُسَا لَمُنَا وَمَهُا وَسَيَا لَحُسَا لَمُنَا وَمَكُنَ وَالْبَ اَخَلَاظًا جِسَالِيجِ سِمَا لَمُنَا وَمَكُنَ فَوَالْبَ اَخْلَاظًا جِسَالِيجِ سِمَا لَمُنَا وَمَكُنَ فَوَالْمَا الْمَثَلِيجِ الشَّوْقُ وَالْمُنْ الْمُلَاثِ مِنْ كَلَّالُمَ يَنْكِ مِن جُتَى لِنَكُو وَمَدَ عَالَ وُوكَ وَالْمُكَالِمَ يَنْكُ مِن جُتَى لِنَكُو وَمَدَ عَالَ وُوكَ وَالْمُكَالِمَ يَنْكُ مِن جُتَى لِنَكُو وَمَدَ عَالَ وَوَكُوا الْمُكَالِمِينَانَ تَعُوفُ الْمُسَلِمُ فَا اللَّهُ وَمَا لَكُلَا الْمُنَا الْمُكُونِ الْمُحْلِمِينَانَ تَعُوفُ الْمَكَ الْمُكَالِمُ الْمُحْلِمِينَانَ تَعُوفُ الْمَكَالُمُ الْمُحْلِمِينَانَ تَعُوفُ الْمَكَالُمُ الْمُحْلِمِينَانَ تَعُوفُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمِينَانَ مَعُوفُ الْمُحْلِمِينَانَ مَعُوفُ الْمُحْلِمِينَانَ مَعُوفُ الْمُحْلِمِينَا الْمُحْلِمِينَانَ مُعَلِمُ الْمُحْلِمِينَانَ مُعَلِمُ الْمُحْلِمِينَانَ مُعَلِمُ الْمُحْلِمِينَا الْمُحْلِمُ الْمُ

٨

صورة الصفحة رقم 8 من مخطوط حامعة ييل س54

قَانَ لَعَرِي لَا أَيْهُمُ عَدَّا الْبَعْبُ عَدَّا الْبَعْبُ وَلَا شَيْبَانَ بَنِعَ الْمُسَاجُ وَلَا أَشْبَرِي بُو مُا جُوَا وَجَهِ فِي الْمِصَاحِةِ جَهُو وَالصَّدُورِ الشَّحَا الْجَعَمَ الْمَالُورِ الشَّحَا الْجَعَرُ وَلَا مَنْ وَلَى اللَّهُ وَالصَّدُودِ الشَّحَا الْجَعَمُ وَالْمَنْ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَنْ وَلَى مَطَاطًا الْجَارِجُ وَلَا مَنْ وَلَى اللَّهُ الْجَعَلِمُ اللَّهُ الْجَعَلِمُ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَالُولُو اللَّهُ الْمَالُولُو اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلَالِكُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

آمدرانبزالثابن الخبذاالاصل و المالية المالية

فااوابرالكراميون المدين كت المارك كران المارك والمرك والم

772

صورة الصفحة رقم 234 من مخطوط جامعة يبل س54

امت

اَحَنَّا اَنَّحِرَتُنَا ٱسْنَفَالُوا ضَيْئُنَا وَنِيْنَهُ وْ نَسِينًا مَدَنِى لُونُوْ سَابِسُ غَرَاهُ يَجِنْبُ وْعَلَى الْلِمَادِي سَامِسَہِ لِينُ عَلَىٰ لاَبلاتِ إِذْ شَحَطَتُ سُلَيْمَى وَ ٱلنَّت بِذِيرَ هَاطِر بِسُب تَسُونُ نُودَ فَهَادَ إِنْ كَانَتُ ٱنَاهُ مُبَتَّلَةً لَمَا خَلَقُ ٱلْسِيعِ فِي تُلَمِّى لَلْسَرُرُ بِالْجِدْثَانِ لَمُوَّا وَعَبْرِجُهُ صَحَى عَاجْرِجَ الْمُطِبِ قُ فَا نَكَ لَوْرَايِّتَ غَدَاهَ بَيْنِ بَيْطِنَ أَلَاصَاحِيّةُ لَسُو فَى بَسِنَا الْمُتَوَفِّنُكِنَةً بنَ سَنْدِ آصَتُ لِلنَّ عَسْمَعُ أَوْ يَسُو ثُ لَدِي الأَعْلَامِ مِنْ بَلِعَابٌ لَمَعْ لِدُومِنْهُ مُرْمَنْ اَخَبَعَ مِبْ الْعَدُونُ غُوَّطُ عَنْ بَىٰ يَكُرُ بِن عَوْبِ وَ أَفْنَا وَالْمُؤْدِ نِهِي مِنْ شَفِيدِينُ فِلْكَةُ خَالِمَى لِمَنْ حِينَ خَصُوصًا يَوْوَكُنُ الْفَوْمِ رُو نَ مُوْمَتِيرُ وا وَمَتِبِرُ هُمُوَ بُلِبِ لَدَ عَلَى الْعَبِ زَّالِهِ اذْ بَكُمُ الْمُصْبِقِ ُ وَهُوْ دَنْعُوا الْكَنْبَيْدُ فَاسْتَفَاذًا دِرَاكًا بِثُرُمَا كَادَتْ تَجِينُ وَهُمْ عَلَوُا إِرْمَاحٌ فَا نُهْمَلُوهَا وَقَدْخَامٌ المُهُبَّلَكُهُ ۚ الْمِبْنُورَبُ لَا فَيْتَ بِرَغْبَهُ ﴿ يَكُوبِ إِنْ الْمُصْهُمْ عَلَى تَعْبِنْ جَهِبُ حِيثُ وَكُ مَشَيْنُنَا شَطْرَهُ وَمَشَوْا إِلَيْنَا وَتُلْنَاا لِيَوْمَرَمَا تُقْعَنَى إِلَجُعُونُ غُبَاذَ اعَارِضًا بَدَاوَجِيْنَا كُلَّهُ السَّيْرِ مَنَانَ بِهِ الطَّسَهِ . سُ تَكَبِّنَا فِي وُجُوهِ بِمِ بَرَشُقِ تَعَشُّ بِهِ الْجِنَا جِرُ وَ أَلِمُكُو فَ لَ

770

صورة الصفحة رقم 235 من مخطوط جامعة ييل س54

إِذَا الْمَسَتُ اَذَنِي النَّمَوَامِ كَا نَهَا سَعَالِ وَشِبْهُ الْبِنَّ فَوْقَ الْحَابِلِ وَاهْلَمْ وُدِّ فَلْأَنْكُرَبْثُ وُدَّهُمْ وَا بِلَيْهُمُ فِي الْجَبْرِ بَوْلِ وَفَاجِلِ وَبَهْ شَا غَلَبْتُ الدَّهْرَ الْوَكُنُ عَالِبًا وَتَصَنَّيْتُ مِنْ هَيِّ اَلَوْ وَ بَا طِلِ وَإِنِي وَائِكُ الدَّهُرَانُ نَكُو لَا يَهُمْ وَالْمَائَتُ نَغْفُلُ تَلْفَ هُ غَيْرَ عَالِمِ لِ اِذَا مَا هُوَا فَيْ بَرُ وَخَالٍ هِ مَثْلُهُ يُوادُ عَلَ الْبُولِ صَا لَمُ الْمَالِولِ

المخنام راشعار فابك

مَّ الْ اَبُوذُ وَيُبُ وَاشْهُ هُوَيْلُا بِنَ عَالَد بِهُمُ مِنْ الْكَادِثِ اَعَدُ بَى مَا ذِن بَرْ مَعَ وَيَدَ بِنَهِ بِمِ بِنَ عَلَاثُ فِي ذَمَ الْعَادِثِ اِن مَهِ بِرِنَتَ عَدِ بِنِهُ ذَبِّلِ وَكَانَ فِي ذَمَا نِعِ عَمَلِكَ وَ وَفَنَهُ ابن الزيمِ طَهِق ابن عَفَّان وَ فِي ذَمَا نِعِ عَمَلِكَ و وَفَنَهُ ابن الزيمِ طَهِق مَصْرَ وَكَانَ لَهُ سَبَوْن رَجَالٌ خَسَة هَلَكُوا بَعِيتُ بِالطَّا عُون فِي عَامٍ وَاحِدٍ قَفَى لَبِينَ مَعْمِيتُ اَمِنَ لِلْمَا عُون فِي عَامٍ وَاحِدٍ قَفَى لَبِينَ مَعْمِيتُ مَنْ يَجِيتُ اَمِنَ لِلْمَا عُون فِي عَامٍ وَاحِدٍ قَفَى لَبِينَ مُعْمِيتُ مِنْ يَجِيتُ مَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

101

صورة الصفحة رقم 351 من مخطوط حامعة ييل س54

وَلُوَاْتَ فَلِمِي إِذْ عَزَمْتُ لَهُ صُرْبِي وَهَجِرٌ ي كَانَ ذَاعَتُ نُرْمِ ٱوكَانَ لِي غُمَّا لَكَ صُرُمُ مُ أَمْسَيْتُ فَلَا آثْرَيْتُ مِنْ غُنْمِ , بَيْدِ الَّذِي شَعَفَ النُوُّ آدَ بِكُوْ فَرَجُ الَّذِي ٱلْعِيْ مِنَ الْمُسْجَر كَرْبُهِنَ أَجْلِكَ لَبْسَ يَفْرُجُهُ الْأَمْلِيكَ النَّاسِ ذُوالْلِكَ كُوْ مَا فِي الْحِيَاةِ إِذَ الْبَلْعَةِ كَنَا خَبْرُ وَمَا الْعَيْشِ مِنْ طَعِسْ مِر وَكَمَا بَعَيْتِ كَيْنُعُ بَنَّ جَوَّي بَيْنَ الْجَوَاخِ مُضَّرِعٌ حِسْمِي تخشء فَاسْنَنْهِ مِنَ أَنْ فَدْ كَلِفْتُ بِكُورُ ثُوَّا فَعَلَى مَا شِيْتَ عَنْ عِسِلْ اللَّهِ اللَّهِ الم مِنْ كَابِمُنْنَهُ كَانَّطُلُبِ مِنْ أَشْعَادِ الْعَرَبِ مِرْعَدُ سَبَّاهِ الْمُ مناصل عَشَرَهُ اجْزامِنْ اجْزارِ الْأَصْلِ يتلق فيالجزدا لتشادس وتنام بتمُ الكَابُ لَشَوَّتُنُ إثْرَانظَاعِنِ الْكَنَفَ بِرَ

LEV

صورة الصفحة رقم 447 من مخطوط حامعة ييل س54

بتادیخ سادس عشد تد فی الجدالحرام سند سبع و بسترانی علی بد فقر د حرر به الکنام علی برع المنظراوی غفرالله و کواله می و به کمل المنظراوی غفرالله و کواله می و کامکم المنظرام و و کامکم المنظرام و و کامکم المنظرام و و کامکم المنظرام و کامکم و الد من و کامکم و الد من و کامکم و الد من و کامکم و کامکم و کامکم و کامل و کامل و کامکم و کامل و کامل

2 2 1

صورة الصفحة رقم 448 من مخطوط جامعة ييل س54

منته في المالية المالي

المسترفع (هميرا)

#### مربأعن ووفق برحمتك

اشتمل جميع هذا الحتاب المبامرك من أوله إلى آخره وهوستة أجزاء على ما نتين وأمر بعة وستين شاعراً من شعراء العرب، وعلى ألف وإحدى وخمسين قصيدة، وعلى تسعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وتسعين بيتاً، وحسبنا الله وحده، والحمد لله على كاحال.

عدة ما تضمنه هذا الجحلد ثمانية وخمسون شاعراً ومائتـا قصيـدة وتسـع عشـرة ومقطوعتان ، جملة ذلك على ما فصّل سبعة آلاف ومائتان وأربعة وستون بيتاً .

#### ترجمة ما في هذا الجزء من أسماء الشعراء وعدة قصائدهم

| 56 | بانت سعاد فقلبي اليوم متبول           | کعب بن زهیر  | خمس قصائد |
|----|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 34 | من سره كرم الحياة فـلا يـزل           | . ,          |           |
| 41 | لمن دمنة الدار أقوت سنينا             | نا           |           |
| 30 | أمن أم شداد رسوم المنازل              | J            |           |
| 28 | هــل حبــل رمــلــة قبل البين مبتــور | ر            |           |
| 38 | ألا طرقت أسماء من غير مطرق            | خفاف بن ندبة | خمس       |
| 28 | ألا تسلك عسرسسي إذا أمعرت             | را           |           |

| 18 | أوحــش النخــل مــن نعامــل    | د                   |             |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 25 | ما هاجمك اليوم من رسم وأطلال   | J                   |             |
| 18 | ألا صرمت من سلمي الزماما       | r                   |             |
| 27 | أرى حارتي خفّت وخفّ نصيحها     | عمرو بن قميئة       | <b>شم</b> ش |
| 14 | إن أك قد أقصرت عن طول رحلة     | ŗ                   |             |
| 19 | هـ للّ يهيج شوقك الطلـ لُ      | J                   |             |
| 28 | نأتك أمامة إلا سيؤالا          | K                   |             |
| 29 | نأتك أمامة إلا سؤالا أيضاً     | K                   |             |
| 33 | أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب | سلامة بن حندل       | قصيدتان     |
| 37 | لمن طلل مشل الكتاب المنمق      | ق                   | / 3         |
| 37 | هل ما علمت وما استودعت مكتوم   | علقمة بن عبدة       | ثلاث        |
| 34 | طحا بك قلب في الحسان طروب      | ب                   |             |
| 43 | ذهبت من الهجران في غير مذهب    | ب                   |             |
| 41 | نأتك بليلي دارها لا تزورها     | توبة بن الحمير      | ثلاث        |
| 13 | ألا هل فؤادي من صبا اليوم صافح | ۲                   |             |
| 19 | رماني بليلي الأخيلية قومها     | یا                  |             |
| 35 | طربت وما هذا بساعة مطرب        | ليلى الأخيلية       | ثلاث        |
| 45 | نظرت ودوني من عماية منكب       | ر                   |             |
| 17 | يا عين بكي توبة بن الحمير      | ر                   |             |
| 19 | تأوينسي بعارمة الهمسوم         | عبد اللّه بن الحمير | قصيدة       |
|    |                                |                     |             |

| 18 | ألا صرمت حبائلنا جنوب             | عبد الله بن سلمة    | اثنتان    |
|----|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 14 | لمن الديار بتولع فيبوس            | س                   |           |
| 24 | صرمتك حمرة واستبد بدارها          | النمر بن تولب       | خمس       |
| 40 | تأبد من أطلال حمرة مأسل           | J                   |           |
| 22 | ألم بصحبتي وهمم هجمود             | ن                   |           |
| 18 | شطت بحمرة دار بعد إلمام           | r                   |           |
| 24 | ســـــلا عـن تــذكــره تكتمـــا   | L                   |           |
| 42 | ســل الـدار من جنبي حِبرٌ فواهــب | تميم بن أبي بن مقبل | إحدى عشرة |
| 23 | دعتنا بكهف من كنابين دعوة         | ۲                   |           |
| 46 | أنىاظـر الوصـل أم غــاد فمصـروم   | r                   |           |
| 41 | دعتنا عتيبة من عالب               | K                   |           |
| 53 | هل أنت محيي الربع أم أنت سائله    | اله                 |           |
| 28 | شطت نوى من يحل السر فالشرف        | <b>Li</b>           |           |
| 32 | هل القلب عن دهماء سال فمسمح       | ح                   |           |
| 39 | للمازنية مصطاف ومرتبع             | ع                   |           |
| 22 | يا صاحبي انظراني لا عدمتكما       | ر                   |           |
| 35 | طاف الخيال بنا ركباً يمانينا      | ti                  |           |
| 50 | تأمل خليلي هل ترى ضوء بـــارق     | ر                   |           |
| 40 | ذكر الرباب وذكرها سُقُم           | المخبـل             | ثلاث      |
| 49 | أعرفت من سلمي رسوم الديار         | ر                   |           |

| 41 | عفا العرض بعدي من سليمي فحايله         | له              |           |
|----|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| 40 | أمن آل ليلي عرفت الديارا               | عوف بن عطية     | 4 / قصيدة |
| 17 | لمن المديار عفون بالجزع                | بشامة بن الغدير | قصيدة     |
| 36 | نام الخلي وما أحس رقادي                | الأسود بن يعفر  | ست        |
| 34 | هل بالمنازل إن كلمتها حرسُ             | س               |           |
| 30 | أبينت رسم الدار أم لم تبين             | ن               |           |
| 28 | ألا حيّ سلمى في الخليط الـمفــارق      | ق               |           |
| 23 | هل لشباب فات من مطلب                   | ب               |           |
| 16 | أجارتنا غضي من السير أو قـفـي          | ف               |           |
| 27 | بان الخليط فهالتك التهاويسل            | جران العود      | لحمس      |
| 48 | ألا لا يغــرّن امـــرءاً نــوفـليّـــة | ۲               |           |
| 72 | ذكرت الصّبي فانهلّت العين تذرف         | ف               |           |
| 45 | بان الأنيس فمــا للقـلـب معقــول       | J               |           |
| 32 | طربنا حين راجعنا ادكار                 | ر               |           |
| 32 | أقمول لأصحابسي الىرواح فقربسوا         | الرحال بن محدوح | واحدة     |
| 23 | أمن آل سلمي ذا الخيـال الـمؤرق         | زهير بن حناب    | واحدة     |
| 75 | هل غادر الشعراء من متردم               | عنترة           | لخمس      |
| 18 | طال الوقوف على رسوم الـمنـزل           | J               |           |
| 25 | نسأتسك رقساش إلا عن لسمسام             | •               |           |
| 43 | عفا الرسوم وباقسي الأظلال              | J               |           |

| 18 | يا عبـل أين من المنيـة مهـربي                               | يا                 |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 82 | آذنتنا ببينها أسماء                                         | الحارث بن حلزة     | [ اثنتان ]        |
| 14 | لمن الديار عفون بالحبس                                      | س                  |                   |
| 91 | ألا هببي بصحنك فاصبحينا                                     | عمرو بن كلثوم      | واحدة             |
| 39 | حزى الله أفناء العشيرة كلها                                 | الحصين بن الحمام   | واحدة             |
| 17 | أمن منزل عاف ومن رســم أطــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وعة عبيد بن الأبرص | ااثنتا عشرة ومقطو |
| 18 | تغيرت الديار بلذي الدفيس                                    | ن                  |                   |
| 25 | يا ذا المخوفنا بقتل أبيـه إذلالاً وحينـــا                  | li                 |                   |
| 18 | يا خليلي قفا واستخبرا                                       | У                  |                   |
| 23 | لمن الديار بصاحمة فحروس                                     | w                  |                   |
| 18 | یا دار هند عفاها کل هطّال                                   | J                  |                   |
| 20 | تحاول رسماً من سليمي دكادكا                                 | کا                 |                   |
| 14 | أمن أم سلم تلك لا تستريح                                    | ٠                  |                   |
| 22 | أمين رسوم آيها نياحلُ                                       | J                  | / 5               |
| 44 | أقفسر مسن أهلسه مملحوب                                      | ب                  |                   |
| 36 | أمن دمنــة أقـوت بـحوّة ســرغــد                            | د                  |                   |
| 14 | لمن حمال قبيل الصبح مزمومــه                                | مَه                |                   |
| 7  | سقى الرباب بحلجل الأكتاف لماح بروقه                         | قُه                |                   |
| 20 | ودع لميس وداع الصارم اللاحي                                 | أوس بن حجر         | غان               |
| 25 | عيني لابـد من سكب وتهطـال                                   | J                  |                   |

| 13 | أيتها النفس اجملي حزعا                  | عا              |       |
|----|-----------------------------------------|-----------------|-------|
| 36 | هل عاجل من متاع الـحي منظــور           | ر               |       |
| 25 | حلَّت تُماضر بَعدنا رببا                | با              |       |
| 52 | سلا قلبه عن سكره فتأملا                 | A               |       |
| 57 | تنكر بعدي من أميمة صائف                 | ف               |       |
| 41 | تنكرت منا بعد معرفتي لمي                | (               |       |
| 38 | أحــق مــا رأيـــت أم احتــلام          | بشر بن أبي خازم | تسعة  |
| 27 | لمن الديسار غشيتها بالأنعم              | (               |       |
| 17 | هل أنت على أطـلال ميّـــة رابـــعُ      | ع               |       |
| 16 | همل لعيمش إذا مضمي لمزوال               | J               |       |
| 20 | تغيرت المنازل بالكثيب                   | ب               |       |
| 50 | ألا بسان الخسليسط ولسم يُسزارُ          | ر               |       |
| 21 | عفت من سليمي رامــة فكثيبهـا            | la.             |       |
| 20 | أسائلة عميرة عن أبيها                   | لب              |       |
| 24 | كفى بالنأي من أسماء كاف                 | ف               |       |
| 24 | هل عند عمرة من بـتــات مسـافـر          | ثعلبة بن صعير   | واحدة |
| 18 | ألا لا تلوماني كفى اللوم مــا بـــــــا | عبد يغوث        | واحدة |
| 37 | ألم تسأل الربع القمواء فينطق            | جميل            | عشرة  |
| 36 | ألا ليست أيسام الصفساء حديدُ            | ۵               |       |
| 17 | لقد لامسني فيها أخ ذو قرابسة            | ۵               |       |

| 17 | حلّت بثينة من قلبي بمنزلة      | د                  |           |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 28 | طربت وهاج الشوق منــي وربّمــا | ف                  |           |
| 58 | عفا برد من أم عمرو فلفلف       | ف                  |           |
| 23 | عادوت من حمل قديم صبابتي       | يا                 | / 6       |
| 23 | لقد أورثت قلبي وكان مصححا      | ها                 |           |
| 31 | وغمر الثنايا من ربيعة أعرضت    | ن                  |           |
| 58 | أمن آل ليلي تغتدي أم تمروح     | ۲                  |           |
| 16 | إذا ما غدوتم عامدين لأرضنا     | سلمة بن الخرشب     | اثنتان    |
| 16 | تأوبه خيال من سليمي كما        | r                  |           |
| 36 | هجرت أمامة هجرأ حميلا          | بشامة بن عمرو      | واحدة     |
| 32 | ألا يا لقوم والسفاهمة كاسمِها  | مزرد               | اثنتان    |
| 74 | صحا القلب عن سلمي وملّ العواذل | J                  |           |
| 80 | هل حبل خولة بعد الهجىر موصـول  | عبدة بن الطبيب     | اثنتان    |
| 27 | أبني إني قد كبرت ورابنـي بصـري | ع                  |           |
| 32 | إنكما يا صاحبي لن تدعا         | ذو الإصبع العدواني | اثنتان    |
| 30 | يا من لقلب شديد الهم محزون     | ن                  |           |
| 45 | أعرصية البدار أم توهمها        | عروة بن أذينة      | إحدى عشرة |
| 35 | يسا ديسار الحسي بالأحسم        | 4                  |           |
| 37 | أفي رسوم محل غير مسكون         | ن                  |           |
| 40 | أما قتلت ديمار الحي عرفانا     | ti                 |           |

| 86 | صرمت سعيدة ودها وخلالها               | ها            |              |
|----|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 42 | بخلت رقاش بودها ونوالها               | شا            |              |
| 52 | يا حبــذا الـدار بالـروحـاء من دار    | ر             |              |
| 41 | أمن حب سعدي وتذكارها                  | لم            |              |
| 69 | سرى لك طيف زار من أم عاصم             | r             |              |
| 75 | أهاجتك دار الحي وحشأ جنابها           | ها            |              |
| 38 | صرمت سعيدة صرماً محاثيا               | ឋ             |              |
| 73 | للغانيات بلذي المحاز رسوم             | لمتوكل الليثي | 7 / سبع      |
| 62 | قفي قبل التفرق يا أماما               | ما            |              |
| 61 | أجمد اليوم حيرتك احتمالا              | K             |              |
| 71 | صرمتك ريطة بعد طول وصال               | J             |              |
| 47 | خليلمي عوجما اليوم وانتظرانسي         | ن             |              |
| 44 | نام الخلي فنموم العين تسهيد           | د             |              |
| 56 | يا ريـط هل لي عندكـم نـاثــل          | ل             |              |
| 16 | أرقمت وصحبتي بمضيق عمق                | عروة بن الورد | خمس          |
| 29 | أتـحلـى على اليوم يا ابنــــة منـــذر | ر             |              |
| 15 | أفي نماب منحناها فقيسرا               | ت             |              |
| 11 | أليس ورائسي إن أدب على العصا          | ل             |              |
| 11 | الم تعرف منازل أم عمرو                | ن             |              |
| 4  | لقد خفت حتى لو تـمر حـمـامــة         | عبيد بن أيوب  | ثلاث ومقطوعة |

| 24 | أراني وذئب القفر خدنيـن بعدمــا | ر                 |        |
|----|---------------------------------|-------------------|--------|
| 32 | كأن لـم أقـد سبحانك الله فتيــة | له                |        |
| 14 | ليت الذي سخرت مني ومن حـملي     | ر                 |        |
| 63 | أبت لي سعد أن أضمام ومالك       | الخطيم المحرزي    | ثلاث   |
| 60 | وقائلة يوماً وقد حبت زائسراً    | دا                |        |
| 26 | نزلنا بمخشي الردى اآجن الصري    | J                 |        |
| 19 | ألا حي ليلى قد ألم لمامهما      | السمهري           | واحدة  |
| 21 | تأوّبني فبت لهما كنيعاً         | جحدر              | اثنتان |
| 26 | إني أرقت لبرق ضافني ساري        | ر                 |        |
| 32 | ســقى دار ليلى بالرقاشين مســـل | طهمان             | واحدة  |
| 22 | نظرت وقد حلى الدجى طاسم الصّوى  | القتال            | أربع   |
| 29 | صرمت شميلة وجهة فتجلد           | د                 |        |
| 23 | لطيبة ربع بالكليبين دارس        | س                 |        |
| 20 | ظعنت قطاة فما تقولك صانعا       | عا                |        |
| 19 | الم تعلمي يا أم توبة أنني       | عبيد الله بن الحر | أربع   |
| 20 | الم تعلميي يا أم توبة أنني      | ح                 |        |
| 18 | من مبلخ الفتيان أن أخاهم        | به                |        |
| 21 | لنعم ابن أخت القوم يسحن مصعب    | J                 |        |
| 30 | أردت حديد الحبل من أم معبد      | دريد بن الصمة     | ځمس    |
| 24 | ما منا قا ان في الأمياء .       |                   | 1      |

| 15 | إن يىك رأسىي كالثغامة نسله           | د               |        |
|----|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 16 | وقسال اللمه يا ابنسة آل عمسرو        | س               |        |
| 18 | غشيت برابغ طللاً محيلا               | Y               |        |
| 32 | بان الخليط فأدلحوا بسواد             | الشمردل         | ست     |
| 66 | طربست وذو الحلم قمد يطرب             | ب               |        |
| 42 | لعمري لئن غالت أخي دار فرقة          | น               |        |
| 29 | إن الخليط أحد منك بكورا              | را              |        |
| 47 | بـان الـخليط بحبــل الود فانطلقــوا  | ق               |        |
| 22 | أأنكــرت أطلال الرســوم وقد ترى      | ق               |        |
| 20 | ألــم تـــر أن الـحـي فــرق بينهـــم | شبيب بن البرصاء | واحدة  |
| 20 | هدمت الحياض فلم يغادر آء             | عوف بن الأحوص   | اثنتان |
| 17 | ومستحن يخشى الفؤاد ودونمه            | لما             |        |
| 27 | لابنــةحطّــان بن عــوف مـنـازل      | الأخنس بن شهاب  | واحدة  |
| 50 | عفا وخلا ممن عهدت بمها خمم           | معن بن أوس      | واحدة  |
| 28 | ألا إن هنــداً أمس رثّ حديدهــــا    | المثقب          | ثلاث   |
| 43 | أفاطه قبل بينك متعيني                | ن               |        |
| 13 | لا تقولن إذا مسا لسم تُسرِدُ         | •               |        |
| 23 | نات سلمي وأمست في عــدوّ             | الحارث بن ظالم  | واحدة  |
| 29 | من مبلغ سعد بن ذبيان مالك            | عامر الخصفي     | واحدة  |
| 25 | أحدّ القلب من سلمي احتناب            | معاوية بن مالك  | واحدة  |



| 25 | ألا يا لقوم للجديد المصرم           | جابر بن حني   | واحدة     |
|----|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 18 | أمن آل أسماء الطلول الدوارس         | المرقش الأكبر | ثلاث      |
| 17 | ألا بمان حيرانمي ولست بعائف         | ف             |           |
| 35 | هل بالديار أن تحيب صمم              | •             |           |
| 19 | أمن رسم دار ماء عينك يسفح           | المرقش الأصغر | ثلاث      |
| 21 | ألا يا اسلمي لا صُرم لي اليوم فاطما | •             |           |
| 19 | لابنسة عجملان بالبحو رسموم          | •             |           |
| 21 | حلبنا الخيل من حنبي أريك            | أوس بن غلفاء  | واحدة     |
| 78 | خليلي إن أم الحكيم تحملت            | كثير عزة      | [ستة عشر] |
| 23 | ألا يا لقوم للنوي وانفتالها         | la            |           |
| 46 | ألا حيّيا ليلي أجدّ رحيلي           | J             |           |
| 38 | خليلي هــذا ربع عزة فاعقــلا        | ت             | / 9       |
| 55 | ألسم تربسع فتخبسرك الطّلمول         | J             |           |
| 29 | لعــزة من أيـام ذا الغصــن هاجـنـي  | •             |           |
| 45 | لعزة أطلال أبت أن تكلما             | <b>L</b>      |           |
| 53 | عفت غيقمة من أهلها فحريمها          | la            |           |
| 31 | أشــاقك بـرق آخر الليــل واصـــب    | ب             |           |
| 30 | عفا السفح من أم الوليـد فكبكـب      | ب             |           |
| 46 | ألا طرقت بعد العشاء حنسوب           | ب             |           |
| 26 | أبائنة سُعدى نعم ستبين              | ن             |           |
|    |                                     |               |           |

| 30 | لقد كنت للمظلوم عزاً أو ناصراً | ها |
|----|--------------------------------|----|
| 46 | لعزة هماج الشبوق فالدمع سمافح  | ح  |
| 21 | ألم يحزنك يوم غدت حدوجُ        | ح  |
| 30 | ألا بن أب المأز ت ع ما الم     |    |



الأول من منتهى الطلب

من أشعاس العرب

جمع محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون سرحمه الله تعالى

### بني الله الجمز الحب م

#### اللهم صلّي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

قال محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن ميمون رحمه الله بعد ما حمـد اللـه عز وجل ، وسأله التوفيق في كل أحواله وصلى اللـه على سيدنا محمد نبيّه وآله .

هذا كتاب جمعت فيه ألف قصيدة ، اخترتها من أشعار العرب الذين يستشهد بأشعارهم ، وسمّيته : منتهى الطلب من أشعار العرب وجعلته عشرة أجزاء ، وضمّنت كل جزء منها مائة قصيدة ، وكتبت شرح بعض غريبها في جانب الأوراق ، وأدخلت فيها قصائد المفضليات ، وقصائد الأصمعي التي اختارها ، ونقائض جرير والفرزدق ، والقصائد التي ذكرها أبو بكر بن دريد في كتاب له : سمّاه : الشوارد ، وخير قصائد هذيل ، والذين ذكرهم ابن سلام الجمحي في كتاب الطبقات ، ولم أخل بذكر أحد من شعراء الجاهلية والإسلاميين الذين يستشهد بشعرهم إلا من لم أقف على مجموع شعره ، ولم أره في خزانة وقف ولا غيرها ، وإنما كتبت لكل أحد ممن ذكرت أفصح ما قال وأجوده ، حتى لو سبر ذلك علي منتقد بعلم عرف صدق ما قلت .

واخترت هذه القصائد وقد حاوزت ستين سنة بعد أن كنت مذ نشأت ويفعت مبتلي بهذا الفن حتى أني قرأت كثيراً منها على شيخي أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن أحمد بن الخشاب  $^{1}$  رحمه الله حفظاً وعلى شيخي أبي الفضل



<sup>1</sup> هو أبو محمد عبد الله بن أحمد ... ابن نصر بن الخشاب. كان له مشاركة في جميع العلوم ، ووالح في شراء الكتب ، اشته في النحو واللغة والأدب . توفي سنة 567 هـ . (الأعلام : 191/4 ).

ابن ناصر ً وغيره ممن لقيته ، ونسخت معظم دواوينها .

ولما أردت أن أجمع هذا الكتاب على ترتيب الشعراء وتقديم بعضهم على بعض لم يمكنني لأنه لم يتفق أني أقف على ذلك على ترتيب فاعذر في ذلك ، وإنما قدمت كعب بن زهير و ختمته بهاشيات الكميت تيمناً وتبركاً بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة كعب وذكره صلى الله عليه وآله في شعر الهاشميات التي ختمت بها الكتاب .

وكان جمعي لهذا الكتاب في شهور سنتي ثمان وتسع وثمانين وخمس مائة بمدينة السلام ، ولقد وقفت على كتب كثيرة جمعت من الشعر ، فلم أر من بلغ إلى ما بلغـت فيه من الاستكثار والعدد ، فأسأل الله تعالى أن يصلي على محمد وآله وأن يبارك أيه ويوفق المتشاغل به ، وأسأله التوبة والمغفرة إنه ولى ذلك .

 <sup>1</sup> هو أبو الفضل السلامي ، محمد بن ناصر بن محمد ، ويقال له : ابن نـاصر . محـدث العـراق في عصـره نسبته إلى مدينة السلام – بغداد – ومولده ووفاته فيها. توفي سنة 550 . ( الأعلام 121/7 ) .

#### [1]

#### قال كعب بن زهير يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم :

1 هو كعب بن زهير بن أبي سلمى ، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قُرة بن الحارث بـن مازن ابن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن الأصم بن عثمان بن عمرو بن أدّ بـن طابخة بـن إلياس بـن مضر . صحابي حليل ، وشاعر فحل مخضرم بحيد . كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه لأبيات قالها لمّا هاجر أخوه بحير بن زهير إلى النبي صلـى اللـه عليه وسلم ، فهـرب ، ثـم أقبـل إلى النبي صلوات الله عليه مسلماً، فأنشده في المسجد قصيدته اللامية المشهورة وشهر إسلامه . جعله ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الجاهليين مـع أوس بـن ححر ، وبشـر بـن أبـي خـازم الأسـدي والحطية .

« طبقات فحول الشعراء ص97 ، والأغاني 82/17 ، ومعجم الشعراء ص342 ، وشرح أبيات المغنى للبغدادي 200/4-202 ، وخزانة الأدب 154/9 .

وفي شرح ديوانه ص4: « فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفه من الطائف، كتب بجير إلى أخيه: إن النبي صلى الله عليه يهم بقتل كل مَنْ يؤذيه من شعراء المشركين. وإن ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربا، فإن كانت لك في نفسك حاجة فأقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحَداً جاء تائباً، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض. فلما أتاه كتاب بجير ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان حاضره، وقالوا: هو مقتول، وأبت مزينة أن تؤويه، فقدم المدينة فنزل على رجل بينه وبينه معرفة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه، وكان النبي عليه السلام، فحلس بين يديه ثم قال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير أتاك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ قال: نعم. قال: فأنا كعب. فوثب رجل من الأنصار، فقال: دعني أضرب عنقه. فكفة النبي عليه السلام عنه. فقال كعب يمدح النبي صلّى الله عليه».

وانظر في خبرهـا : السميرة النبويـة 502/2 ، وطبقـات فحـول الشـعراء 99/1 - 100 ، والشـعر والشـعراء 80/1، وجمهرة أشعار العرب ص 36 ، والأغاني 87/17 ، و الكامل في التاريخ 274/2 ، وخزانة الأدب 149 .



وقرأت هذه القصيدة في سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة على الشيخ أحمد بن علي بن السمين أو ورواها لي عن أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي أو عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري أو عن أبي عمرو محمد بن العباس بن حيويه الجزّاز ، عن أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري أو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أو عن إبراهيم بن المنذر الجزامي أو عن الحجاج بن ذي الرقيبه بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير المزنى ، عن أبيه عن جده عن كعب أو (البسيط)

1 بَانتْ سُعادُ فَقَلْبِي اليومَ مَتبُولُ مُتَيَّمٌ إثْرَها لم يُفْدَ مَكْبُولِ <sup>9</sup>

هو أبو المعالي أحمد بن علي بن أبي عيسى المعروف بابن السمين ، عالم في اللغة والأدب والشعر ،
 محدث كبير توفي سنة 560 هـ . شرح القصائد العشر للتبريزي ( المقدمة ) .

عو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد المعروف بالخطيب التبريزي ، من كبار علماء العربية
 المشهورين ، له عدة مؤلفات في الشعر والأدب . توفي سنة 502 هـ . بغية الوعاة ص 413 - 414 .

 <sup>3</sup> هو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد . كان ثقة أميناً ، كثير السماع للشعر والأدب والحديث .
 عاش في بغداد وتوفي سنة 454 هـ . تاريخ بغداد 7/ 393 .

لم نهتد لمعرفته ، ولعله أبو الحسين عبد الـــله بن محمـد الجـزار ، عــا لم بالعربيـة مـن تلاميـذ المـبرد
 وثعلب. له كتب متعددة في النحو والعربية . توفي سنة 325 هـ . الأعلام 119/4 .

 <sup>5</sup> هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري . كان إماما في اللغة والنحو والأدب
 والتفسير . له مؤلفات عديدة . توفي سنة 328 هـ . الفهرست 81 – 82 .

هو أبو الخير عبد الله بن عمرو بن محمد . كان إماما عارفا بالفقه والتفسير والعربية . له مؤلفات كثيرة ، أهمها شرح الكافية لابن الحاجب . بغية الوعاة ص 286 .

 <sup>7</sup> هو إبراهيم بن المنذر ، أحد علماء اللغة والأدب روى عنه الزبير وعمر بـن شـبة . الفهرسـت ص
 124 – 125 .

<sup>8</sup> القصيدة في ديوانه ص 6-25 في خمسة وخمسين بيتاً ، والسيرة النبوية : 503/2 - 513 في ثمانية وخمسين بيتاً ، وجمهرة أشعار العرب ص632-641 في ثمانية وخمسين بيتاً .

<sup>9</sup> في الديوان : « لم يجز » .

وفي شرح الديوان ص6 : « بانت : فارقت . ومتبول : أصيب بتبل ، أي تبلت قلبي .=

إلا أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ <sup>1</sup> كَأَنَّهُ مُنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلُولُ <sup>2</sup> صافٍ بأَبْطَحَ أَضْحَى وهو مَشْمولُ <sup>3</sup> من صَوْبِ سارِيةٍ بِيضٌ يَعَاليِلُ <sup>4</sup>

وما سُعادُ غَداةَ البَيْنِ إِذْ ظَعَنُوا
 تَجلُو عوارضَ ذي ظَلْمٍ إِذَا ابتسَمتْ
 شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ مِنْ مَاءٍ مَحْنِيَةٍ

5 تَنفِي الرِّياحُ القَذَى عَنهُ وأَفْرَطَه

ومتيم: مضلل ، وهو التذلل ؛ ذلك الحب . ومكبول : محتبس عندها . والكبل : القيد ....
 ويروى : «لم يُفْدَ » . من الفداء . و لم يجز ، من الجزاء . يقول : ما أثابتني » .

المتيم : المعبد المذلل الذي استولى عليه الهوى ، فأذلّه . والمتيم : المضلل ، ومنه قيل للفلاة : تيماء ؛ لأنه يُضلّ فيها .

1 في الديوان : « إذ رحلوا » .

وفي حاشية الأصل : « رحلوا ، معاً » . أي جواز الروايتين .

وفي شرح الديوان ص6 : « الأغن : الذي في صوته غنّة .... وغضيض الطرف : فاتر الطرف » . زاد بعده صاحب جمهرة أشعار العرب :

هَـيفَـاءُ مقبلةً عجزاءُ مدبرةٌ لا يشتكي قِصرٌ منها ولا طولُ

الهيفاء : صفة من الهيف ، وهو ضمور البطن ودقة الخصر . وعجزاء : صفة ، أي : كبيرة العجز ؛ وهو الردف . ولا يشتكي : أي لا يشتكي الرائي عند رؤيتها قصراً فيها .

و شرح الديوان ص7: « العوارض: الأسنان ، وهي ما بين الثنية والضرس . والظلم: ماء
 الأسنان . ومنهل: قد أنهل بالخمر . والنهل: أول شربه . والمعلول: قد سقي مرتين ، والعلل: الشرب الثاني » .

تجلو : تظهر وتكشف . والظلم : ماء الأسنان وبريقها ، أو هو رقتها وبياضها .

ق شرح الديوان ص7: «شحت: عُولِيَتْ بالماء ومزجت. بذي شبم، بماء ذي بَرْدٍ. والشبم:
 البَردُ. والمحنيّة: ما انحنى من الوادي فيه رمل وحصى صغار».

الأبطح: المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى ، وماء الأباطح عندهم معروف بصفائه . وأضحى ، أي: أخذ في وقت الضحى قبل أن يشتد الحر . والمشمول : الذي أصابته ربح الشمال فبردته .

4 في الديوان : « تجلو الرياح » .

وفي حاشية الأصل : « مرة بعد مرة » . وهي شرح لقوله : يعاليل .



موعودَها أو لَوَ انَّ النَّصْحَ مَقْبُولُ<sup>1</sup> فَحْعٌ ووَلْعٌ وإخْلاَفٌ وتَبْدِيلُ<sup>2</sup> كما تَلَوَّنُ في أثوابِها الغُولُ<sup>3</sup> الا كمَا يُمْسِكُ المَاءَ الغَرَابِيلُ<sup>4</sup> وما مَوَاعيدُها إلاّ الأباطيارُ<sup>5</sup>

6 ياوَيْحَها خُلَّـةً لو أَنَّها صدَقت ْ

7 لكنُّها خُلَّةٌ قد سِيطَ من دَمِها

8 فما تَدُومُ على حالٍ تَكونُ بها

9 ومَا تمسَّكُ بالعَهْدِ الذي زعَمَتْ

10 كَانْت مواعيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلاً

= وفي شرح الديوان ص7 : « عنه : يريد عن الظّلم . وأفرطه : ملأه . وسارية : سحابة تسـري ، فتمطر بالليل . ويقال للغدير : اليعلول . فهذه اليعاليل ملأت مواضع الماء في الأبطح ، يعني سـيولاً وقال غيره : يعاليل : مرة بعد مرة . وقال آخر : يعاليل مطردة طِوال » .

القذى : ما يقع في الماء من تبن أو عود أو غيره مما يشوبه ويكدره .

1 في الديوان : « ما وعدت أو لو » .

وفي حاشية الأصل : « أكرم بها » . وهي رواية ثانية .

وفي شرح الديوان ص8 : « حلّة : يقال للذكر وكذلك للأنثى . يقول : ما أتهمها لـو لم يكـذب موعدها ، ولو قبلت نصحي لها في أمري ، ولكن هذا مما ينقصها » . الخلة –بالضم– : الصديقـة، يريد أنها صديقة كريمة .

و في شرح الديوان ص8 : « سِيْط : خُلِط ... والفحع : المصيبة . والولع : الكذب .... » . يريد أنها قد خلط بدمها الفحع بالمصائب والكذب في الإخبار وإخلاف الوعد وتبديل خليل بآخر ، وصار ذلك سحية لها ، لا طمع في زواله عنها .

الغول : السَّعلاة . زعمت العرب أنها تغتالهم وتتراءى لهم في الفلوات ، وتتلون لهم بألوان شــتى،
 وتضلهم عن الطريق .

4 في الديوان :

وما تَمسُّكُ بالوصلِ الذي زَعمَتُ إلا كَما تمسكُ المَاءَ الغَرابيلُ

يشبه تمسكها بالعهد بإمساك الغرابيل للماء ، وهذا مبالغة في النقض والنكث وعدم الوفاء بالعهد .

ق حاشية الأصل: « عرقوب بن صخر من العمالقة وعد صديقاً له تمر نخلة ومطله بها » .
 وفي شرح الديوان ص8: « عرقوب بن نصر رجل من العمالقة ، نزل بالمدينة قبل أن ينزلها اليهود

وي عرب على ال يترها البيه الدار على المساور على المساولة ، وانه وعد صديقاً له ثمر نخلة من نخله ، = بعد عيسى بن مريم عليه السلام ، وكان صاحب نخل ، وإنه وعد صديقاً له ثمر نخلة من نخله ، =



وما لهنَّ طَوالَ الدَّهْرِ تَعْجيلُ أَ إنَّ الأَمَانِيَّ والأَحْلامَ تَضْلِيلُ إلا العِتَاقُ النَّحِيباتُ المرَاسيلُ 2 فيها على الأَيْنِ إرقالُ وتَبْغِيلُ 3 غُرْضَتُها طامِسُ الأعلامِ مَحْهُولُ 4

11 أُرجُو وآمُلُ أَن يَعْجَلْنَ مِن أَبَدٍ
12 فلا يَغُرَّنْكَ ما مَنَّتْ وما وعَدَتْ
13 / 13 أمسَتْ سُعادُ بأرض لا يُبلِّغُها
14 ولن يُبَلِّغَها إلاَّ عُذَافِ رَةُ
15 مِنْ كلِّ نَضَّاحَةِ الذَّفْرَى إذا عَرِقتْ

= فلما حملت وصارت بلحاً ، أراد الرجل أن يصرمه ، فقال عرقوب : دعه حتى يشقح ، أي : يحمر أو يصفر ، فلما شقحت ، أراد الرجل أن يصرمها ، فقال عرقوب له : دعها حتى تصير رطباً ، فلما صارت ، قال : دعه حتى يصير تمراً ، فلما صار تمراً انطلق إليه عرقوب فحدة ليلاً . فحماء الرجل بعد أيام فلم ير إلا عوداً قائماً . فذهب موعود عرقوب مشلاً » . وفي اللسان «عرقوب»: «عرقوب بن معبد، كان أكذب أهل زمانه ؛ ضربت به العرب المثل في الخلف » .

و في جمهرة أنساب العرب ص215 : « عرقوب بن صخر بن معبد بن أسد ..... » .

1 في الديوان : « في أبدٍ » .

وفي شرح الديوان ص9 : « وقوله : طوال الدهر ، أي ما بقي عمري .... وما لهـن تعجيـل : أي تصديق » .

يريد أنهن لا يصدقن بما وعدن طول عمرهن .

و حاشية الأصل: « الخفاف » . وهي شرح لقوله: المراسيل .

في شرح الديوان ص9 : « .... يقول : لا يبلغني سعاد إلا مثل هذه النوق لبعدها » .

العتاق : جمع عتيق ، وهمو الكريم من النوق . والنحيبات : جمع نجيبة ، وهمي الناقة القوية الخفيفة.

ق شرح الديـوان ص9: «عذافرة: شديدة غليظة. والأين: الإعياء. والإرقال: أن تعدو
 وتنفض رأسها. والتبغيل: ضرب من الهملجة دون عناء ".

التبغيل : مشي فيه اختلاف واختلاط بين الهملجة والعنق ؛ فلعله دون العنق .

4 في شرح الديوان ص10 : « .... العرضة : الهمة . يقول : إنها تطيق ذلك . والطامس : ما طمس من الأعلام . وأراد أن عرضتها خرق ما توارى وبَعُد » .

النضاخة : الكثيرة رشح العرق . والذفرى : النقرة التي خلف أذن الناقة ، وهي أول ما يعرق منها عند السير .



إذا توقَّدَتِ الحِرَّانُ والمِيلُ 2 في خَلْقِها عن بَنَاتِ الفَحْلِ تَفْضِيلُ 3 وعمُّها حالُها قُوْداءُ شِملِيلُ 3 مِنْها لبَانٌ وأقْرابٌ زَهنَالِيلُ 4

16 تَرْمِي الغُيُوبَ بَعْيَنَي مُفْرَدٍ لَهِ قِ
 17 ضَحْمٌ مُقَلَّدُها فَعْمٌ مُقَيَّدُها
 18 حَرْفٌ أُخُوها أَبُوها مِنْ مُهجَّنَةٍ
 19 يَمْشي القُرادَ عليها ثم يُزْلِقُه

في شرح الديوان ص10: « اللهق: الشديد البياض. والحزّان: ما غلظ من الأرض، واحدها حزيز ». الغيوب: آثار الطريق التي غابت معالمها عن العيون. والمفرد: الثور الوحشي الـذي تفرد في مكان، شبه عينيها بعينيه لأنه ألف البراري وخبرها، ولكونه من أحدّ الوحوش نظراً. والميل: جمع ميلاء، وهي العقدة الضخمة من الرمل.

زاد بعده صاحب جمهرة أشعار العرب، والسيرة النبوية :

غلباءُ وجناءُ علكومٌ مذكّرةً في دفّها سَعَةٌ قُدَّامها مِيلُ وجلدُها مِنْ أطوم ما يؤيسه طَلحٌ بضاحيةِ المتنين مهزولُ

الغلباء: الغليظة العنق. ووجناء: عظيمة الوجنتين، أو هــي مـن الوجـين، وهـو مـا صلب مـن الأرض. وعلكوم: شديدة. ومذكرة: عظيمـة الخلقـة تشبه الذكـران مـن الأبـاعر. والـدف: الجنب. وقدامها ميل: كناية عن طول عنقها، أو سعة خطوها. والأطـوم: السـحلفاة البحريـة الغليظة. ويؤيسه: يؤثر به. والطلح: القراد، وهو دويية صغيرة يلزق بالدابة. وضاحية المتنين: ما برز منهما للشمس؛ وإنما خصّ ضاحية المتنين لأن القراد في الشمس تقوى همته، وتكثر حركته.

- في شرح الديوان ص11: «قوله ضخم مقلدها ، قال الأصمعي : هذا خطأ من الصفة لأنه قال :
   هي غليظة الرقبة ، وخيرالنحائب ما يدق مذبحه .... وفعــمُ مقيدها : ممتلئ رسغها .... وبنات الفحل : يعني النوق . أي : لها فضل عليهن في عظم خلقها » .
- ق شرح الديوان ص11: « قوداء: طويلة العنق. يقول: جمل حمل على أمه فوضعت ناقة فصار الجمل أخاها وأباها؛ وقوله: عمّها حالها، يريد أن ثلاثة أجمال من ناقة ذكرين وأنشى. فأنزى أحد الذكرين على أمه فوضعت ثلاثة، فصار أحد الأخوين أباها والآخر عمّها وخالها. وقوله: من مهجنة، أي من إبل كريمة أخذت من الهجان. والشمليل: الخفيفة.
  - الهجان من الإبل : البيض الكرام تطلق على الذكر والأنثى . والهاجن : التي تحمل صغيرة .
  - 4 في شرح الديوان ص12 : « أقراب : خواصر ، الواحد قُرُبٌ . والزهاليل : الملس . واللبان : الصّدر " . =



مِرْفَقُها مِنْ بناتِ الزَّوْرِ مَفْتُولُ<sup>1</sup>
مِنْ خَطْمِها ومن اللَّحيَينِ بِرْطِيلُ<sup>2</sup>
في غارِزٍ لم تُحَوَّنْهُ الأَحَالِيلُ<sup>3</sup>
عِتْقٌ مُبِينٌ وفي الآذان تآليلُ<sup>4</sup>

20 عَيْرانةٌ قُلَفتْ بِاللَّحْمِ عَنْ عُرُضٍ
21 كَانٌ ما فاتَ عَيْنيها ومَذْبَحَها
22 تُعِرُّ مِثْلَ عَسِيبِ النَّخْلِ ذا خُصَلِ
23 قُنْواءُ فِي خُرَّتَيْها للبَصِير معاً

و حاشية األصل: « ححر أبيض نحو الذراع » . وهو شرح لقوله: برطيل .

وفي شرح الديوان ص12 : « البرطيل واحد السراطيل ، وهمي حجارة إلى الطول ما همي ، وقد يكون المِعْوَل . قال الأصمعي : الوجه كله فائت العينين إلا الجبهة ، ويقال : هـو مـا يقطـع مـن المَذبَح ، وقال : هـو العينان » .

الخطم : الأنف وما حوله . واللحيان : العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية من الإنسان ، ونظير ذلك من بقية الحيوان .

3 في حاشية الأصل: « غارز: قلّ لبنها » .

وفي شرح الديوان ص13: « الغارز : ضرعها ، والغراز : انقطاع اللبن . وقوله : لم تخوّنه ، أي : لم تنقصه . والأحاليل : مجاري اللبن . والإحليل : الثقب ، يريد أنها لم تنتج فتحلب ، فيضرّ ذلك بقوتها . . . » .

عسيب النحل: حريده الذي لم ينبت عليه الخوص ، فإن نبت عليه سمي سعفاً . وذا خصل ، يريد ذيلاً له لفائف من الشعر . يريد أن هذه الناقة تمرّ ذنباً مثل حريدة النخل في الغِلط والطول كثير الشعر ، على ضرع لم تنقصه مخارج اللبن ، لكونها لا تحلب ، فيكون ذلك أقوى على السير.

4 في الديوان :



ـ يزلقه : من الإزلاق ، أي يسقطه . ومنها ، أي : عنها . يريد أن هذه الناقة لملاستها لا يثبت القراد عليها .

و شرح الديوان ص12: «عيرانة : تشبه العير لصلابتها . وقوله : عن عرض ، أي : رميت باللحم في أعراضها . قذفت ، أي : رميت . يريد أنها اعترضت باللحم اعتراضاً . وبنات النزور : العضلتان والملاطان والمذبح . والزور : عظام الصدر ... وقال بعضهم : قذفت باللحم ، يعني لم تحلب ، فهي تامة الخلق لم ينقصها الحلب .... » . المفتول : المدمج المحكم . والعير : حمار الوحش .

ذُوَابِلُ وَقْعِهُنَّ الأَرْضَ تَحْلِيلُ <sup>1</sup> لَمْ يَقِهِنَّ رَوُوسَ الأَكْمِ تَنْعِيلُ <sup>2</sup> مِنَ اللَّوامِعِ تَحْلِيطٌ وتَنزييلُ <sup>3</sup> مِنَ اللَّوامِعِ تَحْلِيطٌ وتَنزييلُ <sup>4</sup> كَأْنٌ ضاحيَه بالنَّارِ مَملُولُ <sup>4</sup>

24 تَخْدِي على يَسَراتٍ وهي لاحِقة 25 سُمْرُ العُحَاياتِ يَتْرُكُنَ الحَصَا زِيَماً 26 يَوماً تَظلُّ حِدَابُ الأرضِ يَرفعُها 27 يَوماً يظلُّ بهِ الحِرْباءُ مُصْطَحِماً

- قَنْواءُ فِي حُرَّتيها للبصيرِ بها عِنْقٌ مُبينٌ وفي الخدّينِ تَسهيلُ وفي حاشية الأصل: «تحديد». وهي شرح لقوله: تآليل.

وفي شرح الديوان ص13 : «قنواء : في أنفها كــالحدب . وحرتاهـا : أذناهـا . والعتـق : الكـرم ، وعتقهما أن تكونا مؤللتين . والقنا : عيب ، وكذاك هو في الفرس » . المؤللة : المحددة الطرف .

1 في حاشية الأصل: «تحليل: قدر ما يحلّ القسم » .

وفي شرح الديوان ص14 : «تحليل : مثل تحلّه اليمين . وذوابل : ليست برهلة ، أراد أنها ضخمة... » . وتحلّه اليمين : كما يحلف الإنسان على الشيء ليفعله ، فيفعل منـه اليسـير ، ليتحلـل مـن قسـمه . وتخدي : تسرع في سيرها . واليسرات : القوائم الخفاف . ولاحقة : ضامرة .

2 في حاشية الأصل : « جمع عجاية وهي عصبة باطن اليد » .

وفي شرح الديوان ص14-15 : « سمرٌ : في ألوانها . والعجايــات .... جمــع عجايــة . وزيمــاً : أي متفرقة ، واحدته زيمة .... وقال أبو السمح : لم يقهـِـنّ التنعيــل رؤوس الأكــم ، كأنــه يقــول : لا يحتحن أن ينعلن لأنهن غلاظ » .

الأكم : الأراضي المرتفعة . يريد أن أعصاب قوائم هذه الناقة شديدة كالرماح السمر ، ولشدة وطئها الأرض تجعل الحصى متفرقاً ، ولصلابة أخفافها لا تحتاج إلى تنعيل يقيها الححارة التي تكون في رؤوس الأكم ، فلا تخفى ولا ترق قدمها .

3 هذا البيت أخلت به نسخة الديوان المطبوعة والسيرة النبوية .

وفي حاشية الأصل : « يعني السراب » . أراد أنه هو الذي يرفعها .

الحداب : جمع حدب ، وهو غليظ الأرض ومرتفعها . والتزييل : التفريق .

4 في شرح الديوان ص15-16: «المصطخم: القائم من الحرّ .... وضاحيه: ما ظهر منه للشمس... والمملول: من اللّة. ويقال: هي النار، ويقال: هي موضع النار. يقول: كأن الحرباء قد شوي بالنار من شدة حرّ الشمس، وصهرها عليه ». الحرباء ضرب من العظاء -



وقَدْ تلفَّعَ بالقُورِ العَساقِيلُ 2 وُرقُ الجَنَادِبِ يَركُضْنَ الحَصَى قِيلُوا 3 قَامَتُ فَحَاوِبَها نُكُدٌ مَثَاكِيلُ 3 لَمَا نَكُدٌ مَثَاكِيلُ 4 لما نعَى بِكْرَها النَّاعونَ معقُولُ 4 مُشقَّقٌ عَنْ تَرَاقِيها رَعَابيلُ 5

28 كَأَنَّ أُوْبَ ذِرَاعَيْهَا إِذَا عَرِقَتْ 29 وقَالَ للقَوْمِ حَادِيهِم وقَدْ جَعَلَتْ 30 شَدَّ النَّهارِ ذِراعا عَيْطَلٍ نَصَفٍ 31 نَوَّاحةٌ رَخُوةُ الضَّبْعيْنِ لَيسَ لَها 32 تَفْرِي اللَّبَانَ بكَفَيْها ومِدْرَعُها

- يستقبل الشمس حيثما دارت ، ويتلون بألوان الأمكنة التي يحلّ فيها .

1 في الديوان : « وقد عرقت » .

وفي حاشية الأصل: « السراب لا واحد له ». وهو شرح لقوله: العساقيل.

وفي شرح الديوان ص16 : « أوبٌ : رجعٌ . وتلفّع : تلحف . والقور : جمع قارة .... والقــارة : حبل يرتفع طولاً ولا يرتفع عرضاً » .

إنما خصّ هذا الوقت لأن السراب إنما يظهر عند قوة حرّ الشمس.

في شرح الديوان ص16: « الورق: الطوال .... والأورق: الأخضر إلى السواد. وقال غيره:
 ورق: جماعة أورق، وهو على لون الرماد. وهذا في أشد ما يكون من الهاجرة». الحادي:
 سائق الإبل. والجنادب: جمع جندب، وهو ضرب من الجراد ؛ وقيل: الجراد الصغير.

ق حاشية الأصل: «شد النهار: ارتفاع النهار. عيطل: شابة طويلة. نكد: جمع نكداء،
 وهى التي لا تكاد يصيبها خير ».

وفي شرح الديوان : ص17 : « ....نكدٌ : قليلات الأولاد . والنصف هي التي قامت تنوح . شبّه يدي ناقته بيدي هذه النائحة .... » .

المثاكيل : جمع مثكال -بالكسر- وهي الكثيرة الثكل .

في شرح الديوان ص18: « بكرها: أول ولدها. والمعقول: العقل... وقال آخر: نوّاحة ، يعني هذه النصف. وقوله: رخوة الضبعين: يريد أنها شديدة الحركة والالتدام. والضبعان هما العضدان، والواحد ضبع».

اللدم : ضرب الوجه بكلتا اليدين كما تلطم النساء وجوههن في المآتم .

5 في حاشية الأصل: « اللبان: الصدر » .

وفيها أيضاً : « مقطع » . وهي شرح لقوله : رعابيل .



إنَّكَ يابنَ أبي سُلْمَى لَمَقَتُولُ <sup>1</sup>

لا أَلْهِينَّكَ إِنِّي عَنكَ مَشغُولُ <sup>2</sup>

فكلُّ ما قَدَّر الرَّحمنُ مفعولُ <sup>3</sup>

يَومَا على آلةٍ حَدْباءَ مَحْمُولُ <sup>4</sup>

والعَفْوُ عندَ رَسُولِ اللَّهِ مَامُولُ <sup>5</sup>

قرآن فيها مواعييظٌ وتفصييلُ <sup>6</sup>

33 تَسْعَى الوُشَاةُ بِحَنِينِهَا وقولُهُم 34 وقَالَ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ آمُلُهُ 35 فقُلتُ خَلُّوا سبيلي لا أَبَا لكمُ 36 / 36 كُلُّ ابنِ أَنْفَى وإنْ طَالَتْ سَلاَمتُهُ 37 أُنِعتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدنِي 38 مَهْلاً هَذَاكَ الذي أعطاكَ نافِلةَ الـ

- وفي شرح الديوان ص18: « تفري : تشق الثياب عن اللبان .... شبه ناقته به نه التي تفري صدرها ومدرعها بما هلك من ولدها ... وواحد التراقي ترقوة ، وهما ترقوتان عن يمين وشمال ... والرعاييل :
   المتخرقة المتمزقة وكذلك الشماطيط وكذلك الشراذم . ويقال : رعبل ثوبه رعبلة ».
  - 1 في الديوان : « يسعى الوشاة » .
  - وفي شرح الديوان ص19 : « والوشاة : الذين يَشُون الكذب ويزينونه » .
- وقوله : بجنبيها : الضمير فيه يعود إلى سعاد . أي : إن الوشاة يسعون إليها بوعيـد رسـول اللــه صلى اللـه عليه وسلم .
  - 2 في الديوان : « لا ألفينك » .
- وفي شرح الديوان ص19 : « لا ألفينك ، أي لا أكون معـك في شيء غيره . لا ألفينــك : لا أنفعك فاعمل لنفسك » .
- 3 خلوا سبيلي : معناها الاستنكار والاستهزاء والأنفة من التجاثه إليهم ، والتحقير لشانهم ، فيقول افسحوا طريقي وابتعدوا عنه أيها الجبناء . وقوله : لا أبا لكم ، مما يستعمله العرب على وجه الـذم الشديد .
- 4 الآلة: النعش، واحد الآل؛ وهو الخشب والأعواد. والحدياء: الشاقة الصعبة الغليظة الـ في لا
   يطمئن عليها صاحبها.
  - ق حاشية الأصل: « صلى الله عليه وسلم » .
     أوعدني: تهددني بالقتل . ومأمول : مرجو ومطموع فيه .
  - هداك : أي : زادك هدى . والنافلة : الزيادة ، وسمي القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة .

أَذْنبْ وإن كَثُرتْ فيَّ الأقاويلُ أَ أَرَى وأسمَعُ ما لو يَسْمَعُ الفِيلُ أَن مِنَ الرَّسُولِ بإذنِ اللَّهِ تَنْويلُ في الرَّسُولِ بإذنِ اللَّهِ تَنْويلُ في كف ذي نقماتٍ قِيلُهُ قِيلُ في في كف ذي نقماتٍ قِيلُهُ قِيلُ ومَسؤُولُ وقيل إنكَ مَنسُوبٌ ومَسؤُولُ ولي المبطنِ عشر غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ 6

39 لا تأخُذني بأقوال الوُشاة ولَمْ 40 لَقَدْ أَقُومُ بِهِ 40 لَقَدْ أَقُومُ بِهِ مِلْ يَفُومُ بِهِ 41 لَظَلَّ يرْعُدُ إلا أن يكُون لَهُ 42 حتَّى وَضَعتُ يَميني لا أُنازِعُهُ 43 لذاكَ أهْيَبُ عِندِي إذْ أُكلَّمُهُ 44 مِنْ ضيغَم مِنْ ضِراءِ الأسدِ مَحْذِرُهُ

<sup>1</sup> في الديوان : « ولو كثرت عني » .

<sup>2</sup> في الديوان : « لقد أقوم مقاماً » .

وفي شرح الديوان ص20 : « .... ولما كان الفيل عنده ضخماً ، توهم أنه أسمع الأشياء » . 3 في شرح الديوان ص20 : « التنويل : من النائل ، وهو العطاء ، يقال : نلته وأنلتـــه . والتنويــل هــا

<sup>4</sup> في الديوان : « قيله القيل » .

في شرح الديوان ص20 : « أي قوله الصادق . والعرب تقول : قيلٌ وقالٌ ، وزير وزارٌ وقِيرٌ وقارٌ» . لم نجد في معاجمنا اللغوية قوله : زيرٌ وزارٌ ، فلعل القول مصحف عن : ريــرٌ ورارٌ بـالراء المهملـة . وقير وقار : الزفت .

لا أنازعه : وضعت يميني في يمينه وضع طاعةٍ . أي : أنه بايعه . والمراد بصاحب النقمات : النبيي صلى الله عليه وسلم .

<sup>5</sup> في الديوان : « إنك مسبورٌ » .

مسؤول: أي أنك ستسأل عما نقل منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل له . ومنسوب: أي: مسؤول عن نسبك .

<sup>6</sup> في الديوان : « الأسد مخدره » .

وفي شرح الديوان ص21 : « مخدره : مكانه .... وعثر : موضع قبــل تبالـــة . والغيــل : الغيضـــة . ... يقول : رسول اللـــه أهيب عنـــدي مــن الأســـد . والضيغــم مشــتق مــن الضغــم ، وهــو العــض .... وقوله: من ضراء الأسد ، أي : مما ضرِّيّ منها يأكل الناس . ومخدره : مكمنه الذي يستتر فيه » .

لحمّ مِنَ القومِ معْفُورٌ خَراذِيلُ أَ أَنْ يَتَرُكَ القِرْنَ إِلاَّ وَهُو مَفُلُولُ 2 وَلاَ تُمَشِّي بَوادِيهِ الأراحيلُ 3 مُطرَّحُ البزَّ والدِّرسَانِ مأكُولُ 4 مُهنَّدٌ مِنْ شُيُوفِ اللَّهِ مسلولُ 5 مسلولُ 5 ببطن مَكَّة لَمَّا أسلَمُوا زُولُوا 6

45 يغدُو فيَلحَمُ ضِرغَامَينِ عيشُهُما 46 إذا يساوِرُ قِرناً لا يَحِلُّ لَهِ 47 منهُ تَظلُّ حَمِيرُ الوحشِ ضامِزةً 48 ولا يَزالُ بَواديهِ أَخُو ثِقةٍ 49 إنَّ الرَّسُولَ لسيفٌ يُستَضاءُ بهِ 50 في عُصبَةٍ مِنْ قُريشِ قَالَ قائلُهُمْ

<sup>1</sup> في حاشية الأصل: « مقطع » . وهو شرح لقوله: حراذيل .

ي حاشية الأصل: « مهزوم » . وهي شرح لقوله : مغلول .
 يساور : يواثب . والقرن -بكسر القاف- : المقاوم في الشجاعة . وفي ذكسر القـرن إشـارة إلى أن
 هذا الأسد لا يساور ضعيفاً ولا حباناً . وإنما يساور مقاومه في القوة .

<sup>3</sup> في حاشية الأصل: «ضامزة: ساكنة».

وفي شرح الديوان ص22: « ... والضامز: الذي لا يرغو ولا يجتر. والأراحيل: الرّجالة ... ويقال: رَجلٌ بمعنى راحل ... والضامز ها هنا: المسك الذي قد ضمّ فمه .... » . يصف الأسد بالمهابة والخوف منه .

في شرح الديوان ص23 : « الدرسان : ثياب خلقان ، والواحد دريس .... وقال بعضهم :
 واحد الدرسين دِرْسٌ ودَرْسٌ ، وجماعة أدراس ودُرُسٌ .... وهو الثوب الخَلق » .
 مأكول : أي طعام لذلك الأسد . وأخو ثقة : شحاع واثق بنفسه .

<sup>5</sup> المهند : السيف المطبوع من سيوف الهند ، وهي أجود السيوف .

وفي حاشية طبقات فحول الشعراء ص101 : «قال قاتلهم : يعني عمر بن الخطاب – فاروق هذه الأمة رضي الله عنه – وكان المسلمون قد اشتد عليهم الأذى من قريش ، فأذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة ، فجعلوا يتحهزون ويتواقفون ويخرجون أفراداً ، ويخفون مخرجهم ، حتى هاجر عمر ،فحرج جهرة في عشرين راكباً من إله وقومه وحلفاتهم .زولوا : من زال عن مكانه يزول : فارق وتنحى عنه . يأمرهم بالهجرة للمدينة » .

عند اللَّقاءِ ولا مِيْلٌ مَعازِيلُ<sup>2</sup>
مِنْ نَسْجِ دَاوُودَ فِي الهَيْجَا سرابيلُ<sup>3</sup>
كَأْنَّهُ خَلَقُ الفقعاءِ مَحْدُولُ<sup>3</sup>
ضَرَبٌ إذا عرَّدَ السُّودُ التَّنابيلُ<sup>4</sup>
قوماً وليْسُوا مَحازيعاً إذا نِيلُوا<sup>5</sup>

51 زَالُـوا فَما زَالَ أَنْكَاسٌ ولا كُشُفٌّ

52 شُـمُّ العَرانينِ أبطالٌ لَبُوسُهُمُ

53 بيضٌ سوابغُ قد شُكَّتْ لها حَلَقٌ

54 يمشونَ مشيَ الجمالِ الزُّهرِ يعصمُهم

55 لا يفرحونَ إذا نالتُ رماحُهُمُ

افي شرح الديوان ص23 : « الكُشْفُ : الذين ينهزمون ولا يثبتون . والميل : جمع الأميل ، وهـو
 الذي لا يثبت على السرج . والنكس : الضعيف .... » .

معازيل : جمع معزال ، وهو الذي لا سلاح معه ، أو الضعيف . والأكشف : الذي لا ترس معه في الحرب .

ي شرح الديوان ص23 : « العرانين : الأنوف ، وتكون أطراف الأنوف ، الواحد عرنين .
 والشمم : حدّة في طرف الأنف مع تشمير » .

اللبوس: ما يلبس من السلاح. ونسج داوود: أي منسوحة ، وهي الدروع. والهيحما: الدروع.

3 في الديوان : «كأن حلق».

وفي شرح الديوان ص24 : « بيض سوابغ : يعني الدروع أنها سابغة ضافية فضفاضة .وشكت : أدخل بعض حلقها في بعض وسمّرت ، فشبه حلقها بنور القعفاء ، وهي شحرة لها ورق وثمسر مشل حلق الدروع ... ومجدول : مفتول .... » .

المحدول : المحكم الصنعة .

4 في شرح الديوان ص24 : « يعصمهم : يمنعهم . ويقال : إنه عـرّض بالأنصار في هـذا البيت ...
 والزهر : البيض .... وعرد : فرّ . ويقال : عرد : نكل وجبن » .

الزهر : جمع أزهر ، وهو الأبيض المستنير المشرق . والجمال الزهر ، همي الهمان ، وهمي خالصة اللون كريمة عتيقة . شبههم بالجمال الزهر في اطمئنانها في مشيها وإشراف هاماتها . والتنابيل : جمع تنبال ، وهو القميء القصير .

ق شرح الديوان ص25 : « يقول : ليس ذلك منهم بأول فعل ، ولا هو بمستنكر ومع ذلـك فهـم
 صبر إذا نكبوا » .

56 لا يَـقَعُ الطُّعْنُ إِلاَّ فـي نُـحُورِهِمِ وَمَا لهُمْ عَنْ حِياضِ الموتِ تَهلِيـلُ 1

\* \* \*

1 في الديوان : « ما إن لهم » .

وفي شرح الديوان : ص25 : « تهليل : تكذيب ؛ يقــال : هلّــل الرحــل إذا حــبن في حملتــه . قــال الأصمعي : لا يفرون ولا ينهزمون فيقع الطعن في أدبارهم .... » .

حياض الموت : موارد الهلاك كأن الشــحاع يأتيهـا وارداً كالظـامئ إليهـا . فهــم لا يفــرون ، بــل يواحهون القتال لا يزتدون ولا يميلون .

وقال كعب يمدح الأنصار : (الكامل)

من سرَّهُ كَرمُ الحَياةِ فَلا يَزَلُ
 في مِقْنَبٍ مِنْ صالِحي الأنصار

14 / 2 المُكرهينَ السَّمهَرِيُّ بأذرع كَسَوافِلِ الهِنْديُّ غيرِ قِصار 3

1 القصيدة في ديوانه ص25–41 في ثلاثة وثلاثين بيتاً ، والسمرة النبويـة 514/2–515 في ثلاثـة عشـر بيتاً ، وخزانة الأدب 134/10 في سبعة أبيات .

وفي شرح ديوانه ص25 : « قال : فلما سمعت الأنصار هذه القصيدة شقّ عليهم حيث لم يذكرهم مع إخوانهم المهاجرين ، فتعطفت عليه وأهدت إليه وكلموا النبي صلى الله عليه فآمنه ، وقالوا : ألا ذكرتنا مع إخواننا من قريش ، فقال كعب يذكر الأنصار .

انظر خبرها في ديوانه ص25 ، والسيرة النبوية 514/2 وطبقات فحول الشعراء 102/1 ، وخزانة الأدب 133/10 .

2 في شرح الديوان ص26: « قال أبو عمرو: المِقْنب: ألفُّ وأقبل .... وقبال الأصمعي: هم الجماعة من الفوارس نحو الثلاثين أكثر وأقلّ » .

الكرم: العزة والشرف. يريد أنهم أهل حرب وبأس وعدة.

زاد بعده صاحب ديوانه:

تَزِنُ الجبالَ رَزَانةً أحلامُهُم وَأَكَفُّهُمْ خَلَفٌ مِنَ الأُمطَارِ

3 في الديوان: « كصواقل الهندي ».

وفي حاشية الأصل: « يكرهونه حتى ينكسر ».

وفي شرح الديوان ص26: « .... وقال أبو السمح: يمعنى بصواقل الهندي السيوف. وقال غيره: المكرهين ، يقول : هم حاملوهـا على المكروه . والسمهريُّ : جنس من القنا . ويروى : كسوافل الهندي . وسافلة القناة : أغلظها وأقصرها كعوباً . و لم يذهب إلى القصـر ، إنمـا ذهـب إلى الشـدة . وإذا أرادوا أن ينسبوا رحلاً إلى النفاذ والمضاء ، قالوا : إنه لكعالية الرمح ، وإنه لكالسنان من العامل » .



كالحمر غير كليكة الإبصار 2 بالمشرّوي وبالقنا الخطّار 2 يوم الهياج وقُبّة الحبّار 3 عُلبُ الرّقاب مِنَ الأُسُودِ ضَوَاري 4 عُلبُ الرّقاب مِنَ الأُسُودِ ضَوَاري 5 للطّائفِينِ السّائِلِينَ مَقَاري 5 مِنْهَا تَضوُعُ فَارَةِ العَطّارِ 6 مِنْهُا تَضوُعُ فَارَةِ العَطّارِ 6 مَنْهُو حَوَالِدُها عَنِ العِنقَارِ 7 مَنْهُو حَوَالِدُها عَنِ العِنقَارِ 7

والنّاظرين باعين مُحمرة
 والنّائيدين النّاس عَنْ أديانِهم
 والبَاذلِيْن نُفُوسهم لنبيّهم
 ذربُوا كَمَا دَرِبَت أُسُودُ خفيّة
 وهُمُ إذا خَوَتِ النّحُومُ وأمْحَلُوا

ع وهُمُ إذا انقلبُوا كَانٌ ثِيابهم

و للصُّلبِ مِنْ غسَّانَ فَوقَ جَرَاثهم

- 1 في شرح الديوان ص 27: «قوله: أعين محمرة ، أي: لا تـبرق أعينهـم في الحـدب ، ولكنها كـالجمر للغيـظ
   وشهوة اللقاء . والكليلة: الضعيفة النظر من علة ، أو غير علة ، ويقال: سيف كليل ، إذا كهاما لا يقطع » .
- و شرح الديوان ص27 : « المشرفية : السيوف ، نسبت إلى قرى تشمارف الأرياف والأمصار .
   والخطّار : الذي إذا هُزَّ تتابع مقدَّمه ومؤخره ، وهو العسّال والعتار » .
- ق حاشية الأصل: «أراد البيت الحرام». والكلام عن قوله: قبّة الجبار.
   وفي شرح الديوان ص27: « الهياج: الحرب، وأصله الحركة في الشرّ. وقوله: وقبّة الجبار،
   أراد بيت الله الحرام. وقال أبو عمرو: وقبة الجبار بمعنى اليمين».
- 4 في شرح الديوان ص28 : « دَرِبوا : ضَرُوا واعتادوا . والدُّرْبة : العادة .... وخفية : موضع كثير الأسد ..... والغُلبُ : الغلظ الرقاب ، الذكر أغلب والأنثى غلباء . والضواري : اللواتي قد ضَرِينَ بأكل لحوم الناس ، الواحد ضار » .
  - 5 في الديوان : « النحوم فإنهم » .
- وفي شرح الديوان ص28 : « .... يقال : خوت النحوم وأخوت : إذا لم يكن لها مطرٌ ، وإذا سقط نجم بغير مطر ، قيل : خوى وخوّى . وواحد المقاري : مِقرَّى مقصور » .
  - ٥ في حاشية الأصل: « انقلبوا من مكانهم » .
- وفي شرح الديوان ص29 : « .... وقوله : انقلبوا ، يريمد : إذا انقلبوا من الحرب ، أي رجموا ولهم روائح كروائح المسك . وتضوَّع المسك : فيحانُه ويقال : فوحانه يميناً وشمالاً » .
- 7 في شرح الديوان ص32 : « الجراثم : أصول الشحر يجتمع إليها التراب ، فتكون أرفع مما حولها -

10 والمُطعِمينَ الطَّيْفَ حِينَ ينُوبُهُمْ مِنْ لَحْمِ كُومٍ كَالهِضَابِ عِشَارِ أَنَّ المُفْضِلُينَ إِذَا شَتُوا وَالضَّارِبِينَ عِلاَوةَ الحَبَّارِ 11 والمنعِمِينَ المُفْضِلُينَ إِذَا شَتُوا وَالضَّارِبِينَ عِلاَوةَ الحَبَّارِ 12 بِالمُرهَفَاتِ كَأَنَّ لمعَ ظُبُاتِهَا لَمعُ البَوارِقِ فِي الصَّبِيرِ السَّارِي 3 12 بِالمُرهَفَاتِ كَأَنَّ لمعَ ظُبُاتِهَا لَمعُ البَوارِقِ فِي الصَّبِيرِ السَّارِي 3 12 لا يَشتَكُونَ المُوتَ إِنْ نَزِلتْ بِهِمْ شَهْبَاءُ ذَاتُ مَعَاقِرٍ وأُوَارٍ 4 13

- وضربه مثلاً للعزّ والشرف . وحوالدها : حبالها . وهذا مثلٌ . يريد أن المعاول لا تحيــك فيها وقال غيره: الصلب : الجدّ الأعظم .وغسان : ماء نسب إليه بنو عمرو بن عامر مزيقياء ، وهم من الأزد ، فغلب على نسبهم هذا الموضع ... والمنقار والصاقور واحد ، وهو الذي يقطع الحجارة... »

1 في الديوان : « والمطعمون الضيف » .

وفي شرح الديوان ص29: « العشراء: التي أتت عليها عشرة أشهر من حملها . وهي أعزّ عليه م؛ لأنها إذا نحرت نُحر اثنان هي وولدها . وينوبهم : يأتيهم .... والكوماء: العظيمة السنام . وقوله: كالهضاب ، شبه الأسنمة بالهضاب لعظمها » .

#### 2 في الديوان :

والمنعمون المفضلون إذا شتوا والضّاربُون عسلاوة الحبّارِ وفي شرح الديوان ص29 : « أحمدُ ما يكون من الإطعام والإفضال ما كان في الجدوب ، ولا يكون ذلك إلا في الشتاء . والعلاوة ها هنا : العنق ، والجمع علاوى مثل سكارى .... والجبار : الشديد » . ويقال : الجبار من الملوك : العاتي .

## زاد بعده صاحب ديوانه:

رمَيت نَطاةً مِنَ الرسول بفيلق شَهباء ذات مناكب وفقارِ نطاة : اسم لأرض خيبر ؛ وقيل : حصن بها ؛ وقيل : عين ماء بها . والفيلق : الجيش العظيم ، والكتيبة ، وهو المراد هنا .

3 في الديوان: « لمع السواري » .

وفي شرح الديوان ص30: « المرهفات: السيوف. والظّبة: مقدم السيف. شبه لمع السيوف بلمع برق هذا السحاب .... والصّبير: سحاب أبيض. قال: ونرى أنه سمّي صبيراً لأنه يثبت ولا يبرح ... والسواري: السحائب التي تأتي ليلاً، وإنما اشترط سحاب الليل لأنه أشد للمع البرق فيه ».

4 في الديوان : « ذات معاقم » .

أصبحت عِنْدَ معاقِلِ الأغفَارِ 2 إِنَّ الكِرَامِ هُمُ بَنُو الأَحْيَارِ 2 حَقَّاً لِصَدَّقَني الذينَ أُمَارِي 3 دَانَستْ عليٌّ بَعدَها لنزارِ 4 دَانَستْ عليٌّ بَعدَها لنزارِ 5 بدِمَاءِ مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكُفَّارِ

14 وإذا نَـزَلَـتَ لِيمنَعُوكَ إليهِمِ 15 وَرِثُـوا السِّيادَةَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ 16 لَـوْ يَعلَـمُ الأحيـاءُ عِلمي فيهِمِ 17 صَدَمُـوا عليَّا يومَ بَـدْرٍ صَدمَـةً 18 يَتَطهَرُونَ كَانَـهُ نُسُكُ لَهُـمْ

<sup>-</sup> وفي حاشية الأصل : « معاقم » . وهي رواية ثانية .

وفي شرح الديوان ص31 : « معاقم : العُقــمُ . وقولــه لا يشــتكون المــوت ، أي لا يألمونــه . والشهباء: الكتيبة التي يبرق حديدها وسلاحها . وذات معاقم ، أي : ذات هلاك .... والأوار هــا هنا : الغبار الذي يثور من الحوافر لشدة وقعها » . ومعاقر : كمعاقم في المعنى .

 <sup>1</sup> في شرح الديوان ص31 : « المعاقل : الحصون . والأغفار : أولاد الأروى ، واحدها غُفر . وكل شيء أحرزك فهو معقل ، وهو ها هنا أعلى الجبل ..... » .

الأروى : جمع أو اسم جمع للأروية ، وهي أنثى الوعول .

ي شرح الديوان ص32 : « السيادة : مصدر ساد يَسُود سودداً وسيادة ..... » .
 كابراً ، أي : كبيراً شريفاً عن كبير شريفي .

<sup>3</sup> في حاشية الأصل : « الأقوام » . وهي رواية ثانية .

<sup>4</sup> في حاشية الأصل: «على : بنو عبد مناة بن كنانة » .

وفي شرح الديوان ص34 : « قالوا : عليٌّ ، هو عليّ بن بكر بن واثل . ويقــال : عليٌّ أخــو عبــد مناة بن كنانة بن خزيمة من أمّــه .... » .

وفي القاموس «علو»: « وبنو عليّ : قبيلة من كنانة ، وهم بنو عبد مناة ؛ وإنحا قيل لهم : بنو عليّ عزوة إلى عليّ بن مسعود الأزدي ، وهو أخو عبد مناة لأمه ، فخلف على أم ولد عبد مناة ، وهم بكر وعامر ومرّة وأمهم هند بنت بكر بن وائل النزارية ، فربّاهم في حجره ، فنسبوا إليه ، والعرب تنسب ولد المرأة إلى زوجها الذي يخلف عليها بعد أبيهم».

<sup>5</sup> في شرح الديوان ص35 : « النُّسُك : كل شيء ذبح في الحرم ؛ وجمعه أنساك » .

التطهر هنا : هو التطهر من الذنوب بتوبة أو بذبيحة يذبحها قرباناً يفتدى به من معصية . وعلق الشيء وعلق به : نشب به وتعلق به ولزمه .

شهبَاءَ يَسفَعُ حَرُّها كالنَّارِ أَسهَادَرْتُ علَّهَ نَوْمِها بغِرارِ عَلَّهَ نَوْمِها بغِرارِ غَبِراءَ تَعزفُ جِنَّها مِذكارِ أَعَبِراءَ تَعزفُ جِنَّها مِذكارِ كَالفَحلِ حاريَّاً عَديمَ شَوارٍ كَالفَحلِ حاريًّا عَديمَ شَوارٍ مِنْ جِنْوهِ عَلِقَتْ على مِسْمارٍ أَ

19 وإليهم استقبلتُ كُلَّ وديقةٍ 20 ومَريضةٍ مَرضَ النَّعاسَ دعوتُها 20 وعرفتُ أنّى مصبح بمضيعةٍ 21 فكسوتُ كاهِلَ حُرَّةٍ مَنهُوكَةٍ 22 فكسوتُ كاهِلَ حُرَّةٍ مَنهُوكَةٍ 23 سَلِسَتْ عَراقِيهِ لِكُلِّ قَبيلَةٍ 23

ا في شرح الديوان ص35 : « وديقة : حارة محتدمة . يريد : تحتر فتُحرِق . وقال غيره : الوديقة : شدة الحرّ ودنو الشمس من الأرض . والسفع : اللفح » .

2 في الديوان : « النعاس ذعرتها » .

وفي حاشية الأصل : « يعني عيناً أفزعتها و لم أتركها تنام » .

وفي شرح الديوان ص35 : « مريضة مرض النعاس ، يعني عين نفسه . وعلّة نومهـا : مـا تعتـل بـه من النوم . يقول : لم أتركها تنام ، والغرار : قلّة النــوم ، وقلّـة اللـبن .... فـأراد كعـب أنــه بــادر الرحيل ، فحمى عينه النوم » .

3 في الديوان : « وعلمت أني » .

وفي شرح ص36: « مذكار: لا يسلكها إلا الذكر من الرحال .... مضيعة ، أي: أرض خالية.... وغيراء: قد علتها هبوة من جلوبها وقلّة خيرها. وتعزف: تصوت. وكان الأصمعي يقول: عزف الجن: همرحته. وقال الأصمعي مرة أخرى: مذكار: ذات هول وفزع....».

#### 4 في الديوان:

وكَسَوتُ كاهل حُرَّةٍ مَنهُوكَةٍ بالفَحرِ حاريَّـاً عديم شِــوَارِ وَيَ حاشية الأصل: « الفيئة » وهي شرح لقوله: الشوار.

وفي شرح الديوان ص37 : « ... ومنهوكة : نهكها السير . وقول ه : عديم شوار ، أي : رَحـلٌ حسنٌ لا شيء يواريه . وإنما يقول : إنني فعلت ذلك لشدة بأســي لأنـي أرهــب أحــداً .... وحــاريُّ: رحل منسوب إلى الحيرة » .

الشوار – بالفتح والكسر – : متاع البيت أو متاع الرحل ؛ والشوار – بالفتح – : العورة .

#### 5 في الديوان :

سَلِسَتْ عَراقيهِ فكُلُّ قَبيلَةٍ مِنْ حِنوهِ قلقت إلى مِسمَارِ •

مِنْ فالتِ حَصِدِ مِنَ الإمسرارِ 2 مِنْ المسرارِ 2 مِثلَ المُلاءِ مِنَ السَّرابِ الحَارِي 2 مِنْ دُونِ عُسرَةِ ضِغْنِها بيسارِ 3 حَفَرَتْ فقاراً لاحقاً بفَقَار 4

24 فسَدَتْ مُهَمْلِحَةً عُلالَةَ مُدمَجِ 15 مَدمَجِ 15 حتى إذا اكتسَتِ الأبارِقُ نُقبَةً 26 ورَضِيتُ عنْهَا بالرِّضَاءِ وسامحت 26 تَنْجُو بها عُجرٌ كِنَازٌ لَحْمُها 27

- وفي حاشية الأصل: « العراقي: خشب الرحل. حنو: قبيلة الرحل».

وفي شرح الديوان ص37 : « عراقيه : عيدانه التي في مؤخر الرحــل . وقبيلــة الرحــل : الحنــو ....

سلست: استمرت »

1 في الديوان : « وسَدَتْ » .

وفي حاشية الأصل : « العلالة : السوط » .

وفيها : « فالق : أراد أن السوط من فليق العنق » .

وفيها : « شديد الفتل » . وهي شرح لقوله : حصد .

وفيها : « الشديد الفتل » . وهي شرح لقوله : الإمرار .

وفي شرح الديوان ص38 : « ....وعلالـة كل شيء : بقيته الـــيّ يُتعلَّـل بهـا . والمدمـج : السَّـوط.... وسدت : من السُّلو ، وهو أن تدحو بيديهـا دَحْواً ، أي : ترمـي بهمـا رميـاً . والهملحـة: ضـرب مـن عدوها » .

في شرح الديوان ص38 : « الأبارق : جمع أبرق ، وهو مرتفع من الأرض غليظ فيه حجارة وطين
 أو رمل وحجارة .... ونقبة : لباس من السراب ، يقول : تلفعت بــه فكأنهـا انتقبــت . والمـــلاء :
 الملاحف البيض . والجاري : الذي يترقرق ويتخيل » .

3 في الديوان : « بالرضا لما أتت » .

وفي حاشية الأصل : « كأنها ياسرت من بعد عسرها ، كأن في قلبها ضغناً ثم زال » .

وفي شرح الديوان ص38 : «قال الأصمعي : كأنها كان في قلبها ضغن ، فكانست لا تسير معه سيراً سريعاً ، ثم ياسرت بعد ذلك ... والضغن ها هنا : أن تشتاق إلى وطنها ، أي : تطرب . فتراها كالمتكارهة المتعاسرة لوجهها الذي يراد بها لأنه طريق غير طريق وطنها . واليسار : اليسر واللون . والواو التي في - ورضيت - لا تكاد تجيء إلا مع حتى ، ومعناها الترك » .

91

4 في الديوان : « عُنْقٌ كِنازٌ » .

28 في كاهل وشَحَتْ إلى أطباقهِ دَأْيَاتُ مُنْتَفِحٍ مِنَ الأزوَارِ 29 وتُدِيرُ للخُرْقِ البَعيدِ نِيَاطُهُ بَعْدَ الكَلالِ وبَعْدَ نُومِ السَّارِي 29 وتُدِيرُ للخُرْقِ البَعيدِ نِيَاطُهُ بَعْدَ الكَلالِ وبَعْدَ نُومِ السَّارِي 30 عَيناً كمرآةِ الصَّنَاعِ تُديرُها بأناملِ الكَفَيْنِ كُلَّ مدارِ 30 لَجَمالِ محجرِها لتَعلَمَ ما الذي تُبْدِي لنَظْرَةِ رُوْحِها وتُوارِي 4

\* \* \*

- وفي شرح الديوان ص39: « يقول: لا تُخذل المقدمة المؤخرة . وهذا مشل ، أي حفزت فقاراً أتبعت بعضه بعضاً .... وتنجو: من النجاء ، وهـو السرعة . وكناز: مكتنزة .... والفقار: خرز الصلب والعنق والذنب » . العجر: السمان ؛ يقال: رحل أعجر ، بين العجر، أي عظيم البطن .

1 في الديوان : « دأيات منتفخ » .

وفي حاشية الأصل: «وشحت: اتصلت. الدأيات والأطباق شيء واحد. الزور: وسط الصدر». وفي شرح الديوان ص40: « .... والدأي والفقار: أطباق الكاهل. الدأيات: فقار العنق .... وقال الأصمعي: النعت الجيد أن يكون واسع الإبطين ضيق الزور ....».

في شرح الديوان ص40: « نياطه : متعلّقه ، يقول : ليس يكسر سير الليل والإعياء من عينها لأنها لا تبالي بالإدلاج . والخرق : الذي انخرق في الفلاة فذهب . ويقال : أراد أن نياطه متعلقة ببلد آخر . والكلال : الإعياء . والسرى : سير الليل » .

الإدلاج : السير من أول الليل ؛ أو السير من آخر الليل ؛ أو هو سير الليل كله .

ق شرح الديوان ص40: « يريد: تدبر الصناع المرآة . والصناع: المرأة الحاذقة بالعمل ، فمرآتها أبداً مجلوةً حسنة ، ومرآة الخرقاء صدئة لأنها لا تتعهدها » .

#### 4 في الديوان:

بجمال محجرها وتعلم ما الذي تبدي لنظرة زوجها وتواري

وفي حاشية الأصل : « وجهها » . وهي رواية ثانية .

وفي شرح الديوان ص41 : « يعني هذه المرأة ، فشبه عين هذه الناقة في حدّتها وصفائها بمرآة هـذه المرأة . والصناع : التي لا تألو ما جلت مرآتها ، لأنها تكثر النظـر إلى وجههـا وتـتزين لزوجهـا ، وهـى تصلح ما يكره منها . والمحجر : ما أحاط بالعين من خارجها » .



وقال كعب أيضاً : (المتقارب)

1 لِمَنْ دِمنةُ الدَّارِ أَقَـوَتْ سِنِينَا بَكَيْتَ فَظَلْتَ كَئيباً حَزينَا 2
 2 بها جرَّتِ الرِّيخُ أَذيالها فَلَمْ يَبْقَ مِنْ رَسمها مُستبينًا 3

3 وذكّرنِيها على نَأْيِها حيالٌ لها طَارقٌ يعترينَا 4

4 فلمَّا رأيتُ بأنَّ البكساءَ سفاةٌ لدَى دِمَن قد بَلِينَا 5

5 زحرتُ على ما لـدَيَّ القَلُو صَ مِنْ حَزَنِ وعَصَيتُ الشُّؤونا 6

وكنتُ إذا ما اعترتْنِي الهُمُومُ أَكَلُّفُها ذاتَ لوثٍ أمُونَا 7

القصيدة في ديوانه ص99 -111 في اثنين وأربعين بيتاً .

2 في الديوان : « أمن دمنة » .

الدمنة ي: آثار الناس وما سوّدوا . وأقوت : خلت .

ق الديوان: « فلم تبق » .
 وفي شرح الديوان ص100: « أذيالها: مآخيرها . يقول: عفت هذه الربح ما بقي من آثار الديار » .
 رسوم الدار: ما لصق بالأرض من آثارها .

4 في شرح الديوان ص100 : « يقال : اعتراه واعترّه إذا ألم به . ويقال : اعترتني ، إذا أتتني ؛ وعــراه يعروه ، إذا نزل بعروته ، والعروة : الفِناء » .

نايها : بعدها . والخيال : الطيف . والطارق : الذي يطرق ليلاً ؛ والطروق : المجمىء ليلاً .

السفاه : خفّة الحلم ، وقيل : الجهل . ولدى : عند . والدمن : جمع دمنة ، وهي آثار الناس وما
 سوّدوا . وبلينا : من البلى ، وهو الفناء .

في شرح الديوان ص100 : « الشؤون : مجاري الدمع . وفي الرأس أربع قبائل ، بين كل قبيلتين شأن » .
 الحزن : نقيض الفرح . وقوله : عصيت الشؤونا : أي : منعت نفسى من البكاء .

7 في شرح الديوان ص100: « اللوث : الشدة والقوة .والأمون : الصلبة التي لا يخاف عثارها » .-

- ذات لوث : أي ناقة ذات لوث . يريد أن هذه الناقة قوية صلبة يأمن راكبها سقطتها وعثرتها .

الأصل وتحت قوله: الليط: « اللون » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل: « ثقيلة » . وهو شرح لقوله: لجونا .

وفي شرح الديوان ص100 : « الليط : اللون ، والليط : الجلد . والسقوط : الضعيفة في مسيرها . وقوله : لا ذات ضغن : يريد أنها ليس لها هوّى سوى هوى راكبها » . العذافرة : الناقة الشديدة العظيمة . يصف الناقة بأنها شديدة قوية ، ليست بثقيلة المشي بليدة بطيئة .

2 في حاشية الأصل: « بين المهزول والسمين ». وهو شرح لقوله: شنونا .

وفي شرح الديوان ص101 : «حاباً : غليظاً . والشنون : بين المهزول والسمين : أي كان أنساعها على عير فلاة من نشاطها وصلابتها . وقويسرح عامين : يعني عيراً أتى له من قروحه سنتان، وذلك أصلب له » . الأنساع : جمع نسع ، وهو سير يضفر وتشد به الرحال ، أو يجعل زماماً للبعير . والجأب : الغليظ الشديد ، ويعني حمار الوحش .

#### 3 في الديوان :

يقلُّب حُقْباً تَسرَى كلهن قَدْ حَمَلَتْ وأسرَّتْ حَنينا

وفي شرح الديوان ص101 : « يصرِّفها كيف يشاء . والحقب : الأتن ، الواحدة حقباء » .

الحقباء : سميت حقباء لبياض في حقويها . وتقلب : تسوق وتطرد . ويريد بها الناقة .

4 في الأصل المخطوط: «وحب ». بالحاء المهملة. وهو تصحيف صوابه من ديوانه.
 وفي الديوان: «وحب السفا».

وفي شرح الديوان ص101 : « حلاًهن : منعهن الورد إلا أن يريد هو . وخبّ السفا : حرى . والسفا : شوك البُهمى ، وهو مثل شوك السنبل عند شدة الحر . وهيج : النبت . وصَليِهنَ : عَطِشنَ » .

يريد : إن هذه الناقة تشبه الثور الوحشي بقوته وصلابته ، هذا الثور الذي يمنع القطيع من الـورود للماء للشرب ، ويصدهم عنه .



ومَا كُنَّ مِنْ ثادق يَحْتسِينَا 2 وماءَ العُنابِ جعلنا يمِينَا 3 وماءَ العُنابِ جعلنا يمِينَا 3 وبينَ عُنيزةَ شاواً بطِينَا 3 دُ بطناً خَميصاً وصُلباً سمينا 4 ومِيظَب أكم صليباً رزينا 5

11 وأحلَفهُنَّ ثِمسادُ الغِمارِ 12 حَعلْنَ القَنَانَ بإبطِ الشَّمالِ 13 وبَصْبَصنَ بينَ أداني الغضا 14 فأبقينَ منهُ وأبقى الطَّرا 15 وعُوجاً حِفافاً سِلامَ الشَّظا

أي الأصل وتحت قوله: ثادق: «موضع». وهو شرح لها.

وفي حاشية الأصل : « لم يجد ماء » .

وفيها : « يحتفرن مثل الحسيّ » . وهو شرح لقوله : يحتسينا .

وفي شرح الديوان ص101 : « الغمار : موضع . وثادق : ماء . وهذه مياه على طريق المدينة » . الثماد : جمع ثمد ، وهو الموضع فيه بقايا من ماء المطر . ويحتسينا ، أي يحفسرن حفراً كـي يشـربن منها شيئاً بعد شيء .

2 في الديوان : « جعلن اليمينا » .

وفي شرح الديوان ص104 : « القنان : حبل لبني أسد . وأراد أن يقول العنانة ، فقال : العنـــاب ، وهو ماء » .

ويقال : العناب : موضع بين بلاد يشكر وبلاد بني أسد .

ق الأصل وتحت قوله: بصبصن: «حركن أذنابهن». وهو شرح لها.
 وفيه تحت قوله: شأواً: « طلق». وهو شرح لها.

وفي حاشية الأصل : « بعيد » . وهو شرح لقوله : بطينا .

وفي شرح الديوان ص102 : « بصبصن بأذنابهن في شربهن ، أي حركنها .... وبطين : واسع بعيد » . الغضا : أرض في ديار بني كلاب أو وادٍ بنحد . وعنيزة : موضع بين البصرة ومكة ، وقيــل : هــو وادٍ باليمامة .

4 منه ، أي من الحمار الوحشي . والطراد : مصدر طارده ، إذا دافعه . و هميضاً : ضامراً .
 والصلب: الظهر .

5 في حاشية الأصل : « قوايم » . وهو شرح لقوله : عوجاً .

وفيها : « عظمٌ مثل المحرز لاصق بالذراع » . وهو شرح لقوله : الشظا .

رأيت لحارِعَتَيْهِ غُضُونَا 2 بالسَّمهريَّةِ حتَّى تَلينَا 3 فبالشَّدُّ مِنْ شرَّهِ يتَّقينَا 3 أصرَّ فقدْ سَلَّ منها الضَّغُونَا 4 مكانَ الرَّقيبِ من اليَاسِرينَا 5 مكانَ الرَّقيبِ من اليَاسِرينَا 5

16 / 16 إذا ما انتحاهً نَّ شُوْبوبُهُ 17 يُعضِّضُهُ نَّ عضيضَ الثَّقافِ 18 ويَكدمُ أكفالَها عابساً 19 إذا ما انتحت ذات ضغين لهُ 20 لَهُ خَلْفَ أَكسَائِها أَزملٌ

- وفيها: « مواظب ، يعني الحافر » .

وفي شرح الديوان ص103 : «عوج : قوائم طوال . وسلام الشظى ، يقول : لم يُعبُ شظاها .... والميظب : مِفعل من المواظبة . يقول : يلج به على الأكم إذا ركبها وعلاها » .

خفافاً : أي غير سمينة ولا رهلة ، وذلك مدح لها . وميظب أكسم : يريد أنه مواظب أبداً على الأكم ، يعني حوافر تديم دق الأكم . وصليباً : صلباً . ورزيناً : ثقيلاً .

1 في الديوان : «لجاعرتيه » .

وفي شرح الديوان ص103 : « شؤبؤبه ها هنا : حِدَّته ودفعته بهن . والغضون : آثار وكدوح من عضهنّ إياه . والغضون : جمع غَضْن ، وهو تشنج في الجلد » .

الثقاف: آلة من خشب تسوى بها الرماح بعد تلويحها بالنار . والسمهرية : الرماح ، نسبة إلى
 سمهر ، وهو رجل كان يقوم الرماح ، أو يبيعها بالخط .

3 يكدم: يعُضُّ . والأكفال: جمع كفل ، وهو العجز . والشد: العدو .

4 في الديوان : « ضُغُونا » .

في الأصل وتحت قوله : أصر : « عزم » . وهو شرح لها .

وفي شرح الديوان ص104 : « الضغن : الحقد . وأصرٌ : صرّ بأذنيه وصرّرها ؛ وهو أن تكون معه فتخالفه إلى مرعى آخر ، فلا يدعها وذاك ، فذلك سلّه ضغناً منّا » .

يقال : صرَّ الفرس والحمار أذنه يصرَّ صرّاً : سوَّاها ونصبها للاستماع .

5 في الديوان : « خلف أدبارها » .

وفي حاشية الأصل : « أحدهم ياسر وهو الذي يدخل مع القوم في القمار » .

وفي شرح الديوان ص104 : « الرقيب : الـذي يضرب بـالقِدح ، أو يكـون إلى حانبـه صـاحب القدح يتحفظ عليـه لتـلا يخون . يقول : فهذا العير من الأتان في القـرب ، كقرب الرقيب من -

ع ويضربن حيسومة والحبينا 2 كلون الدَّواجِنِ فوق الإرينا 2 وقد كِدُن يأجُنَّ أو كُنَّ جُونا 3 سنَ إلا دِحالَ وإلا عُلطونا

21 يُحشرِجُ منْهُنَّ قيدَ السنَّرا
 22 يُشِرْنَ الغُبَارَ على وجُهِهِ
 23 فأوردَهَا طَامِيَاتِ الحمام
 24 ويَشربُنَ مِنْ بَارِدٍ قَدْ عَلِم

الياسر الذي يضرب بالقداح وواحدٌ قائمٌ يرقب . والأزمل : الصوت المختلط ؛ وكل صوت من أصوات الناس والدواب والذبّان إذا سمعته مختلطاً فهو أزمل » .

والأكساء : جمع كسء ، وكسء كل شيء وكُسُوءه : مؤخره .

إ في حاشية الأصل: « من الحشرجة ، وهي الصوت من الصدر » . وهو شرح لقوله : يحشرج .
 وفي شرح الديوان ص105 : « قيد الذراع : مقداره » .

 $^{2}$  في حاشية الأصل : « جمع إرة ، وهي حفر النار » .

وفي شرح الديوان ص105 : « شبّه الغبار بالدخان » .

3 في الديوان:

فأوردها طامِيات الحِمَامِ وقَدْ كُنَّ يأْجِنَّ أُو كُنَّ جُونا

وفي شرح الديسوان ص105 : « يقـال : أحـن المـاء يـأحن وأسـن يأسُـن ، إذا تغـير . وطاميــات : مرتفعات ؛ يقال : طمى الماء يطمي ويطمو ، إذا ارتفع » .

الحمام: الماء الحار الساخن.

4 في الديوان : « أن لا دخال وأن لا عطونا » .

وفي حاشية الأصل: « أصل الدخال في الإبل أن تشرب قطعة منها ثـــم يؤتــى بـأخرى . أن تــبرك حول الحوض إذا رويت . نقول : هي تشرب شرب من يعلم أن لا رجعة له إلى الماء » .

وفي شرح الديوان ص106 : « أصل الدِّخال في الإبل ، وهو أن يرسل قطيع منها فيشرب ثم يؤتى برَسَلٍ آخر ، وهو القطعة من الإبل ، فتورد ثم تلتقط ضعاف الإبل فترسل مع الآخر ، وإنما يفعــل هذا لقلّة الماء . وقوله : أن لا عطون ، أي أن لا بروك » .

يريد : أن هذه الإبل لا تحتاج إلى دخال ، ولا عطون .

زاد بعده صاحب دیوانه :

وتَنفِي الضُّفادِعَ أنفاسُها فهُنَّ فُويقَ الرُّحا يرتقينا

أَصُوقِ البُرَامِ يَظُنُّ الظُّنُونَا 2 يَقُولُ أَياْتِينَ أَمْ لا يَجِينَا 3 يُصِينَا 3 يُصِينَا 3 يُصِينَا 4 يُصِينَا 4 وَلَمْ يَعِترفْنَ بِنَفْرٍ يَقِينَا 4 وَلَمْ يَعِترفْنَ بِنَفْرٍ يَقِينَا 4 شَهِيًّ مَذَافِئُهُ يَشْتَفِينَا 5

25 فصادف ن ذا حَنَ ق لاصف أ
 26 قصير البَنان دَقيق الشَّوا
 27 يَوُمُّ الغَيايَةُ مُستَبْشِراً
 28 فَجِفْنَ فأوْجسْنَ مِنْ حَشْية
 29 وتُلقي الأكارِغ في باردٍ

وفي شرح الديوان ص106 : « يقول : إذا تنفست هذه الإبل في الماء انحازت الضفادع . والرحا :
 جانب البئر » .

1 في الديوان : « لاصقٍ » بالكسر .

وفي الأصل وتحت قوله: البرام: « القراد: يعني الصائد ».

وفي شرح الديوان ص107 : « وقوله : ذا حنق ، يعني صائداً قــد لصــق في مكمنــه .... وقولــه : يظنّ الظنون ، أي : يقول لعلها ترد ، ولعلها لا تَرِد ، ولعلّي أخطئ إذا رميت » .

2 قصير البنان ، أي : قصير الأصابع . والشوى : القوائم ، واحدها شواة .

3 في الديوان : « الغيابة » .

وفي الأصل وتحت قوله : الغياية : « الجماعة » .

وفي شرح الديوان ص107 : « والغيابة : الشحر . ورصين : مُحكَم ، ويقال : كلام رصين ، ورمى فأرصن ، أي : أحكم » . وفي اللسان «غيا» : « والغياية كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة والغيرة والظلمة ونحوها . أو جماعة البشر » .

4 في الديوان : « لنفرٍ » .

وفي حاشية الأصل : « يقول : هي شَواك لم يستيقن » .

وفي شرح الديوان ص107 : « يقول : هنّ لم يشككن بعد ، و لم يستيقن » .

النفر: الارتياع والذعر والشرود. وأوجسن، من الوجس، وهو الفزع يقع في القلب أو في السمع من صوت أو غير ذلك.

5 في الديوان : « مذاقته تحتسينا » .

وفي شرح الديوان ص108 : « الكراع : ما بين الرسغ إلى الركبة في اليــد ، وفي الرحــل : مــا بــين الرسغ إلى العرقوب » . مدافنه : أي أماكن دفن الماء . ويشتفينا : أي يطلبن الشفاء .



30 يُبَادرنَ جَرعاً يُواثِرنَكَ 30 مَنَادرنَ جَرعاً يُواثِرنَكَ اللهِ 31 فأمسَاك ينظُر حتَّى إذا

32 تَنَحَّى بصفراءَ مِنْ نَبْعة

33 مُغِذاً على عجسِها مُرهفاً

كقُرْعِ القَليبِ حَصَى الحَاذفِينَا 2 دَنَوْنَ مِنَ الرِّيِّ أُو قد رَوِينَا 3 على الكَفِّ تَحْمَعُ أُرْزاً ولينَا 3 فتيقَ الغِرارَيْن حَشْراً سَنينَا 4

## 1 في الديوان :

يبادرن حَرعاً يواتِرْنَاهُ كَفَرع القَليبِ حصى القاذفينا

وفي حاشية الأصل : « شبه الجرع بالحصى إذا ألقي في القليب » .

وفي شرح الديوان ص108 : « يواترن : من المواترة وهـو شيء بعـد شيء . يريـد الـذي يقـذف الحصى في القليب » .

القليب : البئر القديمة الغائرة . والحذف : الرمي عن حمانب ، وحذف الشيء : إسقاطه . شبه صوت الماء في حلوق الإبل بصوت حصى حاذفٍ في الماء .

2 في شرح الديوان ص108 : « أمسك : يريد الصائد . ودَنُون : قاربْنَ . وروين ، أي : شربن حتى ثقلن من الرّيّ » .

أمسك : احتبس شيئاً ، وأراد القانص . وينظر : ينتظر ليتمكن من مقتل إحداهن .

3 في الديوان : « تجمع » .

فِ الأصل وتحت قوله : تنحى : « اعتمد » .

وفي حاشية الأصل : « يعني القوس » . وهو شرح لقوله : بصفراء .

وفي شرح الديوان ص109 : « وقوله : تنحــى ، أي : تحـرّف لـه ، ويقــال : قصــد لـه . والأرز : الصَّلابة .... » .

النبعة : شحرة صلبة من أشحار الجبال ، تتخذ منها القسي . والصفراء : قوس إذا طال بها الدهــر اصفرت ، وربما كويت بالنار فاصفرت . يقول : إن هذه القوس صلبة المغمز لينة العطـف ، وهــو أحمد لها أن تكون هكذا .

4 في الديوان : « مُعِذّاً » .

وفي حاشية الأصل: « العجس: المقبض. فتيق: واسع. غراراه: جانبـاه. حشـراً: ملصـق القذة». وهُن شَوارِعُ ما يتقينا أولَمْ يكُ ذاكَ لهُ الفِعلُ دِينَا ولَمْ يكُ ذاكَ لهُ الفِعلُ دِينَا وولَّيْن مِنْ رَهَج يكتسينا وصُمُّ الصُّحورِ بِهَا يرتَمينا أسرعَ مِن صَدَرِ المُصْدِرينَا ويتقرو بِها يرتَمينا أسرعَ مِن صَدَرِ المُصْدِرينَا ويتقرو بِها يُروننا حُزُونا أُخُرُونا

34 فأرسل سهماً على فُقرة 35 فَمرَّ على نَحرِهِ والنَّراعِ 36 فلَهَّفَ مِنْ حَسرةٍ أُمَّهُ 37 تَهادَى حَوَافِرهِنَّ الْحَصَى 38 فقلقَلَهُنَّ سَراةَ العِشاءِ 37 / 20 يَرُرُّ وَيلْفِطُ أُوبَارَهَا

وفيها: « مسنون » . وهي شرح لقوله: سنينا .

وفي شرح الديوان ص109 : « والحشر : القائم الذي ليس بمستو وهو المحدّد ، ولو كان مستوياً لم يكن حشراً . والحشر : اللطيف القدّ أيضاً » .

ومغذاً : مسيلاً .

1 في الأصل وتحت قوله: فقرة: « إمكان » .

وفي شرح الديوان ص109 : « على فقرة ، أي : إمكان ، يقال : قد أفقرك الصيد ، وقــد أكثبـك فارمه . وقوله : وقوله : ما يتوقّينَ قد أمِنَّ » . يعني هذه الأتن قد شرعت في الماء ، أي : دنت منه . وقولـه : ما يتوقّينَ قد أمِنَّ » .

و شرح الديوان ص110 : « قوله : ذاك : يعني الخطأ . والدّين : العـادة ، والديـن : الطاعـة ....
 و إنما مرّ السهم على نحر العير وذراعه » .

أراد أنه أخطأه ، و لم يكن من عادته أن يخطئ .

اللهف : الحزن والأسى . والرهج : الغبار ، أثارته الأتن .

4 تهادي : تمشي . أراد : أنها تنجل الحصي بحوافرها .

5 في الديوان : « فقلقهن » .

وفي شرح الديوان ص110 : « أي قلقل الفحل العانة . وسراة الضحاء : ارتفاعــه . والمصـــدرون : الراجعون عن الماء » .

قلقل الشيء : إذا حركه فتحرك واضطرب . والسراة : أعلى الظهر .

6 في الأصل وتحت قوله : يقرو : « يتبع » .
 وفيه تحت قوله : يزرُّ : « يعضُّ » .



40 فأصبحَ بالحِزْعِ مُستجْذِلاً وأصبحْنَ محتمعاتٍ سُكُونَا 1 41 وتَحسَبُ بالفَحرِ تَعْشيرهُ تَغَرُّدُ أَهْوَجَ مِنْ مُنتَشِينَا 2

- في حاشية الأصل : « يقذف ما فيه من أوبارها » . وهو شرح لقوله : يلفظ أوبارها .

وفي شرح الديوان ص111 : « الحزن : ما غلظ من الأرض » .

وتحسّبُ في البحرِ تعشيرهُ تَغرُّدُ أَهُوجَ في مُنتَشِينًا

وفي شرح الديوان ص111 : « عشَّرَ الحمار ، إذا نهق . والتغريد : التصويت » .

التغريد : الصوت فيه شبه بالتطريب . والمنتشون : السكارى .

في شرح الديوان ص111 : « الجزع : ما انحنى من الوادي . وقــال أبـو عبيـدة : حـزع الـوادي : وسطه . مستحذلاً : فرحاً لأنه قد أفلت من القناص ، ومما كان يخاف » .

<sup>2</sup> في الديوان:

# **[4]**

# وقال كعب أيضاً : (الطويل)

تُوهَّمْتُها مِنْ بَعدِ سافٍ ووابلِ 2 1 أمِنْ أمِّ شدَّادٍ رُسُومُ المَنازل على إثر حَوْل قَدْ تَحرّمَ كَامل تُطيفُ بَمكحُولِ المَدَامِعِ حاذلِ تَرودُ بمُغْتَمٌّ من الرَّمل هاثل تَظِلُ بوادي رَوضةٍ وحمائل

وبَعــدَ ليَـال قَـدُ خَلـونَ وأشْهُرِ أرى أمَّ شدّادٍ بها شِبْهَ ظَبْيَةٍ

أغنَّ غَضيض الطُّرفِ رَحص ظُلُوفهُ

5 وترنُو بعَيْنَيْ نعجةٍ أمّ فرقدٍ



القصيدة في ديوانه ص89-99 في واحد وثلاثين بيتاً .

<sup>2</sup> في شرح الديوان ص89 : « السافي : ما يُسفى عليها من التراب . وقال بعضهم : إنما يريد : إنسي توهمتها من بعد أن درجت عليها الرياح بالتراب . والسافي : الريح تأتي بالتراب . والوابل : المطر الغزير . يقول : محت الريح والوبل معالمها » .

في شرح الديوان ص89 : « تجرّم : انقضى ؛ ومنه حول بحرّم » . تجرّم : انقطع ومضى كاملاً . وحول مجرم ، أي تام .

<sup>4</sup> في شرح الديوان ص89 : « المدامع : مجرى الدمع . وخاذل : تخلف عن أمه » . أطاف حوله : دار . ويقال : عين كحيل ، أي مكحولة . والكحّل – بفتحين – : سواد في أحفان العين خلقة .

<sup>5</sup> في شرح الديوان ص90 : « أغنُّ : صغير في صوته غُنَّةً لم يصف صوته بعد . وغضيض الطرف : فاتر الطرف . رخص ظلوفه : أي : ظلوفه لينة لم تشتد و لم تقو . وترود : تذهب وتجــيء ، أي : ترعى من نبت رمـلِ قد اعتمُّ ؛ واعتمامه : تمامــه . والهائــل مـن الرمــل الـذي لا يتماســك إذا وَطَيْ » .الظلوف : القوائم .

<sup>6</sup> في شرح الديوان ص90 : « ترنو : تديم النظر ؛ والرنو : الإدامة . والخمائل من الرمل : مــا كــان فيه شمحر ونبت . والروضة : البقعة يجتمع فيها الماء تنبت البقل ، ولا تسمى روضة إذا كان بها -

الهاضيبُ رَجَّافِ العَشِيَّاتِ هاطلِ أَقَاحٍ تَرَوَّى مِنْ عُروق عَلاغلِ أَقَاحٍ تَرَوَّى مِنْ عُروق عَلاغلِ عَذَلِ عاذلِ أَعْمِي إلى عَذَلِ عاذلِ أَفَا شَعْتَ مِنْ بُخلٍ ومن منع نائلِ أَفَا شَعْتَ مِنْ بُخلٍ ومن منع نائلِ أَسِوَى أَن شَيْبًا فِي المَفَارِق شاملي

و تَخطُو على بَرْديَّتَيْنِ غذاهُمَا
 و تَفترُّ عَنْ عَذبِ الثَّنايا كأنهُ
 ليالي تَحتلُّ المِراضَ وعيشنا
 فأصبحتُ قد أنكرتُ منها شمائلاً

10 وما ذاكَ من شيءِ أكُونُ اجْتَرَمْتُـه

شحر » . النعجة : البقرة الوحشية . والفرقد : ولدها .

أي شرح الديوان ص91: « يريد أن ساقيها كالبَرْدِيتَينِ في نعمتهما وبياضهما وصفائهما
 واستوائهما . والهضبة : الدفعة من المطر ؛ يقال : هضبت السماء . ورجّاف : له صوت بالرعد .
 والهاطل : المطر اللين الوقع » .

تخطو ، أي المرأة .والبردية : يعني هذا العبقر الأبيض، وأراد أن ساقها بيضاء وملساء في امليساس العبقر .

<sup>2</sup> في الديوان : « وتفتر عن غرّ الثنايا كأنها » .

وفي الأصل وفوق قوله : عزب : « غرّ » . وهي رواية ثانية .

وفي حاشية الأصل : « تغلغل في الثرى » . وهو شرح لقوله : غلاغل .

وفي شرح الديوان ص91 : « يقال : تغلغل فلانٌ إلى كذا إذا دخل في أمرٍ لا يهتـدي لـه غـبره . وتفتر : تبسِمُ ... وغرّ : بيضٌ . وتروّى : أي : رَوِيَ الأقحوان من عروقـه ، وعروقـه متغلغلـة في الثرى ، فهي تسقيه فقد أشرق . وإذا كان النبت في موضع قد كمن فيه الندى كان أصفـى للونـه وأطيب لرائحته » . الثنايا : الأسنان في مقدم الفم ، واحدها ثنية .

<sup>3</sup> في الديوان : « ليالي نحتل » .

وفي شرح الديوان ص91: « ويقال : عيش غرير ، أي لا يفزع أهله . ويرعى : يستمع . والمراض : موضع » .

يقال : أرعني سمعك وراعني سمعك ، أي : استمع إليّ . وأرعيت فلاناً سمعي ، إذا استمعت إلى سا يقول ، وأصغيت إليه . ولا يرعى إلى قول أحدٍ ، أي لا يلتفت إليه . والعذل : اللوم .

 <sup>4</sup> في شرح الديوان ص92 : « الشمائل : الخلائق ، الواحد شمال » .

النائل : العاطي ؛ والنائل : العطاء أيضاً .

<sup>5</sup> في الديوان : « عن شيء » .

وأُوذِنْتِ إِيذَانَ الخليطِ الْمُزايلِ
حَصِيرٌ صَناعٌ بِينَ أَيدِي الرَّواملِ
تَرَاطُنَ سِربٍ مَغربَ الشَّمْسِ نَازِلِ
تَرَاطُنَ سِربٍ مَغربَ الشَّمْسِ نَازِلِ
تَحَطَّمُ عنها البيضُ حُمْرِ الحَوَاصِلِ

11 فإن تَصْرِمِينِ وَيْبَ غَيْرِكَ تُصرَمِي 12 ومُستَهلكٍ يَهدي الضَّلولَ كأنَّه 13 مَتَى ما تشأُ تَسمعُ إذا ما هبطتَه 14 رَوَايا فِراخ بالفَلاةِ توائم

احترمته: صرمته وقطعته. والمفارق: جمع مفرق، وهو وسط الرأس والـذي يفـرق فيـه الشـعر.
 وشمل: عـم به ؛ وأراد أن الشيب غطاه.

1 في الديوان : « وأوذنت إيذان » .

وفي شرح الديوان ص92 : « ويبٌّ : مثل وَيسِ وويج . والخليط : كل مــن شــاركته في جــوارٍ أو غيره . والمزايل : المفارق » .

الصرم: القطع.

زاد بعده صاحب دیوانه :

إذا ما خليـلٌ لـم يَصِلْكَ فلا تُقِمْ بَتَلَعَتِهِ واعْمِدْ لآخرَ واصِلِ

الخليل : الصديق . والتلعة : مسيل مرتفع إلى بطن الوادي . واعمد : اقصد .

- 2 في شرح الديوان ص92: « المستهلك: الطريق؛ شبهه بالحصير في استوائه. والروامل: النواسج؛ يقال: قد رملت فلانة كذا، إذا نسجته. وقوله: يهدي الضلول، أي: هو طريق مستقيم بعيد العهد... فقد درست الطرق الصغار التي كانت تحيّر من سلكه، وبقي هو، وذلك لقلّة من يسلكه. قال: والصّناع: المرأة الحاذقة بالعمل؛ والرحل صَنَع. وقال بعضهم: مستهلك: يُهلِك من سلكه لأنه دارسٌ ».
- 3 في حاشية الأصل: «قطيع من ظباء». وهو شرح لقوله: سرب.
  وفي شرح الديوان ص93: « إذا ما هبطته: الهاء راجعة على المستهلك. والسرب: القطيع من القطا. وتراطنه: أصواته».
- 4 في الديوان: «تحطّم». بفتح الميم؛ وهي رواية ثانية. وفي شرح الديوان ص93: «تحطم: تكشر. وروايا، أي: مستقيات الماء لفراخها .وتوائم: جمع تَوام، وكل حامل عِلماً أو ماءً فهو راوية ... وحمر الحواصل: لم ينبت عليها ريش ولا زغب».

الفلاة : المفازة لا ماء فيها . وأراد بالتوأم ، أن فراخ القطا اثنان اثنان .

وُضِعنَ بمجهول مِنَ الأرضِ خاملِ 2 يَعَضُّونَ مِنْ أُهُوالِهِ بالأَناملِ 3 قطَعتُ بفَتلاءِ الذَّراعَيْنِ بازلِ 3 لِنَبأةِ حَقِّ أُو لِتشبيهِ باطلِ 4 لِنَبأةِ حَقِّ أُو لِتشبيهِ باطلِ 4 لَهُنَّ أَطِيطٌ بين جوزٍ وكاهلِ 5

أتوائِم أشباه بغير عسلامة وخرق يخاف الرسحة أن يُللِحُوا به وخرق يخاف الرسحة أن يُللِحُوا به المحنّان تعوي ذائه أنه محُوف به المحنّان تعوي ذائه ألله عموت البُرى خرساء فيها تَلَقُت الله على المرسوع الرسم المرسوع الرسم المرسوع الرسم المرسوع الرسم المرسم الم

<sup>1</sup> في حاشية الأصل: « لا يشعر به » . وهو شرح لقوله : مجهول .

وفي شرح الديوان ص94 : « يقول : بعضها يشبه بعضاً . وقوله : وُضِعن بمحهول ، أي : بمكـان لا يعرف . والخامل : مثل المحهول » .

و شرح الديوان ص94: « الحرق: المتسع من الأرض. والإدلاج: سير الليل كله. وإنما
 يعضون بالأنامل تلهفاً من سلوكهم إياه ».

الأهوال : جمع هول ، وهو الشدة . والركب : مفرد ركساب ، وهمي الإبـل الرواحـل الـتي يســار عليها ؛ واحدتها راحلة ، ولا واحد لها من لفظها .

ق في شرح الديوان ص94 : « فتلاء الذراعين : يريد أن ذراعيها قد مالا عن زورها . وإذا كانت فتلاء فقد أمن أن يصيبها ناكث أو ضاغط أو حازً . والجنان : جمع حنّ . وتعوي ذئابه من الجوع والهزال . وبازل : قد انتهى شبابها ؛ لأنها تبزل في العام التاسع ؛ وبزولها : انفطار نابها . وليس وراء البزول سنَّ » .

فتل الذراعين ، أي : أن في ذراعيه انفتال وتباعد عن الزُّور .

<sup>4</sup> في الديوان : « صموت السرى » .

وفي حاشية الأصل : « أي : ترتاع من صوت تسمعه لريبة ، أو شبيهته صوتاً » .

وفي شرح الديوان ص95 : « صموتٌ : لا ترغو مـن ضحـر السـرى والتعـب . والنبــأة : صــوت خفيٌّ . وفيها تلفّت ، أي : هي ذكية الفؤاد روعاء مما ترى ، ومما لا ترى » .

البرى : جمع برة ، وهي حلقة من صفر ونحوه تجعل في أنف البعير . والباطل : نقيض الحق .

في شرح الديوان ص95 : « النسوع : الحبال ، واحدها نسع . وحوز الناقة : وسطها ؛ وحوز
 كل شيء : وسطه . والكلال : الإعياء . والأطيط : الصرير . والرحل يقط ، إذا شدّ بالأنساع .
 والكاهل : ملتقى فروع الأكتاف . يقول : هي على كلالها ودأبها لا تقلق نسوعها لإجفار -

قوائمُ عُـوجٌ ناشزاتُ الـخصَائـلِ 1 18 / 20 رَفيع المُحَالِ و الضَّلوعِ نَمتُ بها 21 تُحَاوِبُ أَصْدَاءُ وحيناً يَرُومُها 22 عُذافِرَةِ تَخْتَالُ بِالرَّدْفِ خُرَّةٍ

تَضَوَّرُ كَسَّابٍ على الرَّحْلِ عائِـلِ <sup>2</sup> تُبَاري قبلاصاً كالنَّعام الحَوافِل

- حنبيها واكتناز لحمها » .

النسع : سير ، وقيل : حبل من أدم يكون عريضاً على هيئة أعنة النعال ، تشدّ به الرحال ، القطعة منه نسعة .

1 في الديوان : « نمت به » .

وفي حاشية الديوان : « المحال : فقار الظهر » .

وفيها : « واحدها خصلة ، اللحم المحتمع عند مرجع الكتف » .

وفي شرح الديوان ص95 : « المحال .... واحدهـا مُحَالَة . وناشزات : مرتفعات . ونمت به.... نمت بها ، أي : ارتفعت . يريد أن القوائم هي الرافعة لها . والعوج : الطوال . ونائزات ... يعني القوائم . وواحد الخصائل خصيلة ، والخصيلة : كل عضلة أو لحمة منبسترة في سائر الجسد ».

العوج : القوائم فيها العوج خلقة ، ويستحب ذلك في قوائم الدواب .

2 في الديوان: «كسّابٍ على الركب».

وفي حاشية الأصل: « يعني الذنب » . وهو شرح لقوله: على الرحل .

وفي شرح الديموان ص96 : « يعني الناقة . ويروى : على الزاد : يعني الذنب . والكساب : المحترف . وعائل : محتاج . والصّدى : ذكر البوم . ويروعها : يفزعها . والتضور : صوت الذئب، وهو أن يلويه من شدة الجوع . وقيل : عائل : ذو عيال » .

وقوله : كسابُّ : يريد أنه يكسب على نفسه وجرائه .

3 في الديوان : « تختال بالرحل » .

وفي شرح الديوان ص96 : « عذافرة : شديدة . ويــروى : تختــال بــالردف . حــرة ، أي كريمــة . وحوافل : ذواهب . وتختال : من الخيلاء . وتباري : تعارض في السير . والقلاص : أفناء الإبــل . والجوافل: الذهاب السراع».

العذافرة: الناقة الشديدة الصلبة الوثيقة. والردف: العجيزة.

إذا هَبَطَت وَعْشاً ولا مُتخاذِلِ

مِنَ الحُمْرِ بِينَ الْأَنْعَمَيْنِ فَعَاقِلِ

عِمَاصِ البُطُونِ كالصِّعَادِ الذَّوابِلِ

فقد قلصَت أطبَاؤُها كالمكاجِل

23 بوقع دِرَاكٍ غيرِ ما متكلَّف 24 كَأَنَّ جَرِيرِي يَنتَجِي فِيهِ مِسْحَلُّ 25 يُغَرِّدُ في الأرضِ الفَضاءِ بعَانَة 26 يطرِّدُ عَنها بالمصيف ححَاشَها 26

1 في الأصل المخطوط: « بومع دراك » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفي شرح الديوان ص97 : « الوعث : كل ليّن الموطئ وليس بكثير الرمل حداً . يقول : تباريهن بوقع من سيرها متدارك ، أي : متواتر على قصد واحد لا تكلّفه تكلفاً ، ولا تحمل عليه لفضل كرمها ونجابتها . وجعلها تفعل ذلك إذا هبطت وعثاً تسوخ الرّحلُ فيه ولا تكاد تسير فتثبت فيه ولا الحافر الشديد أو الخفّ الوقاح . وقوله : ولا متخاذل ، يقول : لا تخذلها قوائمها عن دِراك تلك لكثرة السّير » .

2 في الديوان: « من القمر ».

وفي شرح الديوان ص97 : « الجرير : الزمام من جلدٍ . وينتحي : يعتمد . والقمر من الحمير : البيض البطون . والمسحل : العير ، وهو مفعل من السُّحيل . وعاقل : حبل . والأنعمان : موضع » .

سحيل الحمار : أشدُّ نهيقه .

3 في الديوان : « يغرد في الأرض الفلاة بعانة » .

وفي شرح الديموان ص97 : « يغرد : يصوّت .... والصعاد : واحدتها صَعْدة ، وهي القناة القصيرة . وذوابل : قد ذبلت بعض الذبول . والفلاة : الأرض التي لا نبت فيها ولا ماء . والعانة: الجماعة من الحمير . وهماص : ضوامر » .

تفرُّد بالعانة ، أي : انفرد بها . والمفرد : ثور الوحش . يريد أن هذا الثور انفرد بجماعة الحمير .

# 4 في الديوان :

ونازحَةٍ بالقيظِ عنها ححاشها وقَدْ قلصت أطباؤها كالمكاحِلِ

وفي شرح الديوان ص98 : « ... قلصت : ارتفعت وغرزت ألبانها ، والنازحة : الأتان . يعـني أن ححاشها بعدت عنها . والقيظ : شدّة الحرّ . وأطباؤها : أعطافها . يقول : قد ذهب لبنها فعلت فصارت أطباؤها كالمكاحل الفارغة » .

يطرد: يتابع .والمصيف : وقت الصيف .وحجاش: جمع حجش، وهو ولد الحمار إلى أن يفطم .



برَابِيةِ البَّحَّاءِ ذاتِ الأعابِلِ
رِجَالٌ قُعُودٌ في الدُّجَى بالمَعَابِلِ
مَحَافَةَ رَامٍ أو مَحَافةَ حَابِلِ
باعْطَانِها مِنْ لَسُّها بالحَحَافِلِ

27 يظل سَرَاة اليَوْمِ يُبْرِمُ أَمرَهُ
 28 وهَمَّ بِوْردٍ بِالرُّسَيسِ فَصَدَّهُ
 29 إذا وَرَدَتْ ماءً بليلٍ تعرَّضَتْ
 30 كأنَّ مُدَهْدَا حَنْظَلٍ حيثُ سَوَّفَتْ

1 في الديوان : « وظلّ » .

إبرامه الأمر : تصريفه إياهن كيف يشاء . والرابيه : الموضع المرتفع .

و في شرح الديوان ص99: « الرسيس: ماء ، ويقال: واد. أراد أن يرد ذلك الماء فمنعه القناص الذين في الدجى . والدجى : جمع دُجية وهي القترة . والمعابل : نصال عراض ؛ وواحد المعابل مِعبلة » . والقترة : ناموس الصائد ، وهو ما يبنيه كالبيت ليستتر فيه عن الصيد . والورد : طلب الماء .

ق شرح الديوان ص99: « تعرّضت: أخذت يمنة ويسرة . والحابل: الذي ينصب الحِبالة والشَّرك».

وردت : طلبت الماء . ورام : أراد الرامي ، وهو الصياد .

4 في شرح الديوان ص99: « مُلَهْدَى : حيث يدحرج . وسوّفت : شمت . وأعطانها : مباءتها حيث تنام . وشبّه جزّها النبت بجحافلها بآثار الحنظل . واللّس : الأخذ بأطراف الجحافل ، وذلك لقصر النبت لأنها لا تتمكن من عضه ، وذلك أول ما يطلع النبت ؛ يقال : قد ألست الأرض إذا طلع نبتها ، وهو اللساس » .

الجحافل: الشفاه، واحدها ححفلة. وقوله في شرح ديوانه: وشبّه جزّها النبت بجحافلها بآثـار الحنفلل ... غير واضع، وكذلك هو في شرح ديوانه لأبـي العبـاس الأحــول. ولعلـه يريــد تشــبيه المكان الذي لسّت كلأه بجحافلها بمدهدى الحنظل، وهو المكان الذي يتدحرج فيه.

# [5]

وقال كعب يمدح أمير المؤمنين علياً عليه السلام وكانت بنو أمية تنهمي عن روايتها وإضافتها إلى شعره أأنشدنيها ابن خطاب صاحب الخــبر وكــان أديبــاً مــن غلمان أبي زكريا التبريزي: (البسيط)

- أَمْ أَنتَ بالحِلْمِ بَعْدَ الجَهْلِ مَعْذُورُ 2 ومثلُها في تَدَاني الدَّار مَـهْجُـورُ 3 كَما اشتفَى بِعيادِ الخَمْرِ مَحْمُورُ 4 3 نُشْفَى بها وهي داء لَوْ تُصاقِبُنا بـالنّبتِ مُحتلفُ الألوان مـمطُورُ 5
- بَعْدَ المَنَامِ إِذَا حُبُّ المَعَاطِيرُ 6
- كأنَّهُ لُؤلُو في الخَدُّ مَحدُورُ 7

1 هَلْ حبلُ رَمْلَةَ قَـبْلَ البَيْنِ مَبْتُورُ

مَا يَحْمَعُ الشُّوقُ إِنْ دَارٌ بِنَا شَحَطَتْ

مَا رَوْضَةً مِنْ رِياضِ الحزن باكرها

يَوْماً باطيبَ مِنها نشرَ رَائِحةٍ

ما أنسَ لا أنْسَهَا والدَّمعُ مُنسربٌ

<sup>1</sup> القصيدة في ديوانه ص251-254 في ثمان وعشرين بيتاً .

وفي ديوانه ص 251 : وقال كعب بمدح أمير المؤمنين عليا . . . روايتها وإضافتها إلى شعره .

حبل رملة : أراد عهد وصالها . والبين : الفراق . ومبتــور : مقطــوع . والحلــم : العقــل والأنــاة . والجهل : الخفة والطيش .

شحطت : بعدت . والتداني : التقارب .

نشفي بها ، أي بالحبيبة . وتصاقبنا : تقاربنا وتدانيننا . واشتفي : نال به الشفاء . وعيــاد الحمـر : العودة والرجوع إليها .

<sup>5.</sup> الروض : جمع روضة ، وهي الأرض المحضرة بأنواع النبات . والحزن : اسم موضع . وممطور : مفعول على صيغة فاعل ، أي : ماطر . وأراد سحاباً .

<sup>6</sup> المعاطير : جمع معطار ، وهو الذي من عادته أن يتعهد نفسه بالطيب ويكثر منه ، الذكر والأنثى فيه سواء .

<sup>7</sup> ما : شرطية ها هنا . ومحدور : متصبب .

صَدَّقْتُ مَا زَعَموا والبينُ مَحذُورُ 2 كأنَّهُ بَحميعِ النَّاسِ مَوتُورُ 2 كأنَّهُ بَحميعِ النَّاسِ مَوتُورُ 3 نَحلٌ بعَينَينِ مُلتَفَّ مَواقيرُ 4 أو مُشْعَبٌ من أتي البَحْرِ مَفجُورُ 4 حَرف تَزلَّلَ عَنْ أصلابِها الكُورُ 5 قَدْ مسَّهُنَّ معَ الإدلاج تَهجيرُ 6 قَدْ مسَّهُنَّ معَ الإدلاج تَهجيرُ 6 لاذَتْ مِنَ الشَّمسِ بالظَّلِّ اليَعَافِيرُ 7

لمّا رأيتُهمُ زُمّت جمالُهم مُ
 يحدُو بِهِنَ آخو قَاذُورَةٍ حَـنِرٌ
 إو كأنَّ أظعانِهمُ تُحدَى مقَفّيةً
 أَيْل الرِّقابِ سَقاهَا جَدُولٌ سَرِبٌ
 مَل تُعلِغني عليَّ الخير ذِعلِبةً
 مِنْ خَلْفِها قُلُصٌ تَحري أزمَّتُها.

13 يَخبطنَ بالقَوْم أنضاءَ السَّرِيح وقَـدُ

<sup>1</sup> زمت الإبل : علقت عليها الأزمة ؛ وأراد الرحيل . والبين : الفراق . ومحذور : مفعول من الحذر.

عدو بهن ، أي بالنوق . ويحدوهن : يسوقهن . وأخو قاذورة : أي صاحب قاذورة . والقاذورة :
 الناقة التي تنزك ناحية من الإبــل . وموتور : مفعول على صيغة فاعل ، أي : واتر . والواتر :
 صاحب الوتر ، وهو الثأر من الظلم والمكروه .

الأظمان : جمع الظمينة ، وهي المرأة في الهودج ، يريد النساء الراحلات في هوادجهن . ومقفية : أي ذاهبة مولية ، كأنه من القفا ، أي أعطاه قفاه وظهره وولّى . وعينان : قرية بالبحرين كشيرة النحل . ومواقير : جمع موقرة . ونخلة موقرة : كثيرة الحمل .

لغلب: جمع غلباء. ونخلة غلباء: أي عظيمة متكاثفة ملتفة. وحدول سرب: سائل متتابع.
 والمشعب: الطريق. ومفحور: زاخر بالعطاء، يتفحر بالعطاء. وأراد النهر.

<sup>5</sup> على الخير: أراد به على بن أبي طالب كرم الله وجهه . والذعلبة : الناقـة السـريعة . والحـرف : الناقة الصلبة الشديدة ، شبهت بحرف الجبل لعظمها وصلابتها . والأصلاب : جمع صُلْب ، وهـو الظهر . وتزلل : تهوي عن ظهورها . والكور : رحل الناقة بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس .

من عطفها ، أي من عطف الأظعان . والقلص : جمع قلوص ، وهي الفتية من الإبل . والأزمة :
 جمع زمام . والإدلاج : السير في آخر الليل . والتهجير : السير في منتصف النهار .

<sup>7</sup> الأنضاء : جمع نِضو – بالكسر- ونضو كل شيء : عَلقه ؛ والخلق : البالي الممزق . والسريح : سير يشِد رسغ الناقة . يريد أن إدلاحها وتهجيرها قد أنضى هذا السير وأخلقه . واليعافير : جمع يعفور ، وهو الظبي لونه لون الرماد .

وحَانَ إِذْ هَجَّرُوا بِالسَّوِّ تَغويرُ <sup>1</sup> ظِلاَّ بِمُنخرِق تَهفُو بِهِ السَمُورُ <sup>2</sup> يَهفُو بِهِ السَمُورُ <sup>3</sup> يَهفُو إِذَا انسفَرَّتْ عَنهُ الأعاصيرُ <sup>3</sup> وجَانِب بأكُف القَوْمِ مَضبُورُ <sup>4</sup> كأنهُن قِسيُّ الشَّوحَطِ الزُّورُ <sup>5</sup> كأنهُن قِسيُّ الشَّوحَطِ الزُّورُ <sup>5</sup> بالسِّي مِنْ قَانصِ شِلُّ وتَنفيرُ <sup>6</sup>

14 حتى إذا انتَصَبَ الحِربَاءُ وانتقَلَتُ 15 قالُوا تَنَحُوا فمسُّوا الأرضَ فاحتَولُوا 16 ظلُّوا كَأَنَّ عليهِمْ طَائِسراً عَلِقاً 17 لوِجْهَةِ الرِّيحِ منهُ جَانِبٌ سَلِبٌ 18 حتى إذا أبرَدُوا قَامُوا إلى قُلُصٍ 19 عَوَاسِلٌ كَرَعيلِ الرِّبدِ أقرعَها

- الحرباء: دوية تستقبل الشمس برأسها ، وتدور معها . وهحروا : من التهجير ، وهـو السـير في منتصـف
   النهار . والدو : الفلاة الواسعة الأطراف . والتغوير : القيلولة . وغور القوم تغويراً : دخلوا في القاتلة .
- احتولوا: احتوشوا ونزلوا . والمنحرق: من الحرق ، وهي الفـــلاة الواســعة تنحــرق فيهــا الريــاح .
   والمور: التراب تثيره الريح .
- 3 يهفو: يخفق ويضطرب . وطائر علق ، أي عالق في حبالته . وانسفرت : انكشفت وانحسرت .
   والأعاصير : جمع إعصار ، وهو ما ارتفع من الغبار بين السماء والأرض .
- 4 في حاشية ديوان كعب ص253 : «كذا وردت هذه الكلمة سلب في الأصل . و لم نهتد إلى
   وجه الصواب فيها » .
- ومنه: الهاء عائلة على الظل. وسلب وسليب: عريان. وأراد للظل جهة مفتوحة أمام الريح. ومضبور: نظنه من الضبارة، وهو نوع من الشحر. أراد المكان الظل جهة مفتوحة أمام الريـح، وحهة أعرى محمية ببعض الشحر. فلعله الصواب والله أعلم.
- أبردوا: أي د حلوا في العشبي ، أراد زال عنهم الحسر . والقلم : جمع قلوص وهبي الفتية من
   الإبل . والشوحط: من أشحار الجبال تتخذ منه القسبي . والـزور : جمع زوراء ، وهبي القـوس
   المنعطفة .
  - 6 في الديوان: ﴿ أَفْرَعُهَا ﴾ .

عواسل ، أي القلص . وعسلانها : اضطرابها واهتزازها في سيرها لخفتها . والرعيل : الجماعة من الحيوان .والربد : جمع أربد وربداء .والربد : النعام ها هنا ، وهي ما كان لونها كلون الرماد . كلون الرماد . يقال : ظليم أربد وأرسد ، ونصامة ربداء ورمداء ، لونها كلون الرماد . وأقرعها : أي ضربها . والسي : ما استوى من الأرض . والقانص : الصائد . والشل : الطرد للحيوان .



في حَوزِهِ إِذْ دَجَا الآكامُ والقُورُ <sup>1</sup> كِلاهُمَا في سَوادِ اللَّيْلِ مَعْمُورُ <sup>2</sup> بالصَّالِحَاتِ مِنَ الأفعالِ مشهُورُ <sup>3</sup> فكُلُّ مَنْ رامَهُ بالفَخْرِ مَفخُورُ فبلَ المَعادِ ورَبُّ النَّاسِ مَكفُورُ <sup>4</sup> حتى استقامُوا ودِينُ اللَّهِ مَنصُورُ حتى استقامُوا ودِينُ اللَّهِ مَنصُورُ أهلُ البَهوا وذَوُو الأهواءِ والزّورُ <sup>5</sup> أهلُ البَهوا وذَوُو الأهواءِ والزّورُ <sup>5</sup> بعدَ النَّبيِ لَديهِ البَغيُ مَهِجُورُ <sup>6</sup> مِن أيسنَ أنَّى لَهُ الأيَّامُ تَغييرُ

20 حتى سَقَى اللّيلُ سَقي الجِنِّ فانغَمَسَتُ 21 غَطَّ النَّشَازَ معَ الأهْضَامِ فاشتَبَها 22 إنَّ عليّاً لميمُونٌ نَقيبتَ 22 إنَّ عليّاً لميمُونٌ نَقيبتَ 23 صهرُ النَّسِيِّ وخيرُ النَّاسِ مفتخراً 24 صلّى الطّهُورُ مع الأُمّتيِّ أُوَّلَهُمْ 25 مُقاوِمٌ لطُغَاةِ الشّركِ يَضْرِبُهُمْ 26 بالعَدْلِ قُمْتَ أميناً حينَ خالفَهُ 26 يا خَيْرَ مَنْ حملت نَعلاً لَهُ قَدَمٌ 27 يا خَيْرَ مَنْ حملت نَعلاً لَهُ قَدَمٌ 28 أعطاكَ رَبُّكَ فَضلاً لا زَوالَ لَهُ أَعَلَا لَهُ قَدَمٌ 28

<sup>1</sup> حوز الليل: معظمه ووسطه .ودجا: أظلم . والآكام: جمع أكمة ، وهي ما ارتفع من الأرض و لم يبلغ أن يكون جبلاً . والقور: جمع قارة ، وهي الأكمة . يريد أنهم انغمسوا في ظلام حتى اشتبهت عليهم الآكام والقور .

<sup>2</sup> في الديوان : « مع الآكام » .

وفي الأصل المنطوط: « غطا النساز » بالسين المهملة. وهو تصحيف صوابه من ديوانه . النشاز: المكان المرتفع من الأرض. والأهضام: جمع هضم، وهو المطمئن من الأرض؛ وقيل: بطن الوادي.

<sup>3</sup> على: هو على بن أبي طالب. والميمون: ذو اليمن والبركة. والنقية: النفس والطبيعة والخليقة ويمن الفعل.

<sup>4</sup> الطهور : أراد به على . والأمي : أراد به الرسول الكريم صلوات الله عليه . أراد أن علياً كان أول السابقين إلى الإسلام .

هذا البيت دخله إقواء . والإقواء هو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة وهو أن يجيء بيت
 مرفوعاً وآخر مجروراً .

<sup>6</sup> البغى : الظلم والتعدي .

وقال خفاف بن عمير بن الحرث بن عمرو بن الشريد وهو عمرو بن ريــاح بـن يقظة بن عضية السُّلمي : (الطويل)

الاطَرَقَتْ أسماءُ مِنْ غير مَطْرَق وأنَّى إذا حلَّتْ بنجرانَ نلْتقِي 2 فحلذانَ أوكرم بلِيَّةِ مُغْدِقِ<sup>3</sup>

2 سَـرتْ كلُّ وادٍ دونَ رهوةَ دَافــع

1 هو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة ، من بني سُليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . وندبة هي أمه . وكانت حبشية سوداء . وابنها خفاف من أغربة العرب، وهو ابن عم الخنساء الشاعرة . شاعر مخضرم بحيد، وفارس صحابي ، شهد الفتـح وحنينًا ، وامتدح أبا بكر ، وعاش إلى خلافة عمر ، وكان من الفرسان المعدودين المذكورين، ومن أشعر الفرسان . ذكر الأصفهاني أن ابن سلام جعل خفافاً في الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن نويرة ومع ابني عمم صخر ومعاويمة ابن عمرو بن الشريد ومع مالك بن حمار الشمخي . « الشعر والشعراء ص258 ، والأغاني 74/18 ، والموتلف والمحتلف ص153-154 ، وشرح أبيات المغنى للبغدادي 174/1 .

والقصيدة في ديوانه ص453–463 في ثمانية وثلاثين بيتًا ، والأصمعيات ص21–26 في ثمانية وثلاثين بيتًا .

ف الديوان: «غير مطرق».

مطرق : مفعل من الطروق ، وهو الإتيان ليلاً . ونجران : اسم موضع .

3 في الديوان:

\* وحلذانَ أو كرم بليَّةِ مُحدق \*

وفي حاشية الأصل : « ريّان » . وهو شرح لقوله : مغدق .

رهوة : اسم حبل ، أو طريق بالطائف . وحلذان : موضع قرب الطائف – ويقال بالذال المعحمــة والمهملة - . وليَّة : موضع بالطائف . ودافع ، أي : يدفع الماء . ومغدق : غزير ممتلئ . يريـد أن الكرم استدار بهذا الموضع وأحاط به .



ت حَاوزتِ الأعراصَ حتَّى توسَّدَتْ وِسَادِي لدى بابٍ من اللَّور مُغلقِ موثَقِ 2
 بغُرِّ الشَّنايا حيَّفَ الظَّلمُ بينهُ وسنَّةِ رئم بالحنينَةِ موثَقِ 3
 و لم أرهَا إلاَّ تَقِيَّةَ ساعة على ساحرٍ أو نظرةً بالمُشرَّقِ 5
 و يومَ الجميعُ الحابسُونَ براكِسِ وكانَ المُحاقُ موعداً للتَّفرُقِ 4

#### 1 في الديوان:

جَاوِزت الأعراضَ حتى توسَّنت وسَادِي بباب دُون جِلدانَ مُغلقِ

الأعراص : جمع عرصة ، وهي البقعة الواسعة بين اللور ليس فيها بناء . وتوسّدت : يقال : توسد فلان ذراعه ، إذا نام عليه وجعله كالوسادة له . والوسادة : المحدّة . والأعـراض : جمـع عـرض ، وهو الوادي أو حانبه . وتوسنت : يقال: توسن فلان فلاناً ، إذا أتاه عند النوم .

#### 2 في الديوان:

بِغُرِّ النَّنايا خَيَّفَ الظَّلْمُ نبته وسنَّهُ رئيم بالحُنينة مُوني وفي حاشية الأصل: « التعيف: ضروب سواد وبياض » .

غرّ الثنايا: أي بيض الثنايا، يريد الثغر؛ والثنايا: الأسنان الأربع في مقدم الفم، ثنتان مسن فوق وثنتان من تحت، واحدتها ثنيّة. وقد خيف الظلم بينه، أي تخلـل أسنانه. والظلم: الماء الذي يجري ويظهر على الأسنان من صفاء اللون وبريقه. وسنة رئم: أي وجه غـزال. والجنينة: اسم موضع. وموثـق: محكـم. ونبته: أي ما نبت على الأسنان. ومونـق: معجب.

### 3 في الديوان :

## \* ولم أرها إلا تعلُّه ساعة \*

وتئية : مكثّ وتلبثٌ . والتعلة : ما يتعلل بـه . ويتلهـى . والسـاحري : المـاء . والمشـرق : سـوق بالطائف .

4 في الديوان : « وحيث الجميع » .

وفي حاشية الأصل: « آخر أيامهم في المقام للحج » . وهو شرح لقوله: إذا امحق الهلال . الحابسون: الذين حبسوا إبلهم عن الرعمي . وراكس: وادٍ . والمحاق: آخر الشهر إذا امحق الهلال فلم ير .



ومَنْ يلقَ يوماً حدَّةَ الحُبِّ يَخلَقِ

ونحراً مَتَى يحلُلْ بهِ الطَّيبُ يُشرِق وَخراً مَتَى يحلُلْ بهِ الطَّيبُ يُشرِق وَلاحَ يباضُ الشَّيبِ في كلِّ مَفْرِق وَبُدَّلتُ منهُ حَردُدَ آخرَ مُحلقٍ وَبُدَّلتُ منهُ حَردُدَ آخرَ مُحلقٍ وَبُدَّلتُ منهُ حَردُدَ آخرَ مُحلقٍ وَبُدَامٍ على النظراء في كُلِّ مَصْدَق وَكرامٍ على النظراء في كُلِّ مَصْدَق

7 بوج وما بالي بوج وبالها
 8 وأبدى بَئِيسُ الحج مِنها معاصِماً

و فأمّا تَريْنِي اليومَ أقصرَ بَاطلِي
 10 وَزَايلنِي زينُ الشَّبابِ ولينُهُ

11 فَعشرةِ مَولًى قَدْ نَعشتُ بأُسْرَةٍ

الأصل وتحت قوله: بوج: « بالطائف » . وهو شرح لها .

وجّ : وادٍّ بالطائف . ويخلق : يبلى ، من أخلق الشـــيء : إذا بلــي . وأراد : كــل حديــد إلى بلـى .

#### 2 في الديوان :

وأبدَى شُهُورُ الحجّ منها مَحاسِناً ووجها متى يَحلُلْ لَهُ الطّيبُ يشرق بئيس : شديد ، وأراد أيام الحج . والمعاصم : جمع معصم ، والطيب : ما يتطيب به . وكانت النساء في الجاهلية إذا طافت إحداهن بالبيت ، وضعت ثيابها كلها إلا درعاً مفرحاً عليها ثم تطوف فيه ؛ ثم حرّم ذلك في الإسلام . وكانوا يحرمون الطيب على المحرم ، ثم يحل له إذا أتمّ حجه ، وذلك من شعائر إبراهيم عليه السلام ، وقد أقره الإسلام .

### 3 في الديوان:

# \* فأمّا تُريني أقصَر اليومَ باطلي \*

أقصر : كفّ . والباطل : الصبا واللهو . والمفرق : وسلط الىرأس حيث يفـرق الشـعر . وأراد في كل مفرق من مفارق رأسه .

## 4 في الديوان :

وزايلني ريـقُ الشَّبابِ وظلَّـهُ وبُدَّلـتُ منـهُ سحقَ آخر مُخلقِ زايل : فارق . وزين الشباب : زينته ؛ وأراد أفضله . والجرد : جمع أجرد ، وهو الخفيف الشعر . ومخلق : من حلق الثوب ، إذا بلـي . وريـق الشباب : أفضله وأولـه . والسحق : الثـوب الخلـق البالي. وأراد شيبه الذي تبدله .

## 5 في الديوان :

فعشرةِ مولَّى قَدْ نَعَسْتُ واسرةٍ كِرامٍ وأبطال لدى كُلِّ مازق

وقد ذُمَّ قبلي ليلُ آخر مُطرقِ أَ غِشاشاً بِمُحتَاتِ الصِّفَاقِينِ حَيفَقِ عَشاشاً بِمُحتَاتِ الصِّفَاقِينِ حَيفَقِ أَلَمُ المُحرَّقِ أَلَمَ المُحرَّقِ كَيْسِياً ولولا طَلعتِي لَمْ تُطلَّقِ أَ كَيْسِياً ولولا طَلعتِي لَمْ تُطلَّقِ أَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المعاقمِ مُحْنِقِ أَ

12 وغَمرةِ مخمُورِ نغَشْتُ بِشُربةٍ 13 ونَهب كحُمَّاع الثُّريَّا حَوِيْتُهُ 14 وَمَعْشُوقَة طلّقتُها بِمُرِشَّةٍ 15 فَآبِتْ سليباً مِنْ أناسٍ تُحِبُّهمْ 16 بخيلٍ تَنَادَى لا هَوادة بَيْنَها

العثرة: المرة من العثار. وأراد هنا عشرة الدهـر. والمولى: الحليف. ونعشــه: رفعــه مـن
 عثرته. والضراء: وقت الشدة. ومصدق: مفعل من الصدق، أي: وقت يصدق فيه الرجال.

### 1 في الديوان :

# \* وحُرَّةِ صَادٍ قَدْ نضحتُ بشُرُبةٍ \*

الغمرة : الشدة . ومخمور : الذي أصابته نشوة الخمرة . ونغش : إذا تحرك بعـد أن كــان غشــي عليه. والحرة : العطش ، وقيل : شدته . والعرب تقول : أشد العطش حرّة على قرّة ؛ أي العطش في اليوم البارد . والصادي : الظمآن . ونضح عطشه : سكنه .

2 في الديوان: « بمحتات القوائم » .

وفي حاشية الأصل : « محتات : شديد الصفاق » .

وفيها : « طويل » وهو شرح لقوله : خيفق .

النهب : الغنيمة . وجماع الثريا : أي : كواكبها المحتمعة . وغشاشاً : أي على عجل . وبمحتات : أراد فرساً . والمحتات : المجلق الجلد الباطن الذي يليه سواد البطن ، وهـــو دون الجلد الذي يسلخ ، ومحتات الصفاقين ، أي أنه موثق البطن .

3 مرشة ، أي : طعنة مرشة ، وهي التي اتسعت فتفرق دمها . وسننها : أي بحراها . والأتحمي : ضرب من البرود أحمر اللون . أراد امرأة معشوقة من زوجها ، طعن زوجها بطعنة مرشة فقتله ، ففرّق بينهما ، فسمّي هذا التفريق طلاقاً .

4 في الديوان :

فباتَتْ سليباً مِنْ أناس تحبُّهُمْ كثيباً ولُولا طعنتي لَم تطلّق آبت : رجعت . وسليب ، أي مسلوب ؛ فعيل بمعنى مفعول .

5 في الديوان :

سليمُ الشَّظا في مُكرباتِ المُطبَّقِ

مُنديدُ مَشَكُّ الحَنْبِ فَعْمُ المُنَطَّقِ

سَبُوقٌ إلى الغاياتِ غيرُ مُسبَّقِ

حَرى وهوَ مَودُوعٌ وواعدُ مَصْدِق

17 عَظيم طَويلٍ غَيرِ حافٍ نَمَا بهِ
18 مُعرَّضُ أطْرافِ العِظامِ مُشرَّفً
19 مِنَ الكَاتِمَاتِ الرَّبُو يَنزَعُ مُقْدِماً
20 إذا ما استحمَّتُ أرضهُ منْ سمائهِ

وحيل تعادى لا هوادة بينها شهدت بمَدْلُوكِ المعاقِمِ مُحنقِ وفي حاشية الأصل: «ضامر». وهو شرح لقوله: محنق.

تنادى : أي تتنادى ، فتسرع . والمعاقم : فقر بين الفريدة والعَجب في مؤخر الصلب . والمحنى : القليل اللحم . وتعادى : أي تتعادى ؛ من العَدُّو .

#### 1 في الديوان:

## "طُويلُ عظامِ غير خَافٍ نمى به "

وفي الأصل وتحت قوله : مكربات : « شدايد » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل : « المفصل » . وهو شرح لقوله : المطبق .

غير حاف : أي غير متباعدة ، وأراد الفرس . ونمسى به : نسبه ورفعه . والشيطا : عظم لاصق بالركبة . والمطبق : موضع انطباق العظمين ، وهو المفصل . والمكرب : الشديد العقد . يقال لكل شيء من الحيوان إذا كان وثيق المفاصل : إنه لمكرب المفاصل . يريد أن هذا الفرس ينتمسي إلى أب كريم . وغير خاف : أي ظاهر بين الحيل .

2 هذا البيت أخلت به طبعة ديوانه والأصمعيات .

معرض أطراف العظام ، أي : عريضها . والمشرف : المرتفع العالي الظهر ؛ والحديث عن الفرس . وقوله : شديد مشك الجنب : يعني شديد مغرز الجنب في الصلب . وقوله : فعم المنطق : يقـول : هو ممتلئ الجوف .

### 3 في الديوان :

مِنَ الكاتِماتِ الربْوَ تـمـزعُ مُقدِماً سَبُوقاً إلى الـغـايـات غـيـر مسبَّـقِ الربو : النفس العالي . ونزعت الخيل تنزع : حرت طِلقـاً . ومقدماً : مـن الإقـدام ، وهـو راجـع للفرس . وتمزع : تسرع في السير .

4 في الأصل وتحت قوله: مودوع: «على رسله». وهو شرح لها.

21 وناصَ الشَّمالَ طعنُهُ في عِنانهِ 22 وَعتْـهُ جَـوادُّ لا يباعُ جَنِينُها 23 بصيرٍ بأطرافِ الحِدَابِ تَرى لـهُ

وباعَ كبوع الخاضبِ المُتَطلَّقِ 2 لمنسُوبةٍ أعراقها غيرُ مُحْمِقٍ 4 سَرَاةً تساوى بالطِّرافِ المروَّقِ

وفي حاشية الأصل: «أي لا يعدل أن يصدق الجري». وهو شرح لقوله: وواعد مصدق.
 الأرض: باطن حافر الفرس، يعني إذا عرق فابتل أسفله من أعلاه. ومودوع: من الدعة وهي السكون. والمصدق: الصادق. يقول: إذا ابتلت حوافره من عرق أعاليه حرى في دعة. لا يضرب ولا يزجر، ويصدقك فيما يعدك البلوغ إلى الغاية.

#### 1 في الديوان:

ومَـدَّ الشَّـدِنِ المُتطلَّـقِ وفي الأصل وتحت قوله: وناص: « جذب ». وهو شرح لها.

العن الفرس في العنان : إذا مدّه وتبسط في السـير . وهـو إذا فعـل ذلـك مـدّ شمـال فارسـه بجذبـه العنان.

وفي اللسان «عنا » : « العنان يكون في الشمال » . والبوع : بسط الباع في المشي . والخاضب : الظليم قد احمر جلده وساقاه ، والظليم : ذكر النعام . والمتطلق : من قولهم : تطلق الظبي ، استنّ في عدوه ، فمضى ومرّ لا يلوي على شيء .

### 2 في الديوان:

# \* بمنسُوبةٍ أعراقُهُ غيرٍ مُحمق \*

وفي حاشية الأصل : « لا تنتج الحمقى » . وهو شرح لقوله : غير محمق .

وعته : حفظته وجمعته . والمراد أمه التي ولدته . وفرس حواد : بيّن الجـودة . والجـواد يقــال للذكر والأنثى من الخيــل . والأعـراق : جمـع عــرق ، وهــو الأصـــل . والمحمــق : الـــيّ تلــد الحمقى .

## 3 في الديوان :



يمَامتُها منها بِضاحٍ منلَّتِ يَ كَطُرَّةِ بابِ الفارسيِّ المُغلَّتِ كَطُرَّةِ بابِ الفارسيِّ المُغلَّتِ 3 على لاحِبٍ مِثْلَ الحَصيْرِ المُنمَّتِ أَسَرُودٍ تقا حرَّ النَّهارِ بغلْفَقِ 4

21 / 24 ومَرقَبَةٍ يسزلُّ عَنْها قَتَامُها 25 تَبيضُ عِتاقُ الطَّيرِ في قُلُغاتهِ 25 تَبيضُ عِتاقُ الطَّيرِ في قُلُغاتهِ 26 رَبَاتُ وحُرجُوجٌ جهدتُ رَواحَها 27 تَبيتُ إلى عِدٌّ تَقادمَ عَهادهُ

1 في الديوان

ومَرقِسةٍ طيَّرتُ عنها حَمامَها نعامَتُها منها بِضَاح مُزلِّق

وفي حاشية الأصل: «يمامة : حمامة ، أي : لا بلغ الغبار أعلاها » .

وفيها : « شظية من الجبل ضاحية للريح » . وهو شرح لقوله : بضاح .

المرقبة : الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب . والقتام : الغبار الأسود . والضاحي : البـــارز الظـــاهر للشمس . والمذلق : الحادّ . والنعامة : كل بنـــاء كالظلّــة أو علـــم يهتـــدى بــه مــن أعــــلام المفـــاوز . والمزلق : الأملس الذي لا تثبت عليه قدم .

#### 2 في الديوان:

تَبيتُ عِتاقُ الطير في رقباتِها كطرَّة بيتِ الفارسيّ المعلَّق

العتيق: الكريم الراثع من كل شيء ، وعتيق الطير: البازي والصقر . والقذفات: ما أشرف من رؤوس الجبال ، واحدتها قذفة . والطرّة: الناصية . ورقباتهـا - روايـة الديـوان - : جمـع رقبـة ، والظاهر أن المراد بها أعاليها .

3 في الديوان : « مثل الحصير المشقق » .

ربأت : أي صرت ربيئة . والربيئة : العين والطليعة للقوم لئلا يدهمهم العدو ، ولا يكون إلا على حبلٍ أو شرف لينظر منه ، وأراد ربأت من تلك المرقبة . والحرجوج : الناقة الجسيمة الطويلة على وحه الأرض ، وقيل : الضامرة . وحهدتها : أي : أحهدتها وحملتها على السير فوق طاقتها . واللاحب : العلريق الواضح . والمنمق : المحسن الموشى .

4 في الديوان : « بحرٌّ تقى » .

وفي الأصل المخطوط : « بنيت إلى عِدَّ » . وهو تصحيف صوبناه .

وفي الأصل تحت قوله : تقا : « اتَّقا » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل: « طحلب » . وهو شرح لقوله: غلفق .



28 كأنَّ محافيرَ السِّباعِ حياضهُ لِتعريسِها حنبَ الإزاءِ المُحرَّقِ 29 مُعرَّسُ رَكبِ قَافلينَ بضرَّةٍ صِرادٍ إذا ما نارهُم لَمْ تُحرَّقِ 29 مُعرَّسُ رَكبِ قَافلينَ بضرَّةٍ صِرادٍ إذا ما نارهُم لَمْ تُحرَّقِ 30 فَدعْ ذا ولكنْ هَلْ تَرى ضوءَ بارقِ يُضيءُ حَبياً في ذُرَّاتِي مُتألِّقِ 30 عَلَى الأَتْمِ منهُ وابلٌ بعدَ وابلٍ فقدْ رَهِقَتْ قيعانهُ كُلَّ مُرهقٍ 4

- العدّ : القديمة من الركايا ، والركايا : جمع ركية ، وهي البئر القديمة . والبرود : فعول بمعنى فاعل، وأراد البارد . يريد أن هذا الماء برد بما علاه من الغلفق .

#### 1 في الديوان :

### \* لتعريسها حنب الإزاء الممزق

وفي الأصل المخطوط : « حنب الإزار المخرق » . وهو تصحيف صوبناه .

المحافير : جمع محفر ، مصدر ميمي من الحفر عَمِل عمل فعله . وحياضه : مفعوله . والتعريس : النزول للراحة آخر الليل . والإزاء : مصبّ الماء في الحوض . وحرقت الثوب : إذا شــققته . وإزاء ممزق ، أي مشقق .

## 2 في الديوان : « قافلين بصرة » .

المعرس : موضع التعريس ، وهنو نزول القنوم في السفر من آخر الليل . وقنافلين : عنائدين . والصرة: الشدة . وصراد : أصابهم الصرد ، وهو البرد . والصرة : شدة البرد .

### 3 في الديوان :

# \* يضيء حبيًّا في ذرى متألق \*

وفي حاشية الأصل : « يضيء حبياً في ذرى متألق » . وهي رواية ثانية .

## 4 في الديوان :

عَـلا الأكـمَ منهُ وابـلٌ بعدَ وابـلٍ فَقَـد أرهقتْ قيعانـهُ كُـلٌ مُرهـقِ في اللسان : « أتم » : الأتم : اسم حبــل واســتشهد بـالبيت . والوابــل : المطـر الشــديد الضخــم القطر . ورهقت : غشيت ، يعني الماء . والقيعان : جمع قاع ، وهو الأرض الواسـعة المطمئنـة . -



رَبَاباً لَهُ مشلَ النَّعامِ المُعلَّقِ 2 يُصفِّق منها الوحشُ كلَّ مُصفِّقٍ تعَالُ له فالوادِيانِ بِسمَوْدِقِ

32 وحرَّ بأكنافِ البحارِ إلى الصِّلا 33 فَأبلَى سِقاً يَعْلُو العِضَاه غُشاؤُهُ 34 فَجَادَ شرَورَى فالسِّتارَ فأصبحَتْ

والأكم: جمع إكام والإكام جمع أكم ، والأكم: جمع أكمة ، والأكمة: ما ارتفع من الأرض
 و لم يبلغ أن يكون جبلاً .

#### 1 في الديوان:

### \* يحرُّ بأكناف البحار إلى الملا

يجرّ : أي الحبي أو الحبي . والأكناف : النواحي ، واحدها كنف . والصلا : لعلـه اسـم موضع . ولم نجده في معاجم البلدان . والملا : اسم موضع . والرباب : السحاب المتراكم الـذي قـد ركـب بعضاً وتدلى .

زاد بعده صاحب ديوانه والأصمعيات:

إذا قلت تزهاه الريّاحُ دَنَا لَهُ رَبابٌ لَهُ مثل النّعام المُوسَّقِ تزهاه : تحركه وترفيعه . والموسق : مفعل من الوسق ، وهو التحميل أو الطرد أو السوق .

### 2 في الديوان :

أسالَ شَقاً يَعلُو العِضاهَ غُشَاؤُهُ يُصفَّ قُ فِي قيعانِها كُلِّ مَصْفَقِ أَبلى : أي أصاب . والسّقا : أراد المطر الغزير الذي يسقي الأرض . والعضاه : ما عظم مــن شحر الشوك وطال واشتد شوكه ، الواحدة عضاهــة . وغشــاء كــل شـــيء مــا تغشّــاه ، أي

شجر الشوك وطال واشتد شوكه ، الواحدة عضاهة . وغشاء كل شيء ما تغشّاه ، أي غطاه . شبه غزارة المطر بغشاء يغطي الأرض . وقوله : ويصفق منها الوحش : أراد من سرعة جريه يضرب الأرض بقوائمه فكأنه يصفق . أراد شدة وغزارة المطر النازل . والغثاء : ما يحمله السيل من الزبد وورق الشجر وغيره . والقيعان : جمع قاع ، وهو الأرض الواسعة المطمئنة .

### 3 في الديوان :

\* يَعارُ لَهُ والواديان بِمَودِقِ \*

وفي حاشية الأصل : «بموعد » . وهو شرح لقوله : بمودق .

وفي الأصل : « نعار » بالنون الموحدة . وهو تصحيف صوابه من معجم البلدان (تعار) . –

رِ حالٌ دَعاهُم مُستضيفٌ لِمَوسِقِ 2 يهزُّ الغُثاءَ عِندَ غَان بِمَطْلَقِ 3 مخامِرُ طَلْعِ في ذِرَاعٍ ومَرْفَقِ 3 مخامِرُ طَلْعِ في ذِرَاعٍ ومَرْفَقِ

35 كَأَنَّ الضِّبابَ بِالصَّحارى غُدَيَّةً 36 لَهُ حَدَبٌ يستخرِجُ الذَّئبَ كارِهاً 37 يُحرِّجُها رأسٌ خَسِيفٌ كأنَّسهُ

شرورى والستار : مواضع في بلاد بني سليم . وتعار : حبل في بــلاد قيــس . وحــاده : أي أصابــه
 بالجود ، وهو المطر الغزير .

#### 1 في الديوان :

كَأَنَّ الضَّبابَ بالصَّحارى عشيّة وحالٌ دعاها مستضيفٌ لموسق

وفي حاشية الأصل : « من الوسيقة وهي الغارة ». وهو شرح لقوله : موسق .

الضباب : جمع ضبّ ، وهو دويبة من الحشرات . وغديّة : تصغير غـدوة . والمستضيف : داعي الضيافة .

وفي حاشية ديوانه والأصمعيات : « الموسق : اسم مكان من الوسق ، وهو الجمع » .

#### 2 في الديوان :

# \* يُمِرُّ غُثاءً تحتَ غَارِ مطلَّقٍ \*

له ، أي للسيل . والحدب : الموج . ويستخرج الذئب كارهاً ، من قوته . والغشاء : ما يحمله السيل من الزبد وورق الشحر والوسخ وغيره . وغان ٍ : اسم وادٍ بـاليمن ، يقــال لــه : ذو غــان ٍ . ويمرّ : يحمل أو يدحو .

زاد بعده صاحب ديوانه والأصمعيات :

يشقُ الحِدَابَ بالصَّحارَى وينتحى فراخَ العُقابِ بالحقاءِ المحلَّقِ يشق : أي السيل . والحداب : جمع حدب ، وهو ما غلظ من الأرض وارتفع . وينتحى : يقصد . والحقاء : جمع الحقو ، وهو الموضع الغليظ المرتفع على السيل . والمحلق : المرتفع في طيرانه ، وإنما خص العقاب لأنه يسكن أعالي الجبال . والمعنى كتابة عن ضحامة وقوة السيل.

3 هذا البيت أخلت به نسخة ديوانه المطبوعة والأصمعيات .

يخرجها ، أي السيل يخرج الذئب كارهاً . وخسيف ، أي مخسوف ، أي ذاهب أو غائر في الأرض . ومخامر طلع ، أي ملازمه .



38 كأنَّ الحُداةُ والمُشَايعَ وَسُطَه وَعُوذًا مَطَافِيلًا بِأَمْعِزَ تَصْدُقٍ 1

\* \* \*

1 في الديوان : « بأمعز مُشرق » .

وفي حاشية الأصل: «أمعزت: أحدثت ».

الحداة: جمع حادي ، وهو الذي يحدو الإبل ، أي يسوقها ويغني لها . ويقال للشمال حدواء ، لأنها تحدو السحاب ، أي: تسوقه . والمشايع: مفاعل من شايعت الإبل ، إذا دعوت لها لتحتمع وتنساق . والعوذ: جمع عائذ ، وهي الناقة الحديثة الولادة . والمطافيل: جمع مُطفل ، وهي الناقة ذات الحجارة .

# وقال خفاف : (المتقارب)

أساءَت مسلامَتَنَا والإمَسارَا الا تبلك عِرْسيى إذْ أمعَرَتْ واحسَبُهُ لو تراهُ مُعَاراً 2 وقَالَت أَرَى المالَ أهلكتَهُ مشى القِداحَ ونقدي التّحارا 4 إذا قُمتُ لا تَسْركنَسا حِرادا

3 ويمنعُ مِنها نَماءَ الإفال

4 وقولُ الألكَّةِ عندَ الفِصال 4

5 غُشيتُ حُروناً ببطن الضّباع

**فألمحُ مِ**نْ آل سَـلمى دِثـارا <sup>6</sup>

- 2 عرس الرجل : امرأته . وأمعرت : افتقرت وأفنت زادهـــا . والإمــارا : الوقــت والعلامــة . أراد أن عرسه إذا افتقر ، أساءت معاملته وضاقت بوقتها معه .
  - 3 أهلكته ، أي : أنفقته وأنفدته . والمعار : الشيء المستعار الذي يرد .
    - 4 في الديوان : « نسىءُ القداح » .

النماء : الزيادة والكثرة . والإفال : صغار الإبل ، الواحد أفيل ، والأنثى أفيلة . والقداح : قداح الميسر ، واحدها قدح . والنسيء : الشراب الذي يذهب العقل . ونقدي : إعطائي المال . والتحار: تجار الخمور. أراد أنه يتلف ماله في لعب الميسر وشرب الخمر.

5 في الديوان: « لا تتركنا ».

الألدة : كأنه جمع اللدود ، وهو الخصم الـذي لا يزيغ إلى الحق . والحرار : العطاش ، الواحد حرّان . وأراد عطش الخمر .

6 في الديوان:

غشيتُ حزوناً ببطن الضباع فألمحت من آل سلمي دثارا وفي الأصل المعطوط : « حرونًا ببطن البياع » . وهو تصحيف صوبناه من معجم البلدان .



القصيدة في ديوانه ص491-496 في ثمانية وعشرين بيتاً .

6 نظرت وأهلي على صائف و 7 عليها خَلُولٌ كَامٌ الغَرَا 7 عليها خَلَولٌ كَامٌ الغَرَا 8 تُنُضُّ لِروعَاتِ وَحِيلَهِا 9 أصاح ترى البرق لمْ يَغتَمِضْ 10 فَسَلَّ مَصَابِيحَهُ بِالعشاءِ 11 كَانَّ تَكَشَّفُهُ بِالنَّشَاصِ

- غشيت حزوناً ، أي : أتيتها . والحزون : جمع الحزن ، وهو ما غلظ من الأرض في ارتفاع وحشونة .
   وبطن الضباع : واد في بلاد بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة . والدثار : الثوب الذي يكون فوق الشعار .
- صائف: موضع حجازي من ذي طوى . والهدو: أي بعد هدو من الليل . وآنست: أبصرت .
   والفرد: جبل من جبلين يقال لهما: الفردان في ديار سليم بالحجاز .
- الخذول: التي أقامت على ولدها و لم تتبع السرب. وتقرو: تقصد. والذروة: مكان حجازي في ديار
   غطفان. والضال: السدر البري الذي ينبت عِذباً لا يشرب ؛ وهو شحر صغير دقيق العيدان.
  - 3 في الديوان : « تنص لروعاته » .
  - وفي الأصل وتحت قوله : مغم : « طفل » . وهو شرح لها .
- تنض وتنص : ترفع . والروعات : جمع روعة ، وهي الفزعة . والجيد : العنق . والمغم : نــراه هنــا بمعنى الفزع . والجؤار : ارتفاع الصوت .
- لم يغتمض: أراد لم يسكن لمعانه، فعبر عنه بيغتمض لأن النائم تسكن حركاته. زعزعته:
   حركته وهزته. والجنوب: ريح الجنوب. واستطار البرق: إذا انتشر في أفق السماء.
- ق الديوان: « من حافتيه » .
   سل مصابيحه: أخرجها . والعشاء: أول الظلام من الليل . والمنار والمنارة: موضع النور . ومن
   هنا يمعنى في .
- 6 كأن تكشفه ، أي : ظهوره . والنشاص : السحاب المرتفع ، وقيل : هو الذي يرتفع بعضه فوق بعض وليس عنبسط . وبلق : أي خيل بلق ، جمع أبلق ، وهو الـذي في لونه سواد وبياض . والمهار : جمع مهر ، وهو ولد الفرس .

125

12 أقسامَ بدذي النّحسلِ رَيعانــهُ وحسادَ مُسلّحة فالسّتارا أ 13 وحَطَّطَ أحمرَ بالدَّوْنَكَيْنِ يَغْشَيْنَ مُعتصِماتٍ تِعَارا أ 14 فاضحَى بمُعْتَلج الوادييْنِ يَبرُقُ منـهُ صَبيـرٌ نَهَارا أ 15 خَسِيفٌ يَزيفُ كَزيفِ الكَسِيْرِ يَنْهَمرُ الماءُ مِنـهُ انهمَارا أ 16 وغَيـــثْ تَبطُنتُ قُـرْيانــهُ يُونِ فيه نَهيْقٌ عِـرادا أ 16 ذَعَــرْتُ عصَافيرهُ بالسّوادِ أُوزِّعُ ذا مَيعَــةٍ مُستطارا أ

- النخل: موضع بنحد من أرض غطفان. وريعان المطر: أوله وأفضله. وحاد المطر: وبَل فهو جائد، ومطر جود: بين الجود غزير. ومسلحة: اسم موضع: ويوم مسلحة من أيام العرب. والستار: اسم جبل معروف.
- 2 حطط: أي أنزل أحماله ؛ وأراد غيثه ، والحديث عن السحاب الممطر . والأحمر : أراد الأبيض لأن العرب لا تقول : رحل أبيض من بياض اللون ، إنما عندهم الأبيض الطاهر النقي من العيوب. وأراد الغيث الأبيض . والدونكان : بلدان من وراء فلج ؛ وقيل : واديان في بلاد بني سليم . يغشين : يأتين . ومعتصمات : جمع معتصمة ، وهي هنا : الملتحثة من هذا الغيث . وتعارا : اسم جبل .
- 3 أضحى : جاءها في الضحى . ومعتلج الواديين : أرضه الـتي استأسـد نبتهـا . والواديـان : اسـم
   موضع . والصبير : السحاب الأبيض الذي يصبر بعضه فوق بعض درجاً ، أي : يتراكم .
  - 4 في الديوان : « حسيف يزيف » . وهو تصحيف .
  - وفي الأصل المخطوط : « نزيفٌ كزيف » . وهو تصحيف .
- الخسيف من السحاب : ما نشأ من قبل العين حامل ماء كثير والعين عـن يمـين القبلـة . ويزيـف : يسير ويدفع مقدمه بمؤخرته . والكسير : فعيل بمعنى مفعول من الحيوان : المنكسر الرحل . وانهمر انهماراً : صبّ ماءه ومطره ؛ والهمار : السحاب السيّال .
- 5 تبطنت قريانه : دخلت بطنه وحوّلت فيه . والقريان : جمع قرى ، وهو بحرى الماء إلى الرياض مـن الأعالي . والنهيق : صوت الحمار . والعرار : صوت الظليم .



إذا كَرَّ فيهِ حَمِيهُ عِسرارا أَ وَالْحَرَّ فيهِ حَمِيهُ عُسرارا أَ وَالْحَرَّ فيهُ عَسارا أَ في مِرجلُ طَبّاخهِ ثُسمَّ فَسارا أَ إِذَا طَابَقتْ وَعْنَهُ نَّ الْحِرارا أَ إِذَا الْقُورَّ حِملاجَ لِيفٍ مُغارا أَ

18 مِنَ المُمعَضَاتِ لفضَّ القُرونِ 19 إذا نزَّعتْ أليَّ الشَّمالُ 20 كما جَاشَ بالماءِ عِندَ الوقُو 21 يَعُزَّ القَوافلَ سَهلَ الطَّريتِ 22 يَفِينَ وَيحْ سبُهُ قَافلًا

- وفي حاشية الأصل : « ويروى : أكفكف » .

ذعرت : أخفت وأفزعت . والسواد : جماعة النخل والشحر لخضرته واسوداده ؛ وقيل : إنما ذلك لأن الخضرة تقارب السواد . وذو ميعة : أي فرس ذو ميعة ، والميعة : النشاط . ومستطارا : مسرعاً .

1 في الديوان: « المغضبات بفص ».

وفي الأصل وتحت قوله : حميم غرارا : « أي مرة يعرق ، ومرة يسكن » .

وفي حاشية الأصل : « يمتعض إذا أصابها العرق . ويجيء بعد ، وأشد من الأول » .

فضّ : سال . والقرون : الفرس الـذي يعرق سريعاً ؛ وقيـل : الـذي يعـرق سريعاً إذا حـرى . والحميم: القريب الذي تهتم لأمره . والغرار : العجلة ، أي كرّ مسرعاً . من المغضبات ، أي مـن الحيل المغضبات ، وهـي التي تعضّ على اللحام ، كنوا بغضبها عن عضّها على اللحوم .

2 نزعته الشمال : أي ريح الشمال ؛ وهي ريح تهب من ناحية الشمال . ونزعته : كفّته .
 والتقريب : ضرب من العدو . وغار : أخذ ناحية الغور . والغور : المنخفض .

3 جاش: غلى .

4 يعز : يغلب هذا الفرس القوافل على لزوم سهل الطريق . والقوافل : جمع قافلة ، وهي الرفقة الراجعة من السفر . وطريق سهل : ذو سيهلة . وطابقت الناقة : انقادت لمريدها في سيرها ، وأراد مشت الوعث . والوعث : المكان السهل تغيب فيه قوائم اللواب ، ويتعبها المشي فيه . والحرار : جمع حرة ، وهي الأرض الغليظة ذات الحجارة النحرة السود كأنها أحرقت بالنار .

5 في حاشية الأصل: « قافل: يابس ، كأنه حبل ليف » .

اقورً الحبل : ضمر وتغير . والحملاج : الحبل المحملج ، أي المفتول . والليف : ليف النحل . والمغار : المتغير اللون . وأراد الطريق الصلب .

إذا ما تُسَاقُ تَزِينُ العِشَارا 2 فعَادتُ ثَلاثاً وعَادتُ ضِماراً 3 يُقسمُ يَأْخذُ مِنهَا اليَسَارا 3 لَوْ طَارَ شيءٌ منَ الجَهلِ طَارا 4 وَأَيفَنَ أَنّا نُهِيسنُ السّيَاراً 5 وَنَنظُرَ ماذا يَكُونُ الحِوَارا

23 ومُفرِهَ إِسَامِكُ نَيُها 24 لَقَيْسَتُ قَوائِمَها أَربِعَ الْبِعَالَ الْبِعْدِيَ كَنْ غِلْمَةٍ شَارِبِيْنَ 26 تَفَلَّتُ عَنْ غِلْمَةٍ شَارِبِيْنَ 27 فَلَما تَبِيَّنَ مَكرُوهَنا 28 تَصَدَّى لِنجْزيَ فُ مِثْلُها 28

فحاء إلينا ألذ الرحال يقسم يأخذ منه اليسارا و في حاشية الأصل: « أي يحلف لا يأخذ منها إلا الميسور ».

<sup>1</sup> في حاشية الأصل: « تنتج الفره » .

مفرهة ، أي وناقة مفرهة ، وهمي الناقة المليحة النشيطة . والتمامك : المشرف . والني : بمعنى السمين ها هنا ، من نوت الناقة نيًا ، إذا سمنت . والعشار : جمع عشراء ، وهي الناقة مضى على حملها عشرة أشهر ، ولما تضع . و لم يُرد بالعشار نوقاً حوامل فحسب ، لأن العشار تطلق على النوق الحوامل ، إذا وضع بعضها ، وبعضها لم يضع .

<sup>2</sup> ضمار: فعال من الضمور ، وأراد ضامرة ؛ والضامرة : النحيلة .

<sup>3</sup> في الديوان :

نفلت : أي تنفلت . والغلمة : جمع غلام . والشاربين : جمع شارب .

ق الأصل وفوق قوله: السيارا: « اللثام » . وهو شرح لها .
 كذا في الأصل . و لم نجد للسيار هذا المعنى فيما بين أيدينا من معاجم اللغة .

 <sup>6</sup> تصدى : أي ألد الرحال . لنجزيه ، أي نعطيه . والحوار : الجواب .

# وقال خفاف أيضاً : (المنسرح)

وضاتُ بينَ الغِياءِ فالنَّجُدِ مرَّ عليها مِنْ سَالَفِ الأبَدِ تَسْمَعُ فيهِ جَوَائِزَ النَّقَدِ كَلَّ عَنُودِ القيادِ كَالمَسَدِ

1 أَوْحَسَ النحلُ مَنْ نعامُلَ فالرَّ 2 / 23 بُلِلَتِ الوحشَ بالأنيْسِ لمَا 3 / 2 بعدد سوام تَعْلُو مَسارحَهُ

4 يَحْرُسُ أَكْلُاءَهُ ويَحْفَظُهُ

القصيدة في ديوانه ص496-500 في ثمانية عشر بيتاً .

2 في الديوان :

أوحس النّحلُ من معاقِلَ فالرّ وضاتِ بين الغيساء فالنُّجُدِ هذا البيت دخله خرم . والخرم : حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت .

أوحش ، أي أقفر وذهب عنه أهله . ويقال للمكان الذي ذهب عنه الناس : قد أوحش .والنحل: منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين ؛ وقيل : موضع بنحد من أرض غطفان . ونعامل : اسم موضع و لم نجده فيما بين أيدينا من معاجم البلدان . والروضات : جمع روضة ؛ وهناك الكثير من المواضع التي تحمل هذا الاسم . والغياء : اسم موضع و لم نجده أيضاً . والنحد : هي نَحد في لغة هذيل والحجاز ؛ والنحد من بلاد العرب : ما كان فوق العالية .

- السوام: جمع سائمة ، وهي الراعية من الماشية . والمسارح: جمع المسرح ، وهمو المرعى حيث تسرح الماشية . والنقد: جمع نقدة ، وهي الصغيرة من الغنم ، الذكر والأنثى فيه سواء . وحوائز النقد: ما حاز من مكان إلى آخر .
- البيتان الرابع والخامس في ديوانه . وقد حعل حامع ديوانه عحــز البيــت الرابـع للخــامس ، وعحــز
   البيــت الخامس للرابع ، وأشار إلى ذلك في حاشية الديوان .

يحرس أكلاءه ، أي أكلاء المسرح ، والكلأ : هو العشب . وأراد الماشية التي ترعى العشـب . والعنـود : فعول بمعنى فعيل ، وأراد عنيد القياد ، أي صعبها . والمسد : الحبل من الليف أو الشعر أو غيره .



طرف كتيس الظّباءِ مُنجَردِ أَ يَسوْمَ رِهَسان مِنْهُ وَلاطَسرَدِ أَ في مُكْفَهر أَنشاصُهُ قَسرِدِ ق مَتْرُ بيسنَ الرَّحْلاَءِ فَالحُمُدِ أَ مِثْلَ الرِّياطِ المَنْشُورَةِ الحُدُدِ

5 وَسَابِحٍ مُدْمِجٍ نَحِيْزتُهُ

6 ليْسَتْ لَهُ نَبْوةً فَنَكرهُها

7 يا هَلْ ترى السَبرْقَ بِسَتُ أَرَقَبُهُ

8 مَالَ عَلَى قُبَّةِ البَشاءِ فعزَّ الـ

و يَتْسَرُكُ منها النَّهاءَ مُفْرِطةً

1 في الديوان : « مدمج يخرشه » .

السابح: الفرس إذا كان حسن مدّ اليدين في الجري ، كأنه يسبح . ومدمج : مداخل كالحبل المحكم الفتل . والنحيزة : الركلة والدفع بالأعقاب ، من قوله : ينحزن ، أي يدفعن بالأعقاب في مراكلها . والطرف : الفرس الكريم . والتيس : الذكر من المعز . والتيساء من المعزى التي يشبه قرناها قرني الأوعال الجبلية في طولها . والعرب تجري الظباء بحرى العنز ، فيقولون في إناثها المعز ، وفي ذكورها التيوس . والمنحرد : الفرس القصير الشعر ، وهو من علامات العتق والكرم في الخيل. ويخرشه : يحركه ويهيحه .

ليست له نبوة ، أي للفرس . وإذا لم يستمكن السرج أو الرحل من ظهر الفرس ، قيل : نبا .
 والرهان : المراهنة ، وربما أراد ينوم رهان سباق . والطرد : شل الماشية ، أي ضمها من نواحيها .

ق حاشية الأصل: « مجتمع » . وهو شرح لقوله: قرد .
المكفهر من السحاب: الذي يغلظ ويسود ويركب بعضه بعضاً . والنشاص: سحاب مرتفع بعضه فوق بعض . والقرد من السحاب: المتعقد المتلبد بعضه على بعض شبه بالوبر القرد .

4 في حاشية الأصل: «عزّ: غلب».

البثاء: اسم موضع في بلاد بني سليم. والرجلاء: ماء إلى حنب حبل يقال له المردة لبني سعيد بن قرط. والجمد - بضمتين-: حبل لبني نصر بنحد. والمتر: القطع، وعزّ المتر: أي أصبح عزيزاً، أي صعباً.

و يترك منها ، أي السحاب المكفهر . ومنها ، أي من قبة البثاء . والنهاء : حجر أبيض أرخى من الرخام يكون بالبادية . ومفرطة : أي منفرطة منتصبة لامعة . والرياط : جمع ريطة ، وهي الشوب اللين الدقيق . والجدد : الجديدة .

أسردُّ رَيعانُهُ إلى نَضَدِ أَحَدِ 2 تُصْرَفُ بعدِي المَنُونُ عَنْ أَحَدِ 4 وَمُسْلِمٌ وَجَهَهُ إلى البَلَدِ 3 بالرَّحْلِ فوق العَيْرَانةِ الأَجُدِ 4 السَّكَرُ منْ رِيْحِهَا وَلَم أَكَدِ 5 أَشْكُرُ منْ رِيْحِهَا وَلَم أَكَدِ 5 أَقْتُلُ جُوْعَ المُحَوَّلِ الصَّرِدِ 6 المُحَوَّلِ الصَّرِدِ 5 المُحَوَّلِ الصَّرِدِ 6 المُحَوَّلِ الصَّرِدِ 6 المُحوث نهاراً بسابح نَهد 7 المحوث نهاراً بسابح نَهد 5

10 إذا مسرتْ وريسحٌ يَمَانيَةٌ
11 إنْ أُمْسِ رَمْساً تَحْتَ التُرَابِ فَهَلْ
12 كُلُّ امسرىء فَاقِدٌ أَحِبّتَهُ
13 وَقَدْ أَغادي البَحَانُوتَ أَنْشُسرهُ
14 تَنْفَذُ عَيْنِي إلى الكياسِ وَلا
15 وأَتْرُكُ القِرْنَ في المُكِرِّ وقَدْ
16 وأَهْبِطُ العَازِبَ المَحُوفَ بِهِ

1 في الأصل المخطوط والديوان: « إذا ما مرته .... » . وهـو تصحيف لا يستقيم معـه الـوزن
 الشعري . وقد صوبناه .

مرت الريح السحاب : استدرته وأنزلت منه المطر . واليمانية : ريح الجنوب ، لأن مهبها من بـلاد العرب مما يلي اليمن . وريعانه : أوله . والنضد : السحاب المتراكم .

- 2 الرمس: القبر. وأمسِ رمساً، أي: أصبح ميتاً مدفوناً في القبر.
  - 3 في الأصل وفوق قوله: البلد: « الأرض » .

البلد : المقبرة ، وقيل : هو نفس القبر .

الحانوت: بيت الخمار. وأغادي الحانوت: أي أباكره بالزيارة. والعيرانة من الإبل: الناجية في
 نشاط؛ وقيل: شبهت بالعير في سرعتها ونشاطها. وناقة أجد: أي قوية موثقة الخلق.

- ق حاشية الأصل: «أي أسكر ولا أسكر ولا ».
   الكياس: جمع كأس؛ وأراد كأس الخمر.
- 6 في الديوان : « من المكر وقد » . وهو تصحيف لا يستقيم معه الوزن الشعري .
   وفي حاشية الأصل : « الصيف » .

القرن : من يقاوم في الحرب . والصرد : وقت البرد . والمحول الصرد : الذي تحول من الــبرد ، أي وقت الصيف .

7 في الديوان :

وأهبط العازبَ المخوف بم أطوي النّهار بسابح نَهْدِ

17 أَجْرَدَ مَدلوكَةٌ مَعَاقِمُهُ فُقْمٌ كَشَاةِ الصَّريمةِ العَتَدِ 18 لَمْ يَتَحَاوشْ مِنَ النَّقَابِ ولَـمْ يُسِزْدِ بِسِهِ قَيْظُسهُ ولَمْ يَسِرُدِ 2

<sup>-</sup> العازب: أي المكان العازب، وهو البعيد الخالي. والسابح: الفرس إذا كان حسن مدّ اليدين في الجرى كأنه يسبح . والنهد : الجسيم المشرف .

<sup>1</sup> الأجرد : الفرس القصير الشعر ، وهو من علامات العتق والكرم في الخيل . وفرس مدلوك الحرقفة: إذا كـان مستوياً . والمعـاقم : فقـر بـين الفريـدة والعحـب في مؤخـر الصلب . وفقـم : ممتلئــة . والصريمة: قطعة وجماعة من شمر الغضي . وشاة الصريمة ، يمتاز بالقوة والشـــدة . وفـرس عتــد : شديد تام الخلق سريع الوثبة معدّ للحري ، ليس فيه اضطراب ولا رخاوة .

<sup>2</sup> في الأصل وتحت قوله : يتخاوش : « يهزل » .

و في حاشية الأصل: « نقاب الجبال » .

وفيها: « من راد يرود ».

وقت الصيف ، أراد لم يؤثر به الصيف و لم يفسده .

# وقال خفاف : (البسيط)

منها مُبِيْنٌ ومِنْهَا دَارِسٌ بَالِ 2

كأنَّها صُحُفٌ يَخُطُّها تَالي 3

أفُّوت مَنَازِلُها مِنْ بَعْدِ أَحُوالِ 4

إلى رَواشعَ قدْ حُفَّتْ وأَطْفَالِ 5

1 ما هَاجَكَ اليُّومَ منْ رَسْمٍ وأطلالِ

2 بَيْنَ سنام وَهَضْمَيْهِ وَذَي بَقَرِ

3 دَارٌ لِقَيْلَةَ إِذْ قَلْبِي بِهَا كَلِفٌ

4 تَمْشي النَّعاجُ بها والعِينُ مُطْفِلَةً

1 القصيدة في ديوانه ص500-504 في أربعة وعشرين بيتاً .

3 في الديوان : « بين السنام » .

السنام: اسم موضع ؛ وقيل: حبل مشرف على البصرة . والهضم: مسقط الجبل، وهو ما هضم عليه ، أي دنا من السهل من أصله . وذو بقر: واد بين أخيلة الحمى ، حمى الربذة . والصحف : جمع صحيفة . ويخطها : يكتبها .

- 4 قيلة: اسم امرأة . وكلف بها أشد الكلف: أحبها ؛ ورحل مكلاف: محبٌّ للنساء . وأقوت الدار: إذا خلت من أهلها . والأحوال: جمع حول ، وهو السنة .
  - 5 في الديوان : « قد خفت وأطفال » .

النعاج: جمع نعجة ، وهي الأنثى من الضأن والظباء والبقسر الوحشي والشاء الجبلي . والعين: جمع عيناء ، وهي الواسعة العينين مع حسن الحدقة ، يعني بقر الوحش ، وهي مشهورة بسعة العينين . ومطفلة : أي لها مطافيل ، جمع مطفل ، وهي البقرة ذات الولد . والرواشح: جمع راشح، ولد الحيوان إذا خالطها ولدها ومشى مع أمه . والمرشح من الحيوان : إذا خالطها ولدها ومشى معها وسعى خلفها و لم يعنها .

وسوم الدار : ما لصق بالأرض من آثارها . والأطلال : واحدها طلل ، وهو ما شخص من آثار
 الديار . والمبين : الظاهر . والدارس : العافي .

هُمِّي وأسْبَلَ دَمْعي أيَّ إِسْبَالَ عَيْرانَةٍ كَوَبِيلِ القَسِّ شِملالِ أَ عَيْرانَةٍ كَوَبِيلِ القَسِّ شِملالِ عَدْو مَشْتِيمٍ على حَقْبَاءَ مِحفَالٍ حَوْنَ السَّراةِ أَحشَّ الصَّوتِ صَلْصَالٍ حَوْنَ السَّراةِ أَحشَّ الصَّوتِ صَلْصَالٍ كَانَّ تَصُويتَه تَصُويْتُ إِهْلِلٍ كَانَّ تَصُويتَه تَصُويْتُ إِهْلِلٍ فَي رَعلةٍ كَشَقَيْق التَّحرِ أَمْثَالٍ في رَعلةٍ كَشَقَيْق التَّحرِ أَمْثَالٍ في رَعلةٍ كَشَقَيْق التَّحرِ أَمْثَالٍ

و ظَلِلْتُ فيها كَمْيْباً غَيْسرَ مُضَطَلِعِ
 و حَسْرَةِ الخلقِ مَنفُوجٍ مَرَافقُها
 تعْدو إذا وقعت مِنْ غَرزها قَدَمي
 مَعْلُ أَتَاهُ بَيَاضٌ مِنْ شَوَاكِلِهِ
 مَعْدُ عَلَى شُسُبِ شُعثِ عَقَايقُها
 أو فَوْقَ أَحْقبَ يَقْرو رَمْلُ واقصَةٍ

## 1 في الأصل المخطوط :

وحسرة الحلق منفوج مرافقها وهو تصحيف صوبناه من الديوان .

عيرانة كوبيل القس شملال

الجسرة : الناقة التي تجاسر على السير ، وقيل : الناقة الضخمة . ومرافق منفوحة : ممتلئـة عظيمـة . والعيرانة من الإبل : الناحية في نشاط ، وقيل : شبهت بالعير في سرعتها ونشـاطها . والوبيـل : العصا الغليظة الضخمة . والشملال : الناقة الخفيفة السريعة .

2 هذا البيت أخلت به نسخة الديوان المطبوعة .

تعدو: أي الناقة الجسرة . تعدو: تسرع . والغرز: ركاب الرحل . وشتيم ، أي فـرس شـتيم . والشتيم من الحيل الشديد الخلق مع قبح الوجه . والحقباء: أنشى حمـار الوحـش الـذي في بطنها بياض . وبحفال : مفعال من الجفل ، وهو الفزع .

- الصعل: الدقيق الرأس والعنق. وشاكلة الفرس: الذي بين عرض الخاصرة والثفنة، وهـو موصل الفخذ بالساق؛ والجمع شواكل. والجون: الأبيض وهو من الأضداد. والسراة: أعلى الظهـر. والأحش: صوت في الرأس يخرج من الخياشيم فيه غلظ وبحة، فيتبـع بحـذر موضـوع على ذلك الصوت بعينه، ثم يتبع بوشي مثل الأول فهي صياغته. والصلصال: الصوت الحاد.
- 4 يغدو : يبكر ويسير غدوة . والشسب : الشديد الضمور المهزول ، وأراد فرسه . والشعث : جمع أشعث ، وهو المغير الذي تشعث شعر رأسه من عناء السفر . والعقايق : جمع عقيقة ، وهو الشعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، وأصل الإهلال رفع الصوت ؛ وكل رافع صوته ، فهو مهل .
- 5 الأحفب : حمار الوحش الذي في بطنه بياض . ويقرو : يتبع . والواقصة : اسم لعدة مواضع في -



منَ الرُّعَامى بِجَنْبَيْ حَزْمِ أَوْرَالِ <sup>1</sup> وَكَفَّتِ الْمَاءَ عَنْهُ صَدْرَ شَوَّالِ <sup>2</sup> أَو طُحْلُباً بأعالي اللَّصْبِ أوشَالِ <sup>3</sup> في رأسِ شَاهقةٍ عَيْطاءَ مضْلالِ <sup>4</sup> أو فارسيَّا عليه سَحْق سِرْبالِ <sup>5</sup>

11 قد خضب الكَعْبُ من نَسْف العُروق بهِ
 12 هَبّتْ عَلَيْهِ سَمُومُ الصَّيف لاهبةً
 13 إلا التَّمادَ فَمَا يَنْفَكُ يَحفِرُها
 14 خُضْراً كُسِينَ دُوينَ الشَّمْسِ عَرْمَضُهُ
 15 كَأَنَّ كَوْكَبَ نَحْسِ في مُعَرَّسةٍ

- الجزيرة العربية . والرعلة : القطعة من الخيل ليست بالكثيرة . وشقيق : الأخ أو النظـير . والتحـر: التحار ، وخصّ بعضهم باتعي الخمر .
  - 1 في حاشية الأصل: « الحزامي والرخامي: نبت » .

خضب الكعب ، من البقل . والكعب : العظم لكل ذي أربع ؛ وقيل : كل مفصل للعظام . والنسف : ما نسف بأرحله . والعروق : جمع عرق وهو نبات أصفر يصبغ به ؛ وقيل : عروق حمر يصبغ بها . والرخامى : نبت ينبت في الأرض الرخوة ، له عروق بيض . والحزم: ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته . وأورال : أجبل ثلاثة سود في جوف الرمل الواحد ورَلُ .

- و الأصل المخطوط: «الصيف لاهية ». وهو تصحيف.
  السموم: الربيح الحارة. وشوال: من أسماء الشهور، قيل: سمي بتشويل لبن الإبـل، وهـو توليـه
  وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب.
- البيتان الثالث عشر والرابع عشر في ديوانه ، وقد جعل حامع ديوانه عجز البيت الثالث عشر للرابع عشر ، وعجز البيت الرابع عشر للبيت الثالث عشر .

الثماد : جمع ثمد ، وهو الموضع فيه بقايا من ماء المطر . والطحلب : خضرة تعلو الماء المزمن ؛ وقيل : هو الذي يكون على الماء ، كأنه نسج العنكبوت . واللصب : شـق في الجبـل أضيـق مـن اللهب . والأوشال : جمع وشل ، وهو الماء القليل يتحلب من صخرة أو حبل يقطر قليلاً قليلاً .

- 4 في الديوان : « عيطاء مظلال » .
- العرمض : الطحلب . والشاهقة : المرتفعة ، وهضبة عيطاء : مرتفعة .
- 5 النحس : الغبار ؛ وكوكب نحس : شدة الغبار . والمعرس : موضع التعريبس ، وهمو المنزول آخر الليل للاستراحة . والفارسي : نسبة لبلاد فارس . والسحق : الثوب البالي . والسربال : الثوب .

تَزَقُّو بهِ الهَامُ ذي قَوْزٍ وأَمْيَالٍ 2 وَيَتَّقُونَ بهَادٍ غَيْرٍ مِضْلالٍ 2 فَوَاصِلْتِ أَمثالِي 3 فَوَاصِلْتِ أَمثالِي 3 أَصرّفُ الأمرَ منْ حالٍ إلى حالٍ 4 أُصرّفُ الأمرَ منْ حالٍ إلى حالٍ 4 مُذلَّلِينَ ليوطُّءِ الحَقِّ أزوالِ 5 إلاّ هُمْمُ ومَحَامِيلٌ لأَثقَالِ تَذْري الهَشيمَ وثمَّ الدُّنْدِن البَالي

16 فَعَارضَتْ بِكَ فِي خَرْقِ لِـهُ قَتَمٌ

17 تنادِي الرَّكب جَاروا عَنْ طَريقهمُ

18 إِنْ تُعْرِضي وتَضنَّى بالنَّوالِ لَنَا

19 إِنِّي صَبورٌ على ما نابَ مُعترفٌ

20 أنمِي إلى مَحْدِ أَجْدَادٍ لَهمْ عَـدَدُّ

21 القَائمينَ إذا هَـبُّتْ شَـآميَةً

وفي حاشية الأصل : « الميل : ما بلغته العين » .

عارضت : أي أخذت بك في ناحيته . والخرق : الفلاة الواسعة تنخرق فيها الرياح . والقتم والقثم : الغبار . وتزقو : تصيح . والهام : جمع هامة ، وهي أعلى الرأس ، وفيه الناصية والقصّة . وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بشأره تصير هامة فتزقو عند قبره تقول : اسقوني اسقوني ! فإن أدرك بثأره طارت . والقوز من الرمل : الصغير المستدير ، وقيل : الكثيب المشرف .

- تنادي : أي اجتماع . والركب : القوم الراكبون . وحاروا عن طريقهم ، أي خرجوا . والهادي:
   الدليل .
- إن تعرضي عنا : أي تصدي . وضن : بخل . والنوال : العطاء ، وأراد الوصل .
  وفي الصناعتين ص115 بعد ذكر البيت : « وكان ينبغي أن يقول : إن تضني بالنوال علينا ، على
  أن البيت كله مضطرب النسج » .
- وذكر المرزباني في الموشح ص142 البيت تحت عنوان : من الأبيـات المستكرهة الألفـاظ القلقـة القوافي .
  - 4 ما ناب : أي ما نزل من نائبة ، وهي المصيبة .
  - أنمى: أنتسب وأرتفع. والأزوال: جمع زول، وهو الغلام الظريف الجواد.
- 6 شآمية : أراد إذا هبت ريح شآمية . والشآمية: ريح الشمال ، وهي باردة حداً . تذري : تثير . -

<sup>1</sup> في الديوان : « له قشمٌ » .

منَ المُسَامِحِ إلاّ المُشفِقِ الخَالي 2 تَنطو الخَميْسَ ونِعْمَ الحَوْز ذَيّالِ 2 مِثْلَ القِسيِّ بَرَا أَعْطَافِها الفَالِي 3

23 ومرصد خائف لا يَسْتطيفُ بـ فِ
 24 قـ دْ عَـ وَدُوهُ قياداً كُلَّ سَـ لْهَبة ٠
 25 يُحْذَبْنَ في قِددِ الأرسان قافلةً

يجذبن في قود الأرسان قافلةً مثل القسي برا أعطافها الغالي

القدد: جمع قِدّ، وهي سيور تقدّ من حلد فطير غير مدبوغ. والأرسان: جمع رسن، وهو الحبل ما كان من الأزمة على الأنف. والقسي: جمع القوس. والأعطاف: جمع عطف وهو الجانب. والفالي: نراه بمعنى الصانع ها هنا. والغالي: أراد المغالي، والمفالي بالسهم الرافع يـده يريـد بـه أقصى الغاية.

<sup>-</sup> والهشيم : النبت اليابس المتكسر ، والشحرة البالية يأخذها الحاطب . والدندن : ما بلي واسودً من النبات والشحر .

<sup>1</sup> في حاشية الأصل: « من الخيلاء » .

المرصد : الطريق ، وقيل : مكان الرصد ، الذي ترصد العدو منـه ، ويستطيف بـه : أي يقاربـه . والمشفق : الرجل الحائف الحذر .

السلهبة من الخيل: الخفيفة السريعة . وتنطو: تسابق ؛ والتناطي: التسابق في الأمر . والخميس:
 الجيش ، وقيل: الجيش الجرار ، وسمي بذلك لأنه خمس فرق ، المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . والجوز من كل شيء: وسطه . والذيال: الطويل الذيل .

<sup>3</sup> في الديوان :

## [ 10 ]

# وقال خفاف أيضاً : (الوافر)

1 ألاَ صَرَّمْتُ مِنْ سَلْمَى الزِّمَامَا وَلَمْ تُنجِدْ لَمَا يُبْغَى قِوَاما 2 وَفَاجَأْنِي فِسرَاقُ الْحَيِّ لَمَّا أَشَاطً نَسوَاهُ مُ إِلاَّ لِمَامَا 3 وَفَاجَأْنِي فِسرَاقُ الْحَيِّ لَمَّا أَشَاطً نَسوَاهُ مَ إِلاَّ لِمَامَا 5 عَرَا إِنْ أَحْوَرُ الْعَيْنِينِ طِفْلٌ تَتَبَّعَ رَوْضَةً يَقْرُو السَّلامَا 4 بوَجْرَةَ أو بِبَطِنِ عَقيقِ بُسٌ يَقَيْلُ بِهِ إِذَا ما اليومُ صَامًا 5 إِذَا ما اقتَافَها فحنَتْ عَليهِ وَنَستْ مِنْ وَهْدِ دَانيةٍ فَنَاما 6 وَإِذَا ما اقتَافَها فحنَتْ عَليهِ وَنَستْ مِنْ وَهْدِ دَانيةٍ فَنَاما 5

القصيدة في ديوانه ص504-507 في ثمانية عشر بيتاً .

صرمت : قطعت . والزمام لغة : الحبل ، وأراد المودة والوصال . وسلمى : امرأة . وتنجد :
 ترتفع إلى نجد ، والنجد : ما خالف الغور . وقوام الأمر : ملاكه الذي يقوم به .

الفراق: المباينة والمباعدة . وأشط: أبعد . والنوى: الدار ، أو الجههة التي يقصدون . واللمام:
 اللقاء اليسير .

4 في الأصل المخطوط : « أحود العينين » . وهو تصحيف .

أحور العينين : الشديد سواد المقلة مع شدة بياضها مع استدارة الحدقة وسعتها . والطفل : الصغير من أولاد الحيوان . والروضة : الأرض المخضرة بأنواع النبات . ويقرو : يتتبع ويرعى . والسلام : ضرب من الشحر ، الواحدة سلامة . وزعموا أن السلام أبداً أخضر لا يأكله شيء ، والظباء تلزمه وتستظل به ولا تستكن فيه ، وليس من عظام الشحر ولا عضاهها .

- وجرة: موضع بين مكة والبصرة ليس فيها منزل فهي مرب للوحش. والعقيق: اسم لعدة مواضع كثيرة في الجزيرة. وبس : اسم لعدة مواضع. ويقيل: يستريح في الحاجرة. وصام اليوم: انتصف، وأراد شدة الحرّ.
- 6 اقتافها: تبعها ، وأراد أمه . والوهد: المطمئن من الأرض ، والمكان المنخفض كأنه حفرة .
   والدانية: الشجرة التي لها ظلال دانية ، أي قريبة .

إذا مَا رِيعَ مِنْ سَدَفٍ فَقَامَا <sup>2</sup> مُكمَّمَةً وَقَارَبَتِ الصِّرَاما <sup>3</sup> جَوانِحُ يَزْدَجِمْنَ بِها ازْدِحَامَا <sup>3</sup> غَـدَاةً نَهَلْنَ ضَاحِيَةً سَنَامَا <sup>4</sup> وَشِمْنَ بِرُوضٍ عَالِجَة الغَمامَا <sup>5</sup> وَشِمْنَ بِرُوضٍ عَالِجَة الغَمامَا <sup>6</sup> وأصبحُ لا أكلَّمُكُمْ كَـلامَا <sup>6</sup>

تَقُومَ إِذَا لَوَيْتُ لِهِا الرَمَامَا 7

- 6 بأُحْسنَ مِنْ سُليْمَى إِذْ تَرَاءتْ
- 7 وَمَا إِنْ يَخُلُ وَجُرُ إِذَا استَقَلَّتْ
- 8 لَها سُحُقٌ وَمِنها دَانياتٌ
- 9 بأُخْسَنَ مِنْ ظَعَائِنَ آلِ سَلْمَى
- 10 فَيمَّدْنَ اليَمَامَـةَ مُعْرِقَـاتٍ
- 11 فَإِمَّا تُعْرِضِي يا سَلْمَ عَنِّي
- 12 فَرُبُّ نَحِيْبَةٍ أَغْمَلْتُ حَتَّى
  - 1 في الديوان : « سدف فعاما » .
- ريع : أفزع ، من الروع ؛ وهو الغزع والخوف . والسدف : ظلمة الليل . وعام : جرى من حوفه .
- وجر: مواضع قرب ذات عرق ببلاد سليم . واستقلت : ارتفعت ومالت . والمكممة : المغطاة ، وذلك أنهم يشفقون عليه فيسترونه ويغطونه حتى يقوى . والصرام : حداد النخل . وصرم النخل والشحر والزرع يصرمه صرماً : حذه .
- السحق: جمع سحوق ، ونخلة سحوق: طويلة بعد ثمرها على المحتني . والدانيات: جمع دانية ،
   وهي القريبة . وحوانح: ماثلات من كثرة ما يحملن .
- الظعائن : جمع ظعينة ، وهي المرأة في هودجها ، يعني النساء على هوادجهن . والضاحية : ارتفاع النهار وهو ظرف زمان . والغداة : ما بين الفحر وشروق الشمس . والسنام : وسط الأرض وخيارها . ونهلن : أي نزلن المناهل ، وهي مواضع الماء .
- 5 يممن : قصدن وتوجهن . واليمامة : اسم موضع . والمعرق : إذا أخذ في بلد العراق . وشمن السحاب والبرق : نظرن إليه أين يقصد ، وأين يمطر . والروض : جمع روضة ، وهمي الأرض المخضرة بأنواع النبات . وعالج : رمال بين فيد والقريات . والغمام : السحاب .
  - 6 تعرضي: تصدي وتمتنعي . سلم: منادى مرحم لسلمى .
  - 7 في حاشية الأصل: «لوي زمامها على عنقها من كلالها».
  - النحيبة : الناقة القوية الخفيفة السريعة . وأعمل الناقة : أحثها على الجري وأسوقها .



أنكوب الرَّحلِ لا تُعدي سَنَامَا 2 مِياةَ القَيْخِ طاميَةً جِمَاما 3 الْسَوِّرُ مِنْ مَكَارِجِهَا الْحَمَامَا 3 ويَقْضَمُ مِنْ مَعاطِنِهَا الْعِظَامَا 4 يُقضَّى الْقَوْمَ غُنْماً واقتسامًا 5 يقضي القومَ غُنْماً واقتسامًا 5 إذا قَامِتْ مُخطَّمةً قِعَامَا 6

13 وَحَتَّى تَتْبعَ الغِربانُ منها 14 فَتُورِدَني لربعٍ أو لحمْسٍ 15 قَلِيلاً منْ عَلَيْها غَيْرَ أنَّي 16 ذَعَرْتُ الذَّئبَ يَحْفِرُ كُلَّ حَوْسٍ 17 ويَومٍ قَدْ شَهِدتُ بهِ صِحَابي 18 تَخَالُ رِكَابَهُمْ في كُللٌ فَعجً

الندوب: جمع ندب، وأراد أثر الرحل على سنام الناقة فشبهه بأصر الجرح. والغربان: غربان
 الإبل، وهي أوراك الإبل. ولا تعدي: لا تعين.

الورد: ورود القوم الماء. والربع: الظمأ من أظماء الإبل، وهو أن تحبس الإبل عن الماء أربعاً شم
 ترد الخامس. والخمس: ورود الماء في اليوم الرابع من يوم الصدور عنه يحسبون يوم الصدر فيه.
 والطامية: الملأى. والجمام: جمع حمّ، وهو معظم الماء.

<sup>3</sup> أثور : أزعج وأنهض . والمدارج : جمع مدرجة ، وهي الطريق ، من درج إذا مشى .

<sup>4</sup> في الديوان : « في معاطنها » .

وفي حاشية الأصل : « يحفر الحوض ينام في ..... » .

المعاطن : جمع معطن ، وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل حول الماء .

<sup>5</sup> الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقة.

في الديوان : « مخطمة نعاما » . ونراه تصحيفاً .

الركاب: الإبل الرواحل التي يسار عليها ، واحدتها راحلة ولا واحد لها من لفظها . والفج: الطريق الواسع في الجبل . والمخطمة : التي جعل علمى أنفها الخطام ، وهمو الزمام . قعام : من القَعَم: وهو ردةُ مَيلٍ في الأنف وطمأنينة في وسطه .

## r 11 ]

قال عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك من بني قيس بن ثعلبة أ : (الطويل)

أرَى جارَتي خَفَّتْ وخَفَّ نَصِيحُها وحَبَّ بِها لَوْلا النَّوَى وطُمُوحُها 2

2 فبيني على نَجْمٍ شَخِيسٍ نُحُوسُهُ وأشْأَمُ طَيرِ الزَّاجِرِينَ سَنِيحُها 3

3 فإنْ تَشْغَبِي فالشَّغْبُ منِّي سَجيَّةٌ إذا شِيمَتِي لَمْ يُؤْت مِنها سَجيحُها

هو عمرو بن قمیئة بن سعد بن مالك بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علی بن
 بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمي بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار .

كان من قدماء الشعراء في الجاهلية ، شاعر فحل متقدم ، وأول من قال الشعر وقصد القصيد من نزار ، دخل بلد الروم مع امرئ القيس بن حجر ، فهلك فقيل له : عمرو الضائع . جعله ابن سلام في الطبقة الثامنة من فحول الجاهليين مع النمر بن تولب العكلي وأوس بن غلفاء الهجيمي وعوف بن عطية بن الخرع .

« طبقات فحــول الشـعراء ص159 ، والشـعر والشـعراء ص292 ، والأغــاني 139/18 ، والمؤتلـف والمختلف ص254 ، ومعجم الشعراء ص200 .

والقصيـدة في ديوانـه ص14–38 في ثمانيـة وعشـرين بيتـــاً ، والاختيـــارين ص440–448 في ســبعة وعشرين بيتاً .

- في الاختيارين ص440 : « النصيح : حارها الذي ينصح لها . وقوله : وحبَّ بها ، أي : ما أحبها
   إلي » . والجارة : امرأة الرجل ، وقيل : هواه . وخفّ القوم : ارتحلوا مسرعين .
- 3 في الاختيارين ص441 : « يقال : لا آتيك سجيس الدهر ، أي : مستمره » . والسنيح : ما حاء عن يمينك من طائر وغيره ، وبعض العرب يتشاءم به .
- 4 في الأصل فوق قوله: سحيحها: «الواسع». وهو شرح لها.
   وفي الاختيارين ص441: «يقول: أنا أشغب على من يشغب عليّ. والسحيح: الطريقة، من الخير والشر».



4 على أنَّ قَومِي أشقَذُونِي فأصبحَتْ وِيارِي بأرض غير دَان نبُوحُها أُ وَ عَلَى أَن فُوسَ شَحِيحُها أَ أَقَارِضُ أقواماً فأُوفِي قُروضَهُمْ وعَفَّ إذا أردَى النَّفُوسَ شَحِيحُها أَ أَقَارِضُ أقواماً فأُوفِي قُروضَهُمْ وعَفَّ إذا أردَى النَّفُوسَ شَحِيحُها أَ أَن مَن فَل مِن فَا لَدَّارِ أَحِمَلُ بَينَنا وقَدْ يَنتِئ عَنْ دَارِ سَوْء نَزِيحُها أَ أَن مَن قَدْ أَدَّعِي بأبيهِم إذا عمَّتِ الدَّعوى وثابَ صريحُها أَ أَن مَن وَافِقُ دِينَهُم أَن وَافِقُ دِينَهُم أَن وَافِقُ دِينَهُم أَن وَافِقُ دِينَهُم أَن اللَّا عَلَى أَن يَ وَافِقُ دِينَهُم أَن اللَّا عَلَى أَن يَ وَافِقُ دِينَهُم أَن اللَّا عَلَى أَن يَ وَافِقُ دِينَهُم أَنْ اللَّا عَلَى أَن يَ وَافِقُ دِينَهُم أَنْ اللَّا عَلَى أَن يَ وَافِقُ دِينَهُم أَنْ اللَّا عَلَى أَن يَ يُوافِقُ دِينَهُم أَنْ اللَّا عَلَى أَن يَ وَافِقُ دِينَهُمْ أَنْ اللَّا عَلَى أَن يَا عَلَى أَنْ يَا عَلَى أَن يَا يُوافِقُ دِينَهُمْ أَنْ اللَّا عَلَى أَن يَا عَلَى أَنْ يَا عَلَى أَنْ يَا عَلَى أَنْ يَا عَلَى أَنْ يَالِي اللَّهُ عَلَى أَنْ يَا عَلَى أَنْ يَا عَلَى أَنْ يَا عَلَى أَن يَا عَلَى أَنْ يَعْوَا فِقُ وَيْنَهُمْ أَنْ إِنْ يَا عَلَى أَنْ يَعْمَا أَنْ يَا عَلَى أَنْ يَا عَلْ يَعْتِ عَنْ دَالِ سَعْوَى وَثُابَ عَلَى أَنْ يَعْلَى أَنْ يَا عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى عَلَى أَنْ

وفي حاشية الأصل : « ضحة الناس » .

- 2 في الشعر والشعراء ص293 بعد ذكر هذا البيت : « وهو ممن أنصف في شعره وصدق » .
- ق الاختيارين ص442 : «أي : مرّت بي أشياء ظهرت ، وأضمروا أشياء » . الكشوح : جمع الكشح ، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ؛ ويقال : طوى كشحه عنه ، أي قطعه وأعرض عنه . والكاشح : الذي يطوي كشحه على العداوة .
- 4 في الاختيارين ص442 : « النزيح : المتباعد . يقول : من تباعد عنها لم يصبه منها شيء
   ويؤذيه».
- 5 في شرح ديوانه ص20 : «ثاب صريحها : كثر النداء بالصريح ، وذهب الذين ليسوا صرحاء» .
- الصريح : الخالص من كل شيء . يقال : رحل صريح النسب ، أي : خالصه . وأدعمي بـأبيهم : أنتسب ؛ وكان الطاعن يقول للمطعون : خذها وأنا ابن فلان ، وأنا الفلاني : أي يدعي إلى قومه ليعرف . وثاب : اجتمع وكثر .
- 6 في حاشية الأصل: « جمع فرع ، وهـو حـوار يذبح في أول النتـاج ، ويلبـس حلـده آخـر كـانوا
   يفعلونه ، ضرب مما ينسكون به ، والأنثى فرعة » .
- وفي اللسان «فرع» : « والفرع والفرعة : أول نتاج الإبل والغنم ، وكــان أهــل الجاهليــة يذبحونــه لآلهتهم يتبرعون بذلك ، فنهى عنه المسلمون .... » .

<sup>1</sup> في الأصل تحت قوله : أشقذوني : « عادوني » .

وفي الاختيارين ص441 : « أشقلوني : طردوني ، وباعدوني . والنبوح : ضحة الناس وصياحهم» .

لَها بقعة لا يُستَطاعُ بُرُوحَها 2 سُلَيمَى إذا هَبَّتْ شَمالٌ ورِيحُها 3 ولَمْ يَكُ بَرِقٌ فِي السَّماءِ يُليحُها 3 ولا غَمْرَةٍ إلا وشيكاً مُصوحُها 4 نقيلَة نَعْلِ بَانَ مِنها سَريحُها 5 قدورٌ كثيرٌ في القِصاع قديحُها 6 قدورٌ كثيرٌ في القِصاع قديحُها

10 ومَنزِلَةٍ بالحَجِّ أَخرَى عَرفتُها 11 بودَّكَ ما قَومي على أَنْ تَركتهُم 12 إذا النَّجْمُ أمسَى مغربَ الشَّمسِ دائباً 13 وغَابَ شعَاعُ الشَّمسِ مِنْ غَيرِجُلْبَةٍ 14 وهَاجَ عَمَاءٌ مُقشَعِرٌ كَأَنَّهُ 15 إذا أعدمَ المحلوبُ عادَتْ عليهمُ

وفي حاشية الأصل : « يعني أن النحم يطلع محلقاً في الشتاء ، وهو أشد ما يكون » .

وفي الاختيارين ص443 : « يليحها : أي يدعها تلوح . ومعنى لاح : ظهر » .

4 في الديوان : « في غير حلبة » .

وفي الأصل تحت قوله: مصوحها: « ذهابها ». وهو شرح لها.

وفي الاختيارين ص443 : « في غير حلبة ، أي : يغيب في عقب غيم . وقوله : غمرة يريد : شدة. مصوحها : ذهابها » .

وفي حاشية الأصل: « العماء: السحاب الرقيق. شبه الغمامة بالنقيلة لأنها يابسة ».
وفي الاختيارين ص443: « النقيلة: نعل قد تقطع خصافها وذهبت. والسريح: السيور. شبه السحاب بذلك، لأنها يابسة، لا ماء فيها ».

6 في الديوان : « إذا عُدم ».

وفي حاشية الأصل : « المغروف . يقال فلان يبذل قديح قدره » .

<sup>1</sup> في الديوان : « لها نفعة » .

وفي شرح ديوانه ص22 : « نفعة : يعني المشعر ، كانت ربيعة تقف به ، ليس لهم غيره » .

ي شرح ديوانه ص23 : «أي : على ودّك قومي ؛ وما : زائدة . وأذمُّ ما يكون الشــمال عندهــم
 في الجدب ، وحينئذ يحبّون أهل الإطعام والإيسار » .

وذكر ابن سيده في المخصص عند إيراد هذا البيت أن الباء في قوله : بــودك ، بمعنى : على . وفي الاختيارين ص443 : « يقــول : بــودك بحــاورة قومــي ، إذا كــان الزمــان هكــذا ، أي : في هـــذه الحال».

<sup>3</sup> في الديوان : « الشمس رابعاً » .

16 يَشُوبُ إليها كُلُّ ضَيفٍ وحَانبٍ

17 بأيديهِم مَقرومةٌ ومغَالِتٌ

18 ومَلمومَةٍ لا يخرُقُ الطُّرفَ عرضَها

19 تَسيـرُ وتُزْجِي السَّمُّ تَحتَ نحُورِها

20 على مُقْدَحِرًاتٍ وهُنَّ عَوابسٌ

- وفي الاختيارين ص444 : « عدم المحلوب : لم يوجد . والقديح : المغروف » .

1 في الديوان: « يثوب عليهم » .

وفي الأصل تحت قوله : وجانب : «غريب » . وهو شرح لها .

وفي الأصل تحت قوله : دهداه : « صغار الإبل » . وهو شرح لها .

وفي الاختيارين ص444 : « الجانب : الغريب . ومثله الجنيب . ودهـداه القـلاص : صغارهـا . والنضيح : الحوض . أي : هم يصيرون إلى ذلك ، كما تصير هذه الإبل إلى الحوض » .

2 في حاشية الأصل: « مغالق: قداحٌ تغلق الخطر. المنيح: المعاد ».

وفي الاختيارين ص444 : « المغالق : السهام ، واحدها مِغلق . والمقرومة منها المعلمة لأن تعرف . والمنيح : سهم يستعار يدخل في القداح . يقول : يخرج كثيراً فيخسرج معه سهماً».

العيال : الذين يتكفل بهم الرجل ويعولهم ، الواحد عيل . ويقال كذلك : الفقير .

3 في الديوان : « فحم شديدٌ » .

وفي حاشية الأصل: « ملمومة: كتيبة مجتمعة . كوكب كل شيء: معظمه » .

الملمومة : المحتمعة لا ينفذ البصر في عرضها من كثرتها . وفحم : عظيم شديد . ووضوحها : بياضها .

4 في الأصل ضبط كلمة: « كريه » بالكسر وهو تصحيف صوبناه .

وفي حاشية الأصل : « أي تقدم بالموت بين يديها » .

تزجى : تسوق . والنحور : الصدور ، واحدها نحر . والصبوح : شرب الغداة .

ق حاشية الأصل: «مقذحر: قد تهيأ للشدة. صباير: قد صبرت للموت».

وفي الاعتيارين ص445 : «المقذحر : الذي تهيأ للشد . صبائر مــوت : حبــائس مــوت . لا يــراح مريحها . يقول : لا يعادُ عليها فهو يتعب أبداً » .



1 في الديوان : « يال مالك » .

وفي حاشية الأصل: « إربة: حاجة. أي: لهذه الدعوة حاجة يمضي لها. وقيل: يال مالك ». وفي الاختيارين ص445-446: « نبذنا إليهم: ألقينا إليهم. لها إربة: لها حاجة. من يريحها: يردها بفداء، وبما تردّ به . يقول: لما رأيناهم دعونا يا لمالك، يعني قومه. إذا فتحت هذه اللام، من قولهم: يا لفلان، كان معناها معنى الاستغاثة والنداء. وإذا كُسرت كان معناها التعجب: يا لفلان، أي: اعجبوا لفلان ».

زاد بعده صاحب ديوانه .

فسُرنـا عليهـم ســورةً ثعلبـيةً وأسيافُنا يجري عليهم نُضوحُها وفي الاختيارين ص446 : « فسرنا إليهم ، أي : ارتفعنا إليهم ، وسمونا بالسيوف . والنضح وجمعه نضوح : ما تطاير على صفائح السيوف من اللم . والنضخ بالخاء : أكثر من النضح » .

2 في الديوان : « ينهزنهم نهز » .

وفي حاشية الأصل : « أي انتزاع ما فيها . أي : نأخذ ماءها مرة بعد مرة » .

وفي الاختيارين ص446 : « الأرماح : رمع . يقال : رمع ، وأرماح للجمع القليل . فإذا كثرت قيل : رماح . قوله : وغيحها : قيل : رماح . قوله : وغيحها : أي غيح الجمة نستخرج ماءها . ونهزها : أي ينزعن ماءها » .

3 في الأصل تحت قوله: دارت رحانا: « هذا مثلً » .

وني الديوان : « ودرّت طباقاً » .

4 في حاشية الأصل: «أي لا نبكي على هالك».

25 فَقُلنا: هي النَّهبَى وحل حَرامُها وكَانَتْ حَمَى ما قبلنا فنبيحُها أو فَابنَا وآبُوا كلَّنا بمضيضة مُهمَّلَة أَخْراحُنا وحُروحُها 27 وكُنَّا إذا أَخْلامُ قَومِ تَغيَّبَتْ نشُحُّ على أحلامِنا فنريحُها 3
 27 وكُنَّا إذا أَخْلامُ قَومِ تَغيَّبَتْ

\* \* \*

<sup>-</sup> وفي الاختيارين ص447 : « يقول : مَنْ قتلوا منا ، فإنا لا ننوح عليه ، لأنا صبرٌ على المصائب ، لا نبكى على هالك » .

<sup>1</sup> في الاختيارين ص447 : « النهبى : فُعلى من النهب . وقوله : حلّ حرامها ، يقول : ما كان يمنسع حَلُّ لنا ، فأبحناه ، وقد كانت حراماً . وما ها هنا صلة ، معناها التوكيد » .

و الأصل تحت قوله : مهملة : « قد أهملت » .

وفي شرح ديوانه ص37 : «بمضيضة : أي قد أمضنا الجراح . مهملة : أهملن فلا يطلبن » .

وفي الاختيارين ص448 : «بمضيضة : حرقة تمضنا ونمضهم . مهملة : أي : أهملن » .

ن شرح ديوانه ص38 والاختيارين ص448 : «أي : نريحها ، كما يربح الراعمي الغدم . أي : لا
 تغيب عنا . وأنشد :

<sup>\*</sup> والأحلامُ غيرُ عسوازب \*

### <sub>Γ</sub> 12 <sub>]</sub>

# وقال عمرو بن قميئة أيضاً 1: (الطويل)

2 / 1 إِنْ اللهُ قَدْ اقصرتُ عَنْ طُولِ رِحلَةٍ فيا رُبَّ اصحابٍ بَعثتُ كِرَامٍ 2 فقُلتُ لَهُمْ سِيرُوا فدَّى خَالِيَ لَكُمْ اما تَجِدُونَ الرِّيحَ ذاتَ سَهَامٍ 3 فقَامُوا إِلَى عِيسٍ قَد انضمَّ لَحمُها مُوقِّفَةٍ أرساغُها بِحدامٍ 4 وقُمتُ إِلَى وَحنَاءَ كالفَحْلِ حَبْلَةٍ تُحاوِبُ شَدِيَّ نِسعَها بِبُغَامٍ 5 وقُمتُ إِلَى وَحنَاءَ كالفَحْلِ حَبْلَةٍ تُحاوِبُ شَدِيَّ نِسعَها بِبُغَامٍ 5

- 1 القصيدة في ديوانه ص39-47 في خمسة عشر بيتاً ، والاختيارين ص461-465 في ثلاثة عشر بيتاً .
- في الاختيارين ص461 : « يقول : إن ألئ قد قصرت وكبرت عن السفر ، فرب فتيان كرام
   سرت بهم . قال : وكانوا يخرجون إلى الملوك ويخرجون لطلب الكلأ » .
- ق حاشية الأصل: «حرّها يتوهج». وهو شرح لقوله: الريح.
   وفي الاختيارين ص461: « ذات سهام: ذات حرور. والسهام: حرَّ يتوهج فوق الأرض. أي: قد قُطِعوا».
- 4 في حاشية الأصل: « التوقيف: خطوط سود في الذراع. وهو ها هنا مثل . شبه السيور التي تشد بنعالها بها » .
- وفي الاختيارين ص462 : « انضم لحمها ، أي : ضمرت . والتوقيف : أصله مأخوذ من الوقيف ، وهو الخلحال . وتسمى العقاب : موقفة ، إذا كان في ريشها خطوط بياض . يريد السيور التي تشدّ بها النعال . وهي سيور تشدّ في الرسغ ، ثم يشدّ بها السرائح » .

زاد بعده صاحب ديوانه وصاحب الاختيارين :



عليهِ خَلِيطٌ مِنْ قطاً وحمَامٍ 2 يَدٌ بينَ أيدٍ في إناءِ طَعَامٍ 3 شَامِيَّةٌ غَبراءُ ذاتُ قَتَامٍ 4 خَلَعتُ بِها يوماً عِذارَ لِحَامٍ 4 أَنُوءُ ثلاثاً بَعدَهُنَّ قِيامِي 5 أَنُوءُ ثلاثاً بَعدَهُنَّ قِيامِي 6 فَكَيفَ بِمَنْ يُرمَى ولَيسَ برام

5 فأوردتُهُمْ ماءً على حينِ وِردِهِ

6 وأهوَنُ كُفٍّ لا تَضِيرُكَ ضَيْـرَةً

7 يَدُّ مِنْ قَريبٍ أو بَعيدٍ أتَتْ بهِ

8 كأنّي وقَدْ جَاوَزتُ تِسعين حجَّةً

9 على الرَّاحَتينِ مرَّةً وعلى العَصَا

10 رَمَتنِي بنَاتُ الدَّهرِ مِنْ حَيثُ لا أَرَى

فأدلج حتَّى تطلُّعَ الشَّمسُ قاصداً ولو خلطت ظلماؤها بقتام

يقول : لو خلطت ظلمةً بقتام لاهتديت ، مع الظلمة والقتام .

1 في الاختيارين ص462 : « على حين ورده : يقول : لم أؤخر نفسي عن وقت ورده .... وقوله :
 عليه خليط ، من قطاً ، وحمام . يقول : هو قفر ترده الطير ، ليس له أهل » .

القطا : جمع القطاة ، وهي طائر في حجم الحمام .

و في حاشية الأصل: « يفتخر بذلك ، أي : هي هينة عليه ، إذا أكل طعامه مدّ يده في غيره إذا ضامه » . وفي الاختيارين ص463 : « يقول : أهون كفّ عليك كفّ غريب ، أو قريب ، يصيب شيئاً من طعام ، تقع يده بين أيديهم ، ثم يذهب » .

3 في الديوان : « من بعيد أو قريب » .

وفي حاشية الأصل : « الشآمية : الشمال . العمانية : الجنوب . يعني سنة غــبراء لهــا نــوء . بخـط المصنف » .

وفي الاختيارين ص463 : «غبراء ذات قتام ، أي : غبشة ، فيها ريحٌ وغبرة . والقتام : الغبار » .

4 في الاختيارين ص464 : « الحجة : السنة . خلعت ، بها عنّي ، عذار لجام . يقول : لا أجد مس ما مضى من عمري ، كأني خلعت بها لجاماً » .

العذار من اللحام : ما تدلى منه على وجه الفرس .

5 أنوء ثلاثاً: أي أنهض ثلاث مرات بانحناء ثم أستقيم .

في الاختيارين ص464 : « بنات الدهر مثل . يقول : الحدثان والأمور التي يأتي بهما الزمان .
 فكيف مَنْ يرمى ، وليس برام . يقول : ما حال مَنْ يرمى ، وليس بنبل . إنما يرمى بضعف وشيب في الرأس ، وفتور في اليدين والرحلين » .



ولكنّني أرمَى بغَيرِ سِهامِ حَديثاً شَديدَ البَرِّ غَيرَ كَهامٍ أَ ولَمْ يُغْنِ ما أَفنَيتُ سِلكَ نِظامٍ 2 وتأميلُ عَامٍ بَعدَ ذاكَ وعَامِ 11 فلو أنها نبل إذن لاتقيتها
 12 إذا ما رآني النّاسُ قَالُوا ألَمْ يكن أ
 13 وأفنى وما أفني مِن الدّهر ليلة أ
 14 وأهلكني تأميلُ يومٍ ولَيلةٍ

\* \* \*

<sup>1</sup> في الديوان : « حديد البزّ » .

وفي حاشية الأصل: « البزّ : السلاح » .

<sup>ُ</sup> وفي الاختيارين ص464 : « البرّ : السلاح . والكهام : الكليل . ويقال : كلُّ السف يكــلّ كلّـةً ، وكلولاً . وكذلك البصر » .

في الاختيارين ص465 : « يقول : أفناني الدهر ، و لم أفنه . والذي أفنيت من الدهر يتبين علي ،
 و لم يتبيّن عليه » .

### [ 13 ]

# وقال عمرو أيضاً : (الكامل)

المحلاً يُهَيّجُ شَوقَكَ الطَّلَلُ الْمُ لا يُفرّطُ شَيخَكَ الغَزلُ
 الم ذا القطينُ أصابَ مَقتلَهُ منهُ وخَانُوهُ إذا احتملُوا
 ورأيتُ ظُعْنَهُمُ مُقَفِّيَةً تَعلُو المحارِمَ سَيرُها رَمَلُ
 قَناً العُهُونُ على حَوَاملِها ومِن الرَّهاويّاتِ والكَللُ
 وكانَّ غِزلانَ السَّريمِ بها تَحتَ الحُدُورِ يُظلُّها الظُّلَلُ



<sup>1</sup> القصيدة في ديوانه ص88-103 في تسعة عشر بيتاً .

في شرح ديوانه ص88 : « القطين : أهل الدار . والقطين : الحَشَم » . واحتملوا القوم وتحملوا :
 ذهبوا وارتحلوا .

الظعن : جمع الظعينة ، وهي الجمل يظعن عليه ، أي يسار ويرحل . والظعينة : الهودج تكون فيه المرأة ، وقيل : كانت فيه أم لم تكن . والمقفية : المولية الذاهبة . والمخارم : جمع مخرم ، وهـو منقطع أنف الجبل . والرمل : الهرولة في المشي .

<sup>4</sup> في الديوان : « وعلى الرهاويات » .

وفي حاشية الأصل : «اشتدت حمرتها » . وهو شرح لقوله : قنأ .

وفيها : « منسوبة إلى الرها ، يعني ثياباً » .

<sup>5</sup> في شرح ديوانه ص89 : « الصريم : جمع صريمة ؛ وهي رمال تنقطع من معظم الرمل » . -

عِنْدَ التَّفرُقِ طَبيةً عُطُلُ<sup>1</sup> وَلَها بِذَاتِ الْحَاذِ مُعتَزِلُ<sup>2</sup> وَلَها بِذَاتِ الْحَاذِ مُعتَزِلُ<sup>3</sup> ولا يَكونُ لليلها وَغَلُ<sup>4</sup> قَرَدُ الرّبابِ لصوتِهِ زَحلُ<sup>4</sup> ذاتَ العِشاء مُهلَّبٌ خَضِلُ<sup>5</sup> ذاتَ العِشاء مُهلَّبٌ خَضِلُ<sup>5</sup>

أ تَامَتْ فُؤادَكَ يـومَ بـينِهِـمِ
 مُسنِفَتْ إلى رِشاء تُربِّبُـهُ
 الله إذا ضَحِيَتْ ومُرتَقَبْ
 إذا ضَحِيَتْ ومُرتَقَبْ
 إذا ضَحِيَتْ ومُرتَقَبْ
 إذا ضَحِيَتْ ومُرتَقَبْ
 إذا ضَحِيَتْ ومُرتَقَبْ

10 أبدَى محَاسِنَهُ لناظِره

- والخدور : جمع حدر ، وهو حشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بشوب وهو الهودج . والظلل : جمع الظلّة والمظلة سواء ، وهو ما يستظلّ بـه من الشمس . شبه النساء في هوادجهن بغزلان الصريم في جمال أعينهن ودقة أحسامهن .
  - 1 في شرح ديوانه ص93 : « تامت : ضللته وأفسدت عقله . والعطل : التي لا حليّ عليها » .
- و حاشية الأصل: « نظرت » . وهو شرح لقوله: شنفت .
   شنف إليه: نظر بمؤخر العين ؛ وهو نظر اعتراض ها هنا . والرشأ : ولـــد الظبيــة الــذي قــد تحــرك ومشى . وترببه : تربيه . وذات الحاذ : موضع بنحد .
- ق شرح ديوانه ص94 : «ضحيت : برزت ؛ يقال : ضَحِي يضحَى : إذا برز للشمس » .
  الدغل : الشحر الملتف الذي يكمن أهمل الفساد فيه . والدغل : كمل موضع يخاف فيه
  الاغتيال . ودغل في الشيء : دخل فيه دخول المريب ، كما يدخل الصائد في القترة ونحوها ليختل الصيد .
  - 4 في الأصل فوق قوله: الرباب: « الرباب دون السحاب » .
     وفي حاشية الأصل: « متلبد » . وهو شرح لقوله: قرد .
- الحلة: المحلة . والقرد: ما تلبد من الصوف والوبر والشعر والكتان فهو قرد . والقرد من السحاب: المتعقد المتلبد بعضه على بعض شبّه بالوبر القرد . والرباب واحدته ربابة ، وهو السحاب المتعلق الذي تراه دون السحاب . والزحل : الجلبة ، ورفع الصوت ، وكان ذا زحل ، أي : ذا رعد .
- ق حاشية الأصل: « الساعة التي فيها العشاء. ومهلب: كأن له هُلْباً من هيدبه » .
   وفي شرح ديوانه ص96: « .... والهيدب: الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة » . الخضل:
   كل شيء ند يترشش من نداه .

نتكادُ تعدلُهُ وتنجَفِلُ فَوَهَى السَّيُوبُ وحُطَّتِ العِجَلُ 3 الأكرمينَ لذكرهِمْ نَبَسِلُ 3 ما إنْ يكونُ لحُرجِها حَلَلُ 4 الحرى وتنزلُ إنْ هُمُمُ نَزلُوا زبَدُ الفحُولِ معَانُها بَقِلُ 5 زبَدُ الفحُولِ معَانُها بَقِلُ 5

11 مُتَحلَّبٌ تَهُوِي الْحَنُوبُ بِهِ 12 وضَعَتْ لَدَى الأضياعِ ضاحيةً 13 فسقَى امرأ القيسِ بن عَمرةً إنّ 14 كم طَعنَةٍ لك غير طَائشَةٍ 15 فطَعنْتَها وضَربُّت ثانيةً 16 يهبُ المَخاضَ على غَواربها

1 في شرح ديوانه ص97 : «متحلبٌ : يتحلب بالمطر . وينحفل : يتقلّع » .

الجنوب: ربح تقابل الشمال ؛ يقال: إذا حاءت الجنوب جاء معها خير وتلقيح. وهي تأتي عن الجنوب: ربح تقابل الشمال ؛ يقال: إذا حاءت الجنوب جاء معها خير وتلقيح. وحفلت الربح السحاب تجفله حفالاً: استخفته ؛ وقيل: الجفل من السحاب الذي قد هراق ماءه فخف رواقه ثم انجفل ومضى.

2 في الأصل تحت قوله : ضاحية : « ظاهرة » .

وفي حاشية الأصل: « الأضياع: موضع. والسيوب: بحاري الماء. والعِحَل: جمع عِحْلة، وهي المزادة » .

- لعله أراد بقوله: امرأ القيس بن عمرة: امرأ القيس بن عمرو بن الحارث بن معاوية الأكبر بن ثور
   ابن مرتع الكندي الجاهلي ؟ أو امرأ القيس بن حمر بن عمرو المقصور. والنبل: النبيل الجسيم؟
   والنبل: خيار الشيء.
  - 4 الخلل : الوهن والفساد في الأمر .
  - ق الأصل تحت قوله : المحاض : « الحوامل » .

وفيه تحت قوله : معانها : « موضعها » .

وفيه تحت قوله : بقل : « فيه بقل » .

المعاض: الحوامل التي قد عظمت بطونها ودنت من الولادة . والغوارب : جمع الغارب ، وهـ و الكاهل ، وقيل ما بين السنام والعنق ، وهو الذي يلقى عليه خطام البعير إذا أرسل لـ يرعى حيث شاء . وزبد الجمل : لغامه الأبيض الذي تتلطخ به مشافره إذا هاج . والفحول : جمع فحل ، وهو الذكر مـن الحيوان . والمعان : المباءة والمنزل ؛ ومعان القوم : منزلهم . وأبقلت الأرض : إذا الخضرت بالنبات ، والبقل من النبات : ما ليس بشحر .

صافَت وغَمَّ رباعَها النُّفَلُ <sup>1</sup> عِنْدَ المَصِيفِ وسرَّهُ النَّهَلُ <sup>2</sup> ما إنْ يكُونُ لحَوضها سَمَلُ <sup>3</sup>

17 وعِشَارُهَا بَعْدَ المَخَاضِ وقَدْ 18 وإذا المُحزِّىُ حَانَ مَشرَبُهُ 19 رشفُ الذِّنابِ على جماجمِها

1 في الديوان: « وعم » .

وفي الأصل تحت قوله : المخاض : « الحوامل » .

وفي حاشية الأصل : «العشار التي أتى عليها من إنتاجها عشرة أشهر . والربـاع : جمـع رُبَـع ، مـا نتج في الربيع . والنفل : النبت معروف » .

صافت : كثر صوفها ، أي وبرها . يقـال : صـاف الكبـش يصـوف ، إذا كـثر صوفه . وصـاف يصيف : أقام بالصيف . وعم الشيء : شمله . وغمّ الشيء : علاه .

و حاشية الأصل: « المجزّئ: الذي كان إبله تجزأ بالرطب إذا اشتد عليه الحرّ حان مشربه » .
 النهل: أول الشرب .

ق حاشية الأصل: « السمل: جمع سملة ، وهي بقية الماء في الحوض » .
 وفيها: « أي تشرب كل ما في الحوض ، وأحبُّ إليهم من الإبل ما كثر شربها » .

الرشف: البقية اليسيرة من السائل ترشف بالشفاه. والذناب: مسيل الماء إلى الأرض. والجماحم: جمع الجمحمة، وهي الرأس، أو عظم الرأس المشتمل على الدماغ، والقدح من الخشب.

### [ 14 ]

# وقال عمرو أيضاً 1 : (المتقارب)

1 نـأتـك أمـامَـة إلاّ سُــوالا وإلاّ خيالاً يُـوافي خيالاً 3 2 يُـوافي مَعَ اللَّيلِ ميعَادَهَا ويأبَى معَ الصَّبحِ إلاّ زيالا 3 3 فــذلك تـبـذُلُ مِسنْ وُدِّها ولَوْ شَـهِدَتْ لَمْ تُواتِ النَّـوالا 4 وقَـدْ رِيْعَ قَلبيَ إذْ أعلَـنُـوا وقيلَ أحَدَّ الخلِيطُ احتِمالاً 5 5 وحَتَّ بِهَا الحَادِيانِ النَّحاءَ معَ الصَّبحِ لمّا استثارُوا الحمالاً 5

القصيدة في ديوانه ص106-122 في ثمانية وعشرين بيتاً .

وفي الحماسة الشـــجرية ص611 : « وقال عمرو بن قميشة ، ويقال إنه أول من نطق بوصف الطيف» .

وفي ديوان المعاني 277/1 : « وهذا من معاني القدماء غريب ، وهو أبلغ ما قيل في بخل المعشوق».

- 2 أمامة : اسم امرأة .
- 3 في الديوان : « ميعادُها » بضم الدال ، وهي رواية ثانية .
  - الزيال : الفراق .
- 4 الخليط: الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه ، والقوم يخالط بعضهم بعضاً ، والقوم الذين أمرهم واحد ، والمشارك في حقوق الملك ، وكانت العرب تجتمع في أيام الكلاً قبائل شتى في مكان واحد فتقع بينهم الإلفة ، فإذا حان رجوعهم إلى أوطانهم فافترقوا ساءهم ذلك . وأحد : صار إلى الجدّ . والاحتمال : الترحل .
- حثه: أعجله إعجالاً متصلاً . وحثه: حضه . والحاديان: مثنى الحادي ، وهو الـذي يسـوق
   الإبل. والنحاء: الإسراع في السير والسبق .



6 بَوَازِلُ تُحدَى بأحداجِها ويُحذَينَ بعدَ نِعَالٍ نِعَالًا لِعَالًا لِعَالًا لِعَالًا لِعَالًا لِ

وأذرت لَها بَعْدَ سجلِ سجَالًا 2

- 7 فلمَّا نَـاْوا سَبَقَتْ عَبْرَتـي
- 8 تَراها إذا احتثُّها الحَادِيان بالخَبْتِ يُرقِلْنَ سيراً.عِجَالا <sup>3</sup>
- و فيالظِّلُّ بُدُّلْنَ بَعْدَ الهَحِيرِ وبَعْدَ الحِجالِ أَلِفْنَ الرِّحالا 4
- 10 وفيهيٌّ خَـولـةُ زَيـنُ النِّـساء ﴿ زَادَتْ على النَّاسِ طُرًّا حِـمَـالا 5
- 11 لَها عَينُ حَوراءَ في رَوضَةٍ وتَقرُو معَ النّبتِ أرطًى طِوالا 6
- 29 /12 وتُحرِي السُّواكَ على باردٍ يُخالُ السَّيالَ وليسَ السّيالا 7
- البوازل: جمع بازل، والبازل من الإبل الذي له تسع سنين، وذلك وقت تناهي شبابه وشدة قوته. وتحدى: تساق. والأحداج: جمع حدج، وهـو مركب مـن مراكب النساء. ويحذين نعالاً، أي: يلبسن نعالاً، يريد أنه كلما بليت أخفافها لبست غيرها.
- أذرت الدمع: صبته وأسقطته . والعبرة : الدمعة ، والجمع عبرات . والسحل : الصبّ ، يقال :
   سحلت الماء سحلاً ، إذا صببته صباً متصلاً .
- وهـ و الذي يسـوق الإبل . والحني : مثنى الحـادي . وهـو الـذي يسـوق الإبل . والحني : ما اطمأن من الأرض واتسع . وأرقل : أي أسرع في العدو ؛ والإرقال : سـرعة سير الإبل .
- الهجير : شدة الحر في منتصف النهار خاصة بعد زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر . والحجال : جمع الحَحَلة ، وهي سنز العروس في حوف البيت كالقبة ويزين بالثياب والأسرة والستور . والرحال : جمع الرحل ، وهو مركب للبعير والناقة .
  - 5 خولة : اسم امرأة .
- 6 الحوراء: التي في عينها حور ، والحور: أن يشتد بياض العين وسواد سوادها . وإنما قبل للنساء: حور العين لأنهن شبهن الظباء والبقر . والروضة : الأرض المعضرة بأنواع النبات . وتقرو : تبع وتقصد . والأرطى : نبات شحيري ينبت في الرمل ويخرج من أصل واحد كالعصي ورقه دقيق ، وغمره كالعناب .
- 7 في حاشية الأصل : «شحر له شوك أبيض ،أي في أطراف أنيابها حلّة» . وهو شرح لقوله : السيال.-

13 كأنَّ المُدَامَ بُعَيْدَ المنَامِ عَلَتها وتَسقِيكَ عَذباً زُلالا أَلَّا المُدَامَ بُعَيْدَ المنَامِ عَلَى المَنالِ اللهِ اللهُ النَّاظِرُونَ يَخَالُونَهِم قَدْ أَهُلُوا هِللا أَلَّ النَّاظِرُونَ يَخَالُونَهِم قَدْ أَهُلُوا هِللا أَلَّ النَّاظِرُونَ يَخَالُونَهِم قَدْ أَهُلُوا هِللا أَلَّ اللهُ اللهُ

- السواك : عودٌ يتخذ من شحر الأراك ونحوه يستاك به ، أي ينظف الفم . والبارد : أراد به الفم .
  - أي الأصل المخطوط: «علتك». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.
     المدام: الخمر. والعذب، أراد ريقها العذب. والزلال: البارد الصافي اللون.
- في الديوان: « توصل فيها » .
   الذوائب: جمع الذؤابة ، وهي شعر مقدم الـرأس . والفرع من كـل شيء: أعـلاه . والفرع :
   الشعر التام .
- ق شرح ديوانه ص114 : «أي : كأنهم قد رأوا برؤية وجهها هلالاً » .
  وفي اللسان «هلل» : «قال أبو العباس : وسمي الهلال هلالاً لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه » . ويحار منه لشدة جماله ولمعانه .
- 4 في حاشية الأصل: « ناعمة : جمع طفل » .
   الكفل : العجز ، وقيل : ردف العجز . والدعص : تل من الرمل بحتمع . والطفال : جمع الطّف ل
   بفتح الطاء وهو البنان الرخص الناعم .
  - 5 في الديوان : «ولا ما يساوي » .
     بانت : ذهبت وارتحلت . والود : الحب . والقبال : زمام النعل ، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين .
- 6 تبتين : تقطعين . والماحد : الذي أبحدت به أمه ، وهو الذي بحد في قومه بحسن الفعال . وأصل
   المجد : الكرم . وحبل الصفا ، أي المودة . يريد اعتزالا ، أي اعتزال محبتكم .
  - 7 النوال: العطاء، وأراد الوصل.

م أخلصة القَيْنُ يوماً صِقالا 2 يُسنَازِلُ ما إِنْ أرادُوا النّسزالا 3 إذا ما رَحَى المَوتِ دَارَتْ جمالا 3 كأعنَاقِ خُورٍ تُزْجّي فِصالا 4 ويَحمِي الفَوارسُ مِنّا الرِّجالا 5 وعِندَ الخِصَامِ فنَعلُوا جدالا 6 ونَفضُلُهُمْ إِنْ أرادوا فِضَالا 5

20 فتًى يَبتني المَحْدَ مثلَ الحسا 21 يَقُودُ الكُماةَ ليلقَى الكُماةَ 22 تُشَبّه فرسانَهُمْ في اللِّفاءِ 23 ونَمشي رجالاً إلى الدَّارِعين 24 ونَكسُو القَوَاطِعَ هَامَ الرِّحالِ 25 ويأبى ليَ الضَّيمَ ما قَدْ مضى 26 بقول يَسذِلُّ لَـهُ الرَّائِ ضُونَ

- المحد: الكرم. والحسام: السيف. وأخلصه: صفاه وميّزه وأبرزه. والقين: الحداد. والصقال:
   الجلاء والعناية والصيانة.
- الكماة : جمع الكمي ، وهو الفارس الشاكي السلاح . والنزال في الحرب : أن ينزل الفريقان عن
   إبلهما إلى خيلهما فيتضاربا .
  - 3 في الديوان:

يشبه فرسانهم في اللقاء إذا ما رحى الموت دارت حيالا

اللقاء : لقاء الحرب . والرحى : الطاحون ، حومة الحرب . شبه الموت بـالرحى لأنهـا تطحـن الآجال . شبه الفرسان بالجمال في الحرب .

- الراجلين : جمع الراجل ، وهو غير الفارس ، لأنه يحارب وهو لا يعتلي شيئاً . والدارعون : جمع الدارع ، وهو الفارس الذي قد لبس الدرع . والخور : جمع الخوارة على غير قياس . والخوارة : الناقة الغزيرة باللبن . وتزجي : تدفع برفق وتسوق . والفصال : جمع الفصيل ، وهو ولد الناقة إذا فصل عنها .
- و الديوان: « وتحمي الغوارس » .
  القواطع: جمع قاطع ، وهو السيف الماضي . والهام: جمع الهامة ، وهي الرأس ، وتطلق على الجثة أيضاً . والرحال: جمع الرحل . والرحال: جمع الراحل ، وهو غير الفارس .
  - الضيم: الظلم والقهر. والجدال: القوة في الخصام والقدرة عليه.
  - 7 في الديوان : « ويفضلهم » .

يَخافُ بِهِ المُدْلِحِونَ الخَيالا 2

27 وهَاجِرَةٍ كَالُوارِ الحَحيمِ قَطعتُ إذا الجندَبُ الجَوْنُ قَالًا 1 28 ولَـيـلِ تَعسَّـفتُ دَيـجُورَهُ

<sup>-</sup> الرائضون : جمع الرائض ، وهو الذي لم يحكم و لم يذلّ .

<sup>1</sup> الهاجرة : منتصف النهار في القيظ . والأوار : شدة حرّ الشمس ولفح النار ووهجها والعطش ، رفيل الدخان واللهب. . والجندب : ضربٌ من الجراد يصرّ في الحرّ . والجون : الأسود ، أو الأسود تخالطه حمرة . وقال يقيل : نام في القائلة ، أي : نصف النهار من شدة الحرّ .

<sup>2 -</sup> تعسف الأمر : ركبه بلا تدبير وبلا روية . والديجـور : الظـلام . والمدلجـون : السـائرون مـن أول الليل ، جمع مدلج ؛ ويقال للسائرين في آخره . والخبال : الفساد وذهاب الشيء .

### [ 15 <sub>]</sub>

## وقال عمرو أيضاً 1 : (المتقارب)

وأعقبك الهَحْرُ مِنها الوِصَالا 3 تُبدّلُ أهل الصَّفاءِ الزَّيالا 3 ثُمَّ استقلُّوا لِبَيْنٍ عِجَالا 4 عَريضِ الحصير يغُولُ الحِبَالا 5 وراجَعْنَ بعدَ الرَّسيم النِّقَالا 6

ا نـأتـك أمامَـة إلا سُــؤالا
 وحَادَت بها نـــًة غـربَــة

3 ونَادَى أمِيرُهُمُ بالفُراقِ

4 فقَرَّبنَ كُلَّ مُنِيسفِ السَّعَرى

5 إذا ما تَسسَربَلْنَ مَحهُولَـةً



القصيدة في ديوانه ص157-159 في تسعة وعشرين بيتاً .

<sup>2</sup> نأتك : بعدت عنك . وأمامة : اسم امرأة .

ق الأصل المخطوط: «وحادت يمانية غربة تبذل». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.
 حادت بها: مالت بها. والنية: الوجهة التي تقصد. وغربة النوى: بُعدها. ودارهم غربة: نائية. والزيال: الفراق.

الأمير: الذي يؤامر في الأمر ويأمر القوم بالمسير يصدرون عن رأيه . واستقلوا: ذهبوا واحتملوا
 سارين وارتحلوا . والبين : الفراق .

<sup>5</sup> المنيف : العالي المشرف . والقرا : الظهر ، وأراد رحائلهم . والحصير : الجنب لأن بعض الأضلاع محصور مع بعض ، يقال : دابة عريضة الحصيرين ، أي الجنبين . ويغول : يهلك . أراد أن الجانبين العريضين يستنفدان طول الحيال ويستوفيانه . والحيال : خيط يشد من بطان البعير إلى حقبه ، أي إلى الحزام الذي في خصره .

<sup>6</sup> في حاشية الأصل: « المناقلة: أن يصنع مثل ما يصنع صاحبه » .

تسربلن : لبسن السربال ، وهو القميص ، وقيل : الدرع . والمحهولة : المفازة لا أعلام فيها يهتدى بها . والرسيم : ضرب من السير . والنقال : ضرب من السير سريع ، من النقل ، وهو سرعة -

شَدِيدَ المَطَا أُرحَبِيًّا خُلالاً \*

لمَّا تَواهَـفُنَ سُحقاً طِوَالا 2

تَغَمَّرَ حتَّى أَنَى واستَطالا 3

مُنْهِدلاً فَوقهُنَّ انْهِدالاً 4

6/30 هَـدَاهُـنَّ مُنشَمِراً لاحِـقاً

7 تَخَالُ حَمُولَهُمُ في السَّرابِ

8 كَوارِعَ في حَاثِرٍ مُفْعَمٍ

9 كَسونَ هَـوادِجـهُنَّ السُّـدُولَ

نقل القوائم . أراد هذه النوق في جوف الصحراء ، كأنما قد اكتست بالسربال .

1 في الديوان : « هداهن مشتمراً » .

المشتمر: من الاشتمار، وهـو المضي والنفوذ. ومنشمراً: مسرعاً، من قولهم: أشمر إبله: أعجلها. واللاحق: الضامر. ويقال: لحق لحوقاً، أي: ضمـر. والمطا: الظهر. والأرحبي: واحد الأرحبية، وهي نجائب من الإبل، قيل إنها تنسب إلى بني أرحب، وهم بطن من همدان، وقيل: حيّ أو موضع تنسب إليه. وناقة حلالة: عظيمة ضخمة.

2 في الأصل المخطوط: « تراهقن » . وهو تصحيف .

وفي حاشية الأصل : « تواهقن » . وهي رواية ديوانه .

الحمول : الإبل التي تحمل هوادج النساء في الرحيل . والسراب : ما نراه نصف النهار من اشتداد الحرّ كالماء يلصق بالأرض . وتواهقن : من المواهقة ، وهي المواظبة في السير ومدّ الأعناق . وهـذه الناقة تواهق هذه ، كأنها تباريها في السير . والسحق : النحل الطوال .

3 في الديوان : «حتى أتا » .

وفي الأصل فوق قوله : أنى : « حفّ » . وهو شرح لها .

وفي شرح الديوان ص164 : « أي : كرع النخل في الماء . والحائر : مكان يمسك الماء » .

الكوارع: جمع كارع ، وهو النخل التي على الماء ، لا يفارق الماء أصولها . والحائر : المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف يجتمع فيه الماء فيتحير لا يخرج منه . والمفعم : الزاخر المضطرب . وأتا الشحر والنخل أتواً وإتاء : طلع ثمره ، وقيل بدا صلاحه ، وقيل : كثر حمله .

4 في الأصل فوق قوله : فوقهن : « إبطاء » .

وفي حاشية الأصل : « ما يسدل على الهودج » . وهو شرح لقوله : منسدلاً .

الهوادج : جمع هودج ، وهو من مراكب النساء مقببٌ وغيير مقبب . والسدول : جمع سدل ، وهو السنر . ومنهدلاً : مسترخ ومتدلً .

تَقرُو بأعلَى السَّليلِ الهَدَالا 2 يَميناً وبُرقَة رعم شِمَالا 3 على الفَردَاتِ تحُلُّ السِّحالا 3 بُدُّلنَ بَعدَ الرِّحَالِ الحِجَالا 4 بُدُّلنَ بَعدَ الرِّحَالِ الحِجَالا 5 يَخشَى بها المُدلحُونَ الضَّلالا 5

10 وفيهن حُورٌ كَمِثلِ الظّباءِ 11 جَعلَىنَ قُديساً وأعنَاءُ 12 نَوازِعَ للحَالِ إِذْ شِمنَهُ 13 فلمَّا هَبَطْنَ مَصَابَ الرَّبيعِ 14 وبَيْدَاءَ يَلعَبُ فيها السَّرابُ

1 في شرح ديوانه ص165 : « تقرو : تتبع . والسليل : واد » .

وفيهن: أي في الهوادج . والحور: جمع حوراء ، وهي التي في عينها حورً ، والحور: أن يشتد يياض العين وسواد سوادها . وإنما قبل للنساء : حور العين لأنهن شبهن الظباء والبقر . وتقرو : تتبع وتقصد . والسليل : اسم واد ، وقبل : العرصة التي بعقيق المدينة . والهدال : ما تهدّل ، أي : تدلى من الأغصان . والهدال : نبات طفيلي من الفصيلة العتمية يعيش على أغصان الأشحار المشمرة ويمتص نسغها ، ويسمى الدبق .

2 في الأصل تحت قوله قديساً: « القادسية » .

وفيه بين الشطرين : « جوانبه » . وهو شرح لقوله : أعناءه .

وفيه تحت قوله : رعم : « وادٍ » .

وفي شرح ديوانه ص166 : « قديساً : أراد القادسية . أعناؤه : حوانبه . يقال : مرّ بأعنائنا » .

3 في الديوان : « يَحُلُّ السحالا » .

وفي الأصل تحت قوله : شمنه : « نظرنه » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل : « خلافه السحاب الممطر » . وهو شرح لقوله : الخال .

النوازع: جمع نازعة مؤنث النازع، وهو الذي يحنّ إلى وطنه وأهله . والخال: الغيم، وقيل: السحاب الذي إذا رأيته حسبته ماطراً، ولا مطر فيه . والفردات: اسم موضع. والسحال: جمع السحل، وهو الدلو الضخمة المملوءة ماء، وأراد به هنا المطر.

- المصاب : مكان صوب المطر ، أو حيث أصابت السماء الأرض . والربيع : المطر في الربيع . يقال : ربع القوم ، أي أصابهم مطر الربيع . والرحال : جمع الرحل ، وهو مركب للبعير والناقة . والححال : جمع الحجلة ، وهي ستر العروس في حوف البيت كالقبة ويزين بالثياب والأسرة والستور .
  - 5 البيداء : الفلاة . والمدلجون : السائرون من أول الليل . ويقال أيضاً للسائرين في آخره ، الواحد مدلج .

إذا ما الظّباءُ اعتنقْنَ الظّلالا أعيرانية ما تشكّى الكلالا عيرانية ما تشكّى الكلالا أخافُ العتاب وأرجُو النّوالا أوفاهم عند عَقْدٍ حِبَالا وأفاهم عند عَقْدٍ حِبَالا وأفاهم أن أرادُوا فِضالا عَتَبْتَ فصدَّقْتَ فيَّ المَقَالا أفهلا نَظرتَ هُدِيتَ السُّوَالا ولا كُنتَ أرهبُهُ أن يُقالا أولا كُنتَ أرهبُهُ أن يُقالا أ

15 تَحاوبتُها رَاغباً راهِباً
16 بضامِزةٍ كأتانِ الشّميلِ
17 إلى ابنِ الشّقيقة أعمَلتُها
18 إلى ابنِ الشّقيقة خير المُلُوكِ
19 ألست أبسرَّهُمُ ذِمَّةً
20 فأهلي فِدَاوُكَ مُستَعْتَباً
21 أتاكَ عَدُوَّ فصدَّقتَهُ

في الديوان : « تجاوزتها راغباً راهباً » .

وتجاوبنها ، أي للبيداء . وتجاوبتها : قطعتها . وقوله : اعتنقن الظلالا : أي ارتمين معانقين لها . أراد أنه دائم النرحال في البيداء وقت الهاجرة ، لا يأوي إلى ظل يستريح إليه ويعانقه ، بينما الظباء وقتها ترتمي معانقة الظل من شدة الحرّ ، أراد صبره وجلده وشدته .

ي الأصل بين الشطرين: « صخرة تكون في الماء ». وهو شرح لقوله: الثميل.

وفي حاشية الأصل : « ضامزة بالزاي : أي لا ترغو » .

بعير ضامز : لا يرغو ، وناقة ضامزة : لا ترغو . ويقال لبقية الماء في الغدران والحفير ثميلة وثميــل . والعيرانة : الناقة الصلبة تشبيهاً بعير الوحش . والكلال : الإعياء .

<sup>3</sup> في الديوان : « أخاف العقاب .... » .

ابن الشقيقة : هو النعمان بن امرئ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي . وأمه شقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان ، وهو فارس حليمة وصاحب الخورنق . وأعملتها: سرت عليها .

<sup>4</sup> الذمة: العهد والأمان ، الضمان . والفضال : المفاضلة .

<sup>5</sup> مستعتباً : مطلوباً رضاه . يقال : استعتبه ، أي طلب منه العتبي ، أي الرضا . وعتب : لام .

 <sup>6</sup> نظر في الأمر : تدبر وفكر فيه يقدره ويقيسه ويتبين حقه من باطله .

<sup>7</sup> في الديوان: «قلت ما نطقوا».

 23 فإنْ كَانَ حقّاً كَمَا حبّ رُوا 24 تَصدَّقْ عليٌ فإنّي المروَّ 25 ويوم تَطَلَّعُ فيهِ النَّفُوسُ 26 شهدت فأطفأت نييرانَهُ 27 وذي لَجَب يُبْرِقُ النَّاظرينَ 28 كأنَّ سَنَا البيضِ فوقَ الكُما 29/ 31

\* \* \*

<sup>1</sup> النكال: العقاب أو النازلة.

و حاشية الأصل: « تطرف: أي ترد » .
 طرّف حول القوم: قاتل على أقصاهم وناحيتهم ؛ وبه ستمي الرجل مطرّفاً . وتطرّف عليهم : أغار .

ق شرح ديوانه ص177 : «أي : رواء » . وهو شرح لقوله : نهالا .
 أصدر : أرجع . والنهال : جمع الناهل ، وهو الريان . والناهل أيضاً العطشان ، وهو من الأضداد.

<sup>4</sup> في شرح ديوانه ص177 : « يعني جيشاً » .

اللحب : الصوت والصياح والجلبة ، وارتفاع الأصوت واختلاطها . واللحب : صوت العسكر ، وبذلك يسمى الجيش بذي اللحب .

ق الأصل المخطوط: « تجني الذبالا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

السنا: الضوء الساطع. والبيض: جمع بيضة ؛ وهي الخوذة يلبسها المحارب فوق رأسه. والكماة: جمع الكمي ، وهو الفارس الشاكي السلاح. وتخبي: تطفئ. والذبال: جمع الذبالة ، وهي الفتيلة التي تسرج في المصباح.

<sup>6</sup> صبحت العدو: أي أغرت عليهم في الصباح. وكانت العرب تقـول: يـا صباحـاه! إذا صـاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح. ويريش الرجـل: يقويـه ويعينـه علـى معاشـه ويصلـح حاله. ويقال: فلان لا يريش ولا يبري، أي لا ينفع ولا يضر.

### [ 16]

وقال سلامة بن حندل بن عبد عمرو بن عُبيد بن الحرث بن عمرو بن كعب ابن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وهي مفضليّة قرأتها على شيخي أبي محمد بن الخشاب أ : (البسيط)

# أودَى الشَّبابُ حَميداً ذُو التّعاجيبِ أودى وذلك شأوٌ غيرُ مَطلُوبِ

هو سلامة بن جندل بن عبد الرحمن بن عبد عمر بن الحارث ، وهو مقاعس بن عمرو بن كعب ابن سعد بن زيد مناة بن تميم . شاعر جاهلي ، فحل مقل ، جعله ابن سلام في الطبقة السابعة من الجاهليين ، وكان من فرسان العرب المعدودين ، وأشدائهم المذكورين . مات قبل الإسلام . قال عنه ابن قتيبة : أحد من يصف الخيل فيحسن . وله ديوان قيّم رواه الأصمعي وأبو عمرو الشيباني .

« طبقـات فحـول الشـعراء ص155 ، والشـعر والشـعراء ص191 ، وسمـط الــــلآلي ص49 ، 454 ، وخزانة الأدب 29/4 » .

والقصيـدة في ديوانـه ص90-132 في واحـد وثلاثـين بيتـاً ، والمفضليـــات ص119-124 في تســعة وثلاثين بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل ص565-589 في ثمانية وثلاثين بيتاً .

2 في الأصل وفوق قوله : غير مطلوب : « الشأو : الطلق » .

وفي شرح ديوانه ص91 : « أودى الشيء يودي : إذا هلك . وحميد : يعني الشباب . يقول : ولَّى حميداً . والشأو : الطلق والسبق . والشباب لا يدرك إذا فات » .

وفي حاشية ديوانه ص91: «قال أبو على: التعاجيب: العجائب .... وقال الأنباري: التعاجيب: العجب ، يقال: إنه جمع لا واحد له ، كما قالوا: تعاشيب للعشب ، وتباشير للصبح، وتهاويل للهول .... المعنى: كان الشباب كثير العجب ، يعجب الناظرين إليه ويروقهم. ثم قال: أودى ، فكرره على التفجع والتوكيد. وقوله: ذلك ؛ يعني: الإيداء والذهاب. وذلك الإيداء شأو سابق قد مضى ، لا يدرك ولا يطلب ».



لو كانَ يُدْرِكُهُ رَكْضُ اليَعاقِيبِ 2 فيهِ نَلَنُهُ ولا لَذَّات للشَّيْبِ 2

ويومُ سَيرِ إلى الأعداءِ تأويبِ<sup>3</sup>

2 ولَّى حَثِيثًا وهـذا الشَّيبُ يَطلبُـهُ

: أودَى الشَّبابُ الذي مَحدُّ عواقبُهُ

4 يومانِ يسومُ مَقاماتٍ وأنسُديةٍ

1 في حاشية الأصل: «أي لو أدركه ركض اليعاقيب طلبناه ، جمع يعقوب. الفرس يأتي بجري بعد
 جري. وقيل: اليعقوب: ذكر الحجل».

وفي ديوانه ضبطت كلمة : « ركضُ » بالرفع والنصب .

وفي شرح ديوانه ص92 : « ولى حثيثاً : يعني الشباب . وقوله : لو كان يدركه ركض اليعاقيب . . قال أبو عمرو الشيباني – أو غيره – : اليعاقيب : جماعة يعقوب ، وهو ذكر القَبْسج . . . اليعاقيب ذوات العَقْب والإبقاء من الخيل » .

القبج : فارسى معرب ، وهو الحجل كما ورد في شفاء الغليل والمعرب والألفاظ الفارسية .

وفي حاشية ديوانه ص92 : « فإذا أخذنا برواية الرفع في – ركض– كان المعنى : لو كــان ركـض اليعاقيب يدرك الشباب لطلبته ، ولكنه لا يدرك ، وإذا أخذنــا بروايــة النصـب أصبـــع المعنــى : لــو أدرك طالب الشباب شبابه يركض مثل ركض اليعاقيب لطلبته ، ولكن الشباب إذا ولّــى لا يدرك، أو : ولّـى الشباب حثيثاً يركض ركض اليعاقيب ، وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه » .

2 في حاشية ديوانه ص93 : « شرح المرادي وخزانة الأدب : ولا لذات . بالفتح حيث ذكر البيت شاهداً على جواز بناء اسم لا النافية للحنس على الفتح والكسر إذا كان من جمع المؤنث السالم . ولذا نجد الروايتين : لذات - بالفتح والكسر - في شرح شواهد الشذور وشرح ابن عقيل وشرح الشذور وأوضح المسالك والشعر والشعراء .... قال الأنباري : يقول : إذا تُعقبت أمور الشباب وجد في عواقبه العز ، وإدراك الثار ، والرحلة في المكارم . وليس في الشيب ما ينتفع به ، إنما فيه الهرم والعلل ... بحد عواقبه ، أي : آخر الشباب محمود ممحد لل إذا حل الشيب ذكر الشباب فحمد لذمة الشيب » .

3 في الأصل وتحت قوله: تأويب: « سير يوم » .

وفي حاشية الأصل: « المقامات – بالفتح- : جمع مقامة ، والمقامة : المجلس ، الأندية ، الأخبية». وفي شرح ديوانه ص95 : « قال عمارة : التأويب : من غدوة إلى الليل . ويقال : تأويب رجوع من قولك : أبتُ إلى القوم ، أي : رجعت إليهم . ويقال : التأويب : مذ غدوة إلى الليل أيّ ساعة نزلت منه ، شديداً كان سيرك أو غير شديد . ويقال أيضاً : التأويب : الإمعان في السير –



كُسَّ السَّنابكِ مِنْ بَدء وتَعقِيبِ 2 كَانَّ أعناقَها أنصابُ ترجيبِ 3 صَافِي الأديم أسيل الخدِّ يَعبُوبِ

5 وكَـرُّنا خيلنا أدراجَهَـا رُجُعـاً
 6 والعَادِيـاتُ أسـابيُّ الـدِّمـاءِ بِهَــا

7 مِنْ كُلِّ حَـتً إذا ما ابتَلَّ مُلبَدُهُ

- الشديد ... وقوله : يوم مقامات . قــال أبـو عمـرو : إقـامتهم يـوم إقامـة . والأنديـة : المحـالس ، الواحد نادٍ » .

وفي حاشية ديوانه ص94 : « يفصل الشاعر في هذا البيت عواقب الشباب الممحدة ، فيحعلها شطرين أحدهما في حضور المحالس خطيباً ، والآخر في غزو العدو بسير شديد سريع . والكبير يعجز عن هذا »

1 في الأصل وتحت قوله : بَدءٍ : « الغزوة الأولى » .

وفيه وتحت قوله : تعقيب : «والتعقيب الثانية » .

وفي حاشية الأصل : « من قولهم : رجع درجه وأدراجها وأدراجه ، أي : رجع في الطريــق الــذي حاء منه ؛ رُجُعاً : مهازيلاً : جمع رجيع سفر » .

وفي شرح ديوانه ص97 : « وقوله : كسَّ السـنابك ، أي : قـد تحـاتتُّ سـنابكها وذهبـت لأكـل الطريق لها ، ولطول السفر عليها . والسنبك : مقدم الحافر . وأصل الكسس في الأسنان أن تحـاتً وتقصر . وبدؤها : ابتداؤها . والتعقيب : الرجوع والعطف » .

وفي حاشية ديوانه ص96 : « يقول : ومن عواقب الشباب المحمودة أن نرجع خيلنا من الحــرب في الطريق الذي ذهبت فيه . وقد تحاتت مقاديم حوافرها من الغزو بعد الغزو » .

و حاشية الأصل: « الأسابي: الطريق من كل شيء ، الواحد: إسباءة . أنصاب: جمع نصب ينصب لذبح رحب. شبه أعناقها وما عليها من الـدم بـالحجر الـذي يذبح عليه . ويقـال: نخلـة مرجبة ، وهي التي يكثر حملها فيبنى لها مثل الحائط » .

وفي شرح ديوانه ص98 : « العاديات : الخيل . والأسابي : واحدتها إسباءة ، وهو الـــدم المـراق . ويقال : ألوان الدم ، ويقال : طرائق الدم » .

3 في الديوان: «ضافي السبيب».

وفي الأصل وتحت قوله : حتّ : « سريع » . وهو شرح لها .

وفيه وتحت قوله : ملبده : « من الغزو » . وهو شرح لها .

وفيه وتحت قوله : يعبوب : « طويل » . وهو شرح لها .

هَـوِيَّ سَـجْلِ منَ العَلياءِ مَصبوبِ أَ يُعطى دواءَ قفَـيِّ السَّكْن مَربوبِ 2

8 يهوي إذا الخيــلُ جازتهُ وثـارَ لها
 9 ليس بأسـفَى ولا أقـنَى ولا سَـغِـلٍ

- وفي شرح ديوانه ص99 : «يقال : فرس حت وسكب وغمر وبحر وفيض : إذا كان جواداً لا يجارى . وملبده : موضع لبده ....وضافي : سابغ ، والضفو : السبوغ والفضل في كل شيء . والسبيب : شعر الناصية والذنب . وأسيل :سهل طويل ، ويستحب ذلك منه . ويعبوب : كثير الجري ، ويقال : كريم » . وفي حاشية ديوانه ص99 : « وحت إذا ما ابتل ملبده ، أي : يكون حتاً في الوقت الذي يبتدئ بالعرق ويلتهب . وقوله : صافي الأديم ، لحسن القيام عليه وقصر الشعرة . وقيل : لا عيب فيه خالص اللون ، وإذا لم يخلص لونه فهو هجين » .

1 هذا البيت أخلت به طبعة ديوانه .

في الأصل وتحت قوله : مصبوب : « دلو »

جازته : فاتته . وهوى يهوي هويًا : سقط من فوق إلى أسفل . وأراد سرعته . والسحل : هـو الدلـو العظيمة المملوءة ماء . شبه سرعة خيلهم عندما تجتازهم خيل الأعداء بسرعة سقوط دلو ماء من أعلى .

#### 2 في الديوان:

ليس بأقنى ولا أسفى ولا سَغلٍ للسقى دواء تفيّ السكن مربوب

في الأصل وبين الشطرين : « ويروى : صقل . وهو الضعيف الصقلين » .

وفيه وبين الشطرين : « مضطرب الأعضاء » . وهو شرح لقوله : سغلٌ .

وفي حاشية الأصل : « الذي يغذَّى في البيوت » . وهو شرح لقوله : مربوب .

وفيها: « الأسفى: الحفيف الناصية. في أنفه احديداب. ما يداوى به الفرس في ضمره. القفي: الإثرة. يقال: أقفيت الرجل عنا، آثرته به. يريد أنه إذا اشتد حال الناس فضل على السكن بالقفية، وهي الآخر. جماعة بيوت الحي ». وهي شرح لمفردات البيت.

وفي شرح ديوانه ص101: «قال: ما كان سهل الوجه ، فليس بأقنى ؛ والقنا: حدة في الأنف ، وهو مذموم في الخيل . والأسفى: الخفيف شعر الناصية والذنب وهو السفا .... الأسفى: أن تكون فيه شعرة تخالف لونه . وسغل: مهزول ، ويقال: السّغل: سوء الغذاء واضطراب الخلق . والقفي: الذي يُسقى اللبن ويؤثر به دون السكن ، وهم أهل البيت . والقِفوة: الخاصة ، اقتفاه: إذا الحتصة » . الصقل: اضطراب الصقلين وضعفهما ، وهما الخاصرتان إذا طالتا ، ويقال: ما طالت صقلتا فرس إلا قصر جانباه ، وذلك عيب .

فيهِ أُسَاهٍ كَفَرغِ الدَّلوِ أَثْغُـوبِ <sup>1</sup> مستنفرٌ في سوادِ اللَّيلِ مَذوُوبِ <sup>2</sup> في جُوْءٍ كَمَـداكِ الطَّيبِ مَخضوبِ <sup>3</sup>

10 في كلِّ قائِمةٍ منهُ إذا انْدفَعَتْ 11 كأنَّهُ يَرْفَئِيُّ نامَ عَنْ غَنَسمٍ 12 يرقَى الدَّسيعُ إلى هادٍ لهُ بَتِعٍ

#### 1 في الديوان:

\* منــة أســاو كفرغ الدّلو أثعوب

وفي الأصل تحت قوله : أساه : « الأساهي : الدفعات من الجري » .

وفيه تحت قوله : أثعوب : « السيل كأنه » .

وفي حاشية ديوانه ص104 : « والأساوي : الدفعات من الجري .... وفسرغ الدلو : مهراق الماء منها . وأثعوب : أي سائل مندفع ، صفة لفرغ الدلو .... يقول : في كمل قائمة من قوائم هذا الفرس ، حين تندفع منه ، فنون من الجري كأنها دلو مملوءة أفرغت في الحوض فانثعبت فيه » .

2 في الأصل المخطوط: « يرفاءيٌّ » . وهو تصحيف صوبناه .

وفيه تحت قوله : يرفاءي : « الراعى الجافي » .

وفيه فوق قوله : فدؤوب : « معاً » أي بالرفع والخفض .

وفيه تحت قوله : مذؤوب : « بالخفض : نعت الغنم » .

وفي حاشية ديوانه ص105: « .... والراجح أنها تحريف ظاهر لديرفشي ... وأن القدماء كانوا يرسمون يرفشي بالمد: يرفاءي . وإلا فلعل الكلمة هي تصحيف ... ومستنفر: بالرفع صفة لليرشمون يرفشي، وبالخفض صفة للغنم . وقد ضبطت بهما في الأنباري .... ومذؤوب ... قال التبريزي يجوز رفعه وجره ، فمن رفعه كان إقواء ، وقد أقوت فحول الشعراء ، ومن جره جعله نعتاً للغنم... شبه فرسه لحدّته وطموح بصره بالراعي نام عن غنمه حتى وقعت فيها الذئاب ، فهب من نومه مذعوراً .

3 في الديوان : « تمُّ الدسيع » .

وفي الأصل وفوق قوله : بتع : « طويل » .

وفيه تحت قوله : جوجو : « الصدر » .

وفي حاشية الأصل: « الدسيع: مغرز العنق في الكاهل. ومداك الطيب. الصلاية التي يسحق عليها ».

وفي شرح ديوانه ص107 : « البتع : طول العنق . والهادي : العنق ، وهادي كل شيء : أوله . –



يُعطي أساهِيَ مِنْ جَري وتَقريبِ
ويَسْبِقُ الألفَ عَنْواً غيرً مَضرُوبِ
وذِي غِنْي بَوَّأْتُهُ دارَ مَحروب

13 تَظَاهَ رَ النَّيُّ فِيه فَهُ وَ مُحتفِلٌ 14 يُحاضِرُ الجُونَ مُخضرًا ححافِلُها 15 كم من فقير بإذن اللَّهِ قَدْ جَبَرتْ

- وجؤجؤه : صدره . والمداك : الصلاية ، أراد : أملس سهلاً .

وفي حاشية ديوانه ص106: «مخضوب ، يقول: هذا الفرس مضرّج بدماء الوحش لأنها تصاد عليه ، وإنما يضرّج بدمائها ليعلم أنه قد صيدت عليه ، وقد شبه صدر الفرس بالصلاية لامّلاسه وبريقه ، وقيل: بل شبهه به لضيق حوجته وصلابته ، ورقة الجؤجؤء عندهم محمودة ... والبتع أيضاً: غلظ العنق وكثرة لحمها مع شدة في مفاصلها » .

1 في الأصل تحت قوله : محتفلٌ : «كثير الجري » .

وفيه تحت قوله : أساهي : « فنون » .

وفي حاشية الأصل : « النَّيُّ : الشحم ، يقال : نوت الناقة تنوي نيًّا » .

وفي شرح ديوانه ص108 : « أساهي : ضروب من الجري ... فرس ذو أساهي ، أي : عنده ضروب من الجري » .

وفي حاشية ديوانه ص107 : « .... تظاهر الني : أي ركب بعضه بعضاً . وحري : عدو شــديد . وتقريب : دون الجري وفوق الخبب » . والحبب : ضرب من العدو .

2 في ديوانه : « الألف عفواً » .

وفي الأصل وتحت قوله : الجون : « الحمير » .

وفي حاشية الأصل : « مخضراً ححافلها : من أكلها الخضرة ، وذلك الوقت أشد لجريها . ويعني : ألف فرس » .

وفي شرح الديوان ص109 : « الجون : الحمر في ألوانها ... ويسبق الألف : أي يفوتها على رسله و لم يُهَجُّ » .

وفي حاشية ديوانه ص109 : « .... والمراد أنه يطاول الحمر الوحشية العدو حتى يبلغها فيصيدها. والجحافل للحمير بمنزلة الشفاه من الناس . يقول : يعادي هذا الفرس حمر الوحش أقوى ما تكون أوان تمكنها من الحلأ وطاعة الخصب لها ، ولو حاضر الألف من الخيل لسبقها و لم يجهد » .

3 في شرح ديوانه ص110 : « بوأته : أنزلته » .

وفي حاشية ديوانه ص110 :« وحبرت : أغنته ولّمت شعثه . ومحروب ، أي : مسلوب ، وهو الذي قد –

16 ممَّا يُقلِمُ فِي الهيجَا إِذَا كُرِهَتْ عِندَ الطَّعَانِ ويُنْجِي كُلُّ مَكرُوبِ

16 ممَّا يُقلِمُ فِي الهيجَا إِذَا كُرِهَتْ عِندَ الطَّعَانُ وَضَرْبٌ غِيرُ تَذْبِيبِ

17 هَمَّتْ مَعِدٌّ بِنِيا [هَمَّاً] فَنَهْنَهَها عَنّا طِعَانٌ وَضَرْبٌ غِيرُ تَذْبِيبِ

18 بالمشرَفيِّ ومَصقُولِ أسنَّتُها صُمَّ العَوامل صَدْقاتِ الأنابيبِ

18 بالمشرَفيِّ ومَصقُولٍ أسنَّتُها فتيانُ عاديَةٍ لا مُقرِفِينَ ولا سُودٍ جعابيبِ

19 عابيبِ

- حُرِبَ ماله . والمحروب هو هذا الغني نفسه ، و لم يرد أنه أتى دار محروب آخر فنزلها . يريـــد : كــم من فقير أغنته هذه الخيل بالغنائم ، وغنيّ أغارت عليه فأفقرته » .

1 في الديوان: « يقدِّم » بالكسر.

وفي شرح ديوانه ص111 : « يقدم : فارسه » .

وفي شرح الحتيارات المفضل ص579 : « مما يقدّم ، أي : من الأمر والشأن أنه يقدم في الحـرب إذا كُرهت لاهتياجها . فلعزة نفسه وقوته يتقدم ، ويتبعه غيره » .

وفي حاشية ديوانه ص110 : « يريد : هذا الفرس من الحيل الجياد التي تسبق سواها فيتقدم فرسانها إلى المعركة الحامية ، وينجو عليها كل مكروب فتمنعه من القتل » .

ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق الشعري من ديوانه .

وفي حاشية الأصل : يقال : ذبّهم : إذا ردّهم . يقول : إنما ضربناهم لنقتلهم لا لنردهم » .

وفي حاشية الديوان ص111 : « همت بنا : أرادت بنا سوءاً . ومعدّ : هو أبو العـرب ، أراد به : قبائل مضر وربيعة . ونهنهها : كفّها . وضرب غير تذبيب ، أي : ليس ضعيفاً نذبّهم بـه عنـا ، ولكنه ضرب قاتل » .

3 في الأصل وتحت قوله : صدقات : « طلبات » .

وفي شرح ديوانـه ص112 « المشرفية : السيوف نُسبت إلى قـرى بالشـام يقـال لهـا : المشـارف والعامل من الرماح : الثلث الذي يلي السنان . والأنابيب : الكعوب » .

وفي حاشية ديوانــه ص111 : « .... ومصقـول أسنتها : محـدّدة . يريــد أسـنة الرمــاح . وصــم : مفردها أصم ، وهو غير الأجوف . وإذا كان العامل أصمّ فالرمح كله كذلك » .

الكعوب : عقد القناة .

4 في حاشية الأصل : « والمقرف : الذي دان الهجنة » .
 وفيها أيضاً : « قصار ، واحدها جعبوب » . وهو شرح لقوله : جعابيب .



قليلة الزَّيغ مِنْ سَنَّ وتركيبِ <sup>1</sup> أطرافُهُنَّ مقيلً لليعاسيب <sup>2</sup> مَواتحُ البعر أوْ أشطانُ مطلُوبِ <sup>3</sup>

20 سَوَّى الثَّقَافُ قَنَاهُم فَهْيَ مُحكمةٌ 21 زُرقاً اسِنَّتها حُمرراً مُثقَّفةً 22 كأنَّها بأكُفُّ القَومِ إِذْ لَحِقُوا

وفي شرح ديوانه ص113 : « المقرف : الذي أمه عربية وأبوه ليس بعربي . والهجين : الــذي أبـوه
 عربي ، وليست أمه عربية . قال عمارة : الهجين الذي ليس أمره بصحيح » .

وفي حاشية ديوانه ص113 : « يجلو أسنتها : يكشف عنها الصدأ ويتعهدها . والعادية : الحاملة الذين يعدون في الحرب ويحملون .... والجعابيب : الضعاف القصار الذين لا خير عندهم ... والجعبوب : هو الدنيء من الرحال » .

1 في الديوان: « الثقاف قناها » .

وفي شرح ديوانه ص114 : « الثقاف : خشبة يقوم بها القنا . الزيغ : الاعوجاج . والسنّ : التحديد . يقال : سننت النصل أسنّه سنّاً ، ونحضته ووقعته ، أي : أحددته كل ذلك سواء».

وفي حاشية ديوانه ص113 : « ... قليلة الزيغ : لم يرد أن بها زيغاً قليلاً ، بل لا زيخ بها ، أي : لا تزيغ أبداً عند تسديد الطعن بها لحسن سنّها وجودة تركيب النصال فيها » .

2 هذا البيت أخلت به طبعة ديوانه .

وفي حاشية الأصل : « الرؤساء : يريد أنهم يقتلونهم بها ويأسرونهم » .

وفي شرح المحتيارات المفضل ص582: «مقيل لليعاسيب: أي لا نقتل بها إلا الرؤساء يقال: هو يعسوب الجيش، أي: رئيسهم ؛ ويعسوب الدين: يريد أنهم يقتلون الرؤساء فيرفعون رؤوسهم على أسنتهم. ويقال: إن اليعاسيب جمع يعسوب، وهو هذا الطائر المعروف، يقع على الأسنة لأنه لا يجد أرفع منها. وجعل أسنتها زرقاً لشدة صفائها. وأعمل الزرق إعمال الفعل - وإن كان جمعاً - لأن لفظه لفظ الواحد فهو كقولك: مررت برحل حسان ثيابه، وظراف آباؤه».

3 في حاشية الأصل: « بمر بين مكة والشام » . وهو شرح لقوله: مطلوب .

وفي شرح ديوانه ص114 : «كأنها : يعني الرماح . والمواتح : البكرات الـتي يمتـح عليهـا . والأشطان : الحبال ، الواحد شطن ، ومطلوب : ماء معروف ، مطلوب بئر لبني كلاب » . ولا يقال للحبل : شطن ، إلا إذا اتخذ للبئر البعيدة القعر ، والتي فيها التواء واعوحاج .



يشقى بأرماجنا غيرَ التَّكاذيبِ

كُلُّ شِهابٍ على الأعداءِ مَصْبُوبِ

وكُلُّ ذي حَسَبٍ في النَّاسِ عسوبِ

قِرُّ الذَّليلِ ومأوى كُلِّ قُرضُوبِ

صَبْرٌ عليها وَقِبْصٌ غيرُ محسوبِ

23 كلا الفريقين أعلاهم وأسفلُهُمْ
 24 إنِّي وَجَدْتُ بِني سَعْدٍ يُفضِّلُهُم
 25 إلى تميم حُماةِ الثَّغر نِسبتُهُمْ
 26 قومٌ إذا صرَّحَتْ كَحْلٌ بُيُوتُهمُ
 27 يُنْجيهم مِنْ دَواهِي الشَّرِّ إِنْ أَزَمَتْ

1 في الديوان : « شج بأرماحنا » .



وفي شرح ديوانه ص115 : « شاج وشج : قد غصَّ بها » .

التكاذيب : مفردها تكذاب ، وهو الرمح الذي يكذب صاحبه في الحملة . والشاعر هنا ينفي ذلك عن رماح قومه . والفريقان : قصد بهما فريقي معد ، فمن كان منهم معالياً بأرض نجد فهم عليا معد ، ومن كان منهم مسافلاً فهم سفلي معد .

<sup>2</sup> يريد بالشهاب : الرجل ، شبهه به . والمصبوب : الذي ينصبُّ على الأعداء .

<sup>3</sup> في الديوان : « في الناس منسوب » .

وفي حاشية الأصل : « منسوب : صح » .

وفي شرح ديوانه ص117 : «الثغر : أن يكون السوادي خصيب البطن مخوفاً ، فيتحاماه الناس ، فيرعاه أهل العزّ » .

<sup>4</sup> في الأصل تحت قوله : كحلُّ : « سنة شديدة » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل : « صرحت : خلصت . ليس فيها شيء من الخصب » .

وفيها :« لا يصيب شيئاً إلا أكله وقرضبه » .

وفي شرح ديوانه ص117 : « صرّحت : بيّنت ، لم يكن فيها غيم ولا مطرٌ يوذي ... وقوله : مأوى كل قرضوب : فالقراضبة : اللصوص ، ويقال : أهل الفقر والحاجمة ، ويقال : قرضوب : صعلوك فقير » .

وفي حاشية ديوانه ص117 : « يقول : إذا اشتد الزمان وعمّ الناس القحط ففناؤهم رفعة للضعفاء المعوزين ، وملحاً للصعاليك المشردين لأنهم يتكفلون بهم » .

و شرح ديوانه ص118 : «أزمت : اشتدت . والقبص : العدد الكثير . وغير محسوب :
 لكثرته... أزمت : أي : يفضلون ويعطون » .

بِكُلِّ واد حَطِيبِ البطنِ مَحلُوبِ

هابي المراغ قَليلِ الوَدْقِ مَوظُوبِ

كان الصُّراخُ لهُ قرعَ الظَّنابيبِ

وشَدَّ سَرْج على جَرْداءَ سُرحُوبِ

28 كنَّا نَحُـلُ إذا هَبَّتْ شآمِيَـةً 29 شِيبِ المباركِ مَدْرُوسٍ مَدافعُـهُ 30 كُنَّا إذا ما أتانا صارخٌ فَـزِعٌ 31 وشَـدٌ كُـورٍ على وَجناءَ ناجيَـةٍ

- وفي حاشية ديوانه ص118 : « يريد : إذا أزمت دواهي الشر ، وعمت الحاجة الناس أفضل عليهم بنو سعد » .

أي حاشية الأصل : « كثير الحطب ، نطبخ ونطعم في الجدب » .

وفي شرح ديوانه ص119 : « قال الأصمعي : يقول : ننزل بكل وادٍ كثير الحطب لنعقر ونطبخ ، ولا نبالي أن يكون مجدوباً . والمجدوب : المذموم المَعيْب » .

وفي حاشية ديوانه ص119 : « هبت شآمية : هبت الريح شآمية ، أي ريح الشمال من الشام وهي باردة جداً . وحطيب : كثير الحطب ، وقيل : لا شيء فيه إلا الحطب . وبحدوب : معيب كأنه على جُدب وإن لم يستعمل » .

و حاشية الأصل: «أي: مباركه بيض من الجدب. هابي المراغ: فتنفخ التراب».
 وفيها: « واظبت عليه السنون ».

وفي شرح ديوانه ص122 : « قال الأصمعي : المبارك ، يعني : مبارك هذا الوادي ، قد ابيضت من الجدب . ومدروس مدافعه ، أي : أوديته التي كانت يكون بهـا النبـت قـد دُرِسـت ، أي : دُقّت ووطِّعَتْ وأُكل نبتها . وهابي المراغ ، أي : منتفخ التراب لا يتمرغ فيه بعيرٌ ، قد تُرك لحوفه ... وشيب : ليس به كلاً ولا ثمَّ شيء ، فهو أبيض . وموظوب : واظبوا عليه حتى أكل ما فيه » .

ق حاشية الأصل: «الظنابيب: عظام الساق، يقال: قد قرع ظنبوبه لهذا الأمر، أي: عزم عليه ».
وفي شرح ديوانه ص126: « يقال: ضرب لهذا الأمر ظنبوبنه، إذا هو حَدَّ فيه. فأراد أن يقول: ساقاً، فقال: ظنبوباً. والظنبوب: الساق، ويقال: عظم الساق. يقول: إذا أتانا صارخ عزمنا على منعه والقتال معه .... يقول: إذا أتانا صارخ أنخنا الإبل ثم ركبنا ».

4 في الديوان : « لبد على حرداء » .

وفي حاشية الأصل : « طويلة » .

وفي شرح ديوانه ص129 : « الكور : الرحل ، والجمع أكوار . ووحناء : ناقة غليظة ، ويقال : كأنها –

32 يُقــالُ مَحبِسُها أَذْنَى لَـمَرتَعِـها وإن تعادَى بِبَكَء كُلُّ مَحلُوبِ أَ 33 حتَّى تُرِكنا وما تُثْـنَى ظَعـائِننـا يَأْخُذْنَ بينَ سَـوادِ الخَطِّ فاللَّـوبِ <sup>2</sup>

\* \* \*

الوجين من الأرض ، ويقال : كأنها وُجِنَتْ بالمواجن ، ويقال : الغليظة الوجنات . وحرداء :
 فرس قصيرة الشعر ... وسرحوب : فرس طويلة » .

وفي حاشية ديوانه ص129 : « ناجية : سريعة تقطع الأرض بسيرها . واللبد : ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج . يقول : وكانت إغاثتنا للصارخ أيضاً أن نرحل إبلنا ونسرج خيلنا لنسارع إليه » .

1 في الديوان : « ولو تعادى » .

وفي حاشية الأصل: « بكأت الناقة: إذا قلّ لبنها ، تبكأ بكاً . يقول : إذا نزلنا الثغر خلينا الإبل حتى تسمن » . وفي شرح ديوانه ص131 : « .... إذا نزلنا الثغر فحبسنا به الإبل حتى نُخصِبَ ونُسمنَ ونُهاب . قال الناس : محبس هذه الإبل على دار الحفاظ أدنى لأن تنال المرعى ، وإن كنَّ قد تعادين ببكء ، أي : توالين. قال أبو عمرو : محبسها أدنى لمرتعها ، يقول : قد أناخوا للقتال فمرتعها أدنى لأن ترتعي .... قوله : محبسها : يقول : المرتع والمحبس سواء لجدبه ، فنحبس في أدناه ونرتعيه سواء . وإن حعلت هذه تعدى هذه في قلة اللبن . وإذا أعدت هذه هذه في قلة اللبن نحبسها فهو خير » .

وفي اللسان «عدا » : « وعادى بين عشرة من الصيد ، أي : والى بينها قتلاً ورمياً . وتعادى القــوم علـى نصرهم ، أي : توالوا وتتابعوا » .

أراد نحبس إبلنا في دار الحفاظ على حدبها لمحاربة العدو ولا نتركها ترود الثغور لأن ذلك أحــرى أن تــأمن في غدٍ وتستبيح لها مرتعاً ترعاه ، وإن كان في حبسها الآن ما يقلل لبن النوق ويجفف ضروعها .

و حاشية الأصل: « الخط: تنسب إليه الرماح الخطية ، وهو المشرف من البحرين على البحر
 ترفأ إليه السفن » .

وفي شرح ديوانه ص133 : « والخطّ : موضع يقال : إنه مرفأ سفن الرماح . واللوب : جمع لابــة، ويقال : لوبة ولوب ، وهي الحرّة » .

وفي حاشية ديوانه ص132 : « تثنى : تُرَدُّ . والظعائن : مفردها الظعينة ، وهي المرأة في الهودج . يقول : لقد حبسنا الخيل والإبل حتى تحامانا الناس ، فاتسع لظعائننا المرتع وأصبحت تسرح حيث شاءت ، لا يعترض سبيلها أحد » .

### <sub>Γ</sub>17 <sub>]</sub>

وقال سلامة أيضاً : (الطويل)

المن طَلَل مِثلُ الكِتابِ المُنمَّقِ خَلاعَهْدُهُ بِينَ الصُّليْبِ ومُطْرِقِ

2 أَكُـبٌ عليهِ كاتبٌ بِـدَواتــهِ وحادِثُـهُ في العَينِ حِدَّةُ مُهْرَقِ

3 الْسْمَاءَ إِذْ تَهْـوَى وِصَالَـكَ إِنَّهـا كَذِي جُلَّةٍ مِنْ وَحشِ وَجْرَةَ مُرْشِقِ

2 في الديوان : « فمطرق » .

وفي شرح ديوانه ص155 : « منمق : موشّى محسن . يقال : نمقه ، إذا حسّنه . الصليب ومطرق : موضعان » .

وفي حاشية ديوانه ص155 : « الصليب : هو حبل عند كاظمة كانت فيه وقعة بين بكر بــن وائــل وبني عمرو بن تميم . ومطرق : وادٍ لبني تميم » .

3 في الديوان : « حدّة مهرق » .

وفي شرح ديوانه ص156 : « حادثه ، أي : حادثُ ذلك الرسم كأنه حـدّة كتــاب . وحادثـه ، أي: حديده ، كأنه تجدد في عينيه . ومهرق : صحيفة » .

وفي شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص145: «قال الأصمعي: فسألت أبا عمرو، فقال: المنزل دارس والذي حدث عنده من آثار الدار كان عنده كحدة مهرق، وهي الصحيفة المكتوبة الجديدة ».

4 في الديوان : « من وحش صاحة » .

وفي شرح ديوانه ص157 : « المرشق : الظبية المادّة عنقهـا النـاظرة ، وهـي أحسـن مـا تكـون . ويقال: مُرشِقٌ : ترشقك بعينيها كما يرشق صاحب النبل ، أي : يصيب شيئاً » .

وفي اللسان «رشق » : « والمرشق من النساء والظباء التي معها ولدها » .

وفي حاشية ديوانه ص156 : « والجدة : الخطة في ظهر الحمار تخالف لونه ، وقد أطلقها هنا -



القصيدة في ديوانه ص155-187 في أربعين بيتاً ، والأصمعيات ص132-137 في أربعين بيتاً .

4 لَـهُ بِقَـرَارِ الصُّلبِ بَقْلُ يَلُسُّهُ وإِنْ يتَطَامَنْ للـدَّكادكِ يَأْنـقِ 1

5 فَظَلتُ كَأَنَّ الكأسَ طَالَ اعتيادُهَا عليَّ بِصافٍ مِنْ رَحيتِ مُروَّقِ <sup>2</sup>

على الظبية . وصاحة : هضبتان عظيمتان لهما زيادات وأطراف كثيرة ، وهي من عماية تلي
 مغرب الشمس بينهما فرسخ . وكثيراً ما يقترن ذكرها بالظباء » .

وفي معجم البلدان « وحرة » : « قال الأصمعي : وحرة بين مكة والبصرة ، بينها وبين مكة نحـو أربعين ميلاً ، ليس فيها منزل ، فهي قَرَب للوحش » .

#### 1 في الديوان:

لهُ بقرانِ الصُّلبِ بقلَّ يلسُّهُ وإن يتقدم بالدَّكادكِ يأنيق

وفي حاشية الأصل: «أي: يكسب الأنق أجمع».

وفي شرح ديوانه ص157 : « اللسُّ : الأخذ باللسان . والدكــادك : روابٍ لينـــة . يــأنق : يصيـب شيئاً يعجبه » .

وفي معجم البلدان « قرار » : « والقرار : المستقر من الأرض ؛ وقــال ابـن شميــل : القــرار بطــون الأرض لأن الماء يستقر فيها .... وقال نصر : قرار وادٍ قرب المدينة في ديار مزينة » .

وفي معجم البلدان «صلب»: والصلب من الأرض: المكان الغليظ المنقاد .... والصلب: موضع بالصمّان أرضه حجارة ، وبين ظهران الصلب وقفافه رياض وقيعان عذبة المناقب كثيرة العشب». وفي حاشية ديوانه ص158: « مفرد الدكادك دكدك ، وهو من الرمل ما التبد بعضه على بعض بالأرض و لم يرتفع كثيراً .... والأنق: هو النبات الحسن المعجب » .

زاد بعده صاحب ديوانه:

وقفتُ بها ما إنْ تُبينُ لسائلِ وهل تنفقهُ الصُّمُّ الخوالدُ منطقى

ما إن تبين : أي لا تبدي بياناً . وإن زائدةً . والصم الخوالـد : همي آثـار الديـار الباقيـة ، حعلهـا كذلك لطول بقائها بعد دروس الأطلال .

2 في الديوان: « فبت كأن ».

وفي شرح ديوانه ص159 : «اعتيادها ، أي : أعيدت عليه مرة بعــد مـرة . والرحيــق : الخمــر . مـروّق : مصفّى . والراووق : المصفاة » .

الرحيق : صفوة الخمر ، والتي هي خالية من أي غشّ . يريد أن ذهوله لمــا نالـه مــن الحــزن أمــام الأطــلال الصم ، يشبه ما يصيب المخمور » .



أنَّ ذكيَّ المسكِ باللَّيلِ رِيحُهُ يُصَفَّقُ في إبريقِ جَعْدٍ مُنَطَّقِ
 ألا هَلْ أَتتْ أنساؤنا أهلَ مأربٍ كَمَا قَدْ أَتتْ أهلَ الذَّنَا فالخَورَنَقِ
 يصفق في إبريقِ جَعْدٍ مُنطَّقٍ
 ألا هَلْ أَتتْ أهلَ الذَّنَا فالخَورَنَقِ
 يمني غير دارِ تَعَيَّةٍ وَمَلحَقِنَا بالعارضِ المُتألَّقِ المُتألَّقِ

1 في الديوان : «كريح ذكى » .

وفي شرح ديوانه ص159 : « يقـول : ريـح هـذا الرحيـق كريـح المسـك . جعـد : غـلام جعـد . يصفق: يحوّل من إناء إلى إناء ليصفو » .

وفي حاشية ديوانه ص159 : « ريحه ، أي : رائحته ... وذكي : ساطع الرائحة ، صفة تطلق على الطيب والنتن من الروائح . ومنطق : شدّ وسطه بنطاق » .

غلام جعد : أي خفيف كريم .

زاد بعده صاحب ديوانه:

وماذا تبكّي من رسومٍ مُحيلةٍ خَلاءٍ كسحقِ اليُمنةِ المتمزّقِ رسوم الدار : ما لصق بالأرض من آثارها . ومحيلة : أي غاب عنها أهلها حولاً أو أحوالاً . والخلاء : الخالية . والسحق : الثوب البالي . واليمنة : ضرب من برود اليمن .

2 في الديوان:

ألا هل أتت أنباؤنـا أهل مأرب كما قد أتت أهل الدنا والخورنـقِ وفي الأصل المخطوط : « أبناؤنا » . وهو تصحيف .

وفي حاشية الأصل : « الذبابا » . ونراه تصحيفاً صوابه : « والذنابي » .

وفي شرح ديوانه ص160 : « أنباؤنا : أعبارنا . الخورنق : بالكوفة . ومأرب : بـاليمن .... موضع بلقيس » .

وفي حاشية ديوانه ص 160 : « .. أهمل الذنا بالخورنق . وفوقها الذنابا ، ولعلمه يريـــد الذنـــا بالخورنق.... والدنا : موضع في البادية في ديار بني تميم بين البصرة واليمامة » .

3 في الديوان : « وموقفنا في غير دار » .

وفي شرح ديوانه ص163 : « تئية : مكثّ وتلبثٌ . ومتألق : يبرق ويضيء . يقال : تأييت : تمكنت وتنظرت . وتآييت : توخيت وتعمدت . والعارض : الجيش ، شبه بالعارض من السحاب» .

المتألق : قصد به الجيش ، وأنه يبرق ويضيء ، لكثرة ما فيه من السلاح .

و بأنّا حَبسنا بالفَروقِ نِساءَنا 10 تُبلّغُهُم صُهْبُ الرّكابِ وسودُهَا 11 إذا مَا عَلَونَا ظَهْرَ نَشْرٍ كأنما 12 مِنَ الحُمْسِ إذْ حاؤوا إلينا بِحَمْعهم 12

ونحنُ قتلنَا مَنْ أتانَا بِمُلْزَقِ أَ فريقَيْ مَعَدٌّ مِنْ تِهَامٍ ومُعرِقٍ على الهَامِ مِنَّا قَيضُ بَيْضٍ مُفَلَّقٍ أَ على الهَامِ مِنَّا قَيضُ بَيْضٍ مُفَلَّقٍ أَ غَداةَ رَمَيْنَاهُمْ بِجَاُواءَ فَيْلَقٍ 4

1 في الديوان : « بأنّا منعنا » .

ي العصير في الله و يون الفروق : يوم من أيام العرب . وملزق : أرض » . وفي شرح ديوانه ص162 : أرض » .

-وفي حاشية ديوانه ص161 : « منعنا بالفروق نساءنا ، أي : حفظناها من السبي . وذلك لأن يــوم الفروق كان لعبسٍ على بني سعدٍ .... وملزق : يوم لبني سعد على بني عامر بن صعصعة » .

اعرون عن مسلم " في الله الفروق : عقبـة دون هحـر إلى نجـد بـين هحـر ومهـبّ الشـمال ، وفي معحم البلدان «فرق» : « الفروق : عقبـة دون هحـر إلى نجـد بـين هحـر ومهـبّ الشـمال ، وكان فيه يوم من أيامهم لبني عبس على بني سعد بن زيد مناة بن تميم » .

#### 2 في الديوان:

# \* تبلّغهم عيسُ الركاب وشومها \*

وفي شرح ديوانه ص162 : « الشوم : السود . والعيس : البيض تخلطها حمرة ... ومعــرق : يــأتـي العراق أو يكون به » .

وفي حاشية ديوانه ص162 : « تهام : بكسر التاء إلا أن فتحها هو الصواب . والركاب : الإبـل ، مفردها راحلة ، من غير لفظها . ومعدّ : حدّ القبائل العدنانية . وتهام ، أي : مَنْ نسب إلى تهامة من الناس ، وهو على غير قياس » .

3 في حاشية الأصل : « قشر البيض » . وهو شرح لقيض .

وفي شرح ديوانه ص165 : « النشز : ما غلظ من الأرض وارتفع . والقيض : قشر البيـض ، شبه بيض الحديد به » .

4 في الديوان : « غداة لقيناهم » .

وفي شرح ديوانه ص165 : «قال أبو عمرو : الحمس : من قريش ومن خزاعة وبني عامر وكنانة. وإنما كان في بني عامر لأنهم ولدتهم امرأة من قريش يقال لها : بحدُ بنت الأدرم بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة . ومن لم يكن من ولد النضر فليس من قريش . وكذلك ثقيف وخزاعة وكنانة . وإنما سموا حمساً لأنهم كانوا لا يلقطون البعر ، ولا يسلؤون السمن ، وهم -



بنَهْي القذَافِ أو بِنِهْي مُخَفَّقِ 2 مِنَ الطَّعنِ حتَّى أَزْمَعُوا بالتَّفرُّقِ 2 مِنَ الطَّعنِ حتَّى أَزْمَعُوا بالتَّفرُّقِ 3 بحيثُ التَقيَنَا مِنْ بنانٍ وأَسْوُقِ 3 أَفَاءتُ عَليهَا غَبْيَةً ذاتُ مَصْدَق

13 كَأَنَّ النَّعَامَ باضَ فوقَ رؤوسنا
 14 ضَمَمْنَا عَلَيْهِم حانِبَيْهِم بصادِق
 15 كَأَنَّ مُنَاحاً مِنْ قُيُونِ ومنزلاً

16 كَأَنَّهُمُ كَانبوا ظِمَاءً بِصَفْصَفٍ

حرم ، ولا يدخلون البيوت إلا من أبوابها ولا يطوفون بـالبيت عـراة . وحـأواء : كتيبـة في لونهـا
سواد . الأصمعي : الجأواء : التي علاها لون السواد والصدأ .... والحمسة : الحرمـة اشتقت من
حمسة قريش . فيلق : عظيمة » .

إلى الديوان : « فوق رؤوسهم » .

وفي شرح ديوانه ص168 : « شبه البيض على رؤوسهم ببيض النعام في امليساسه وصفائه » . والامليساس من قولك : املاس الشيء امليساساً ، وهو أملس ومليس . والملسة ضد الخشونة . وفي حاشية ديوانه ص168 : « والنهي - بكسر النون وفتحها - : الموضع له حاجز ينهى الماء أن يفيض ، وقيل : هو الغدير . والقذاف : موضع في ديار بني سعد بن زيد مناة . ومخفق : رمل في أسفل الدهناء من ديار بني سعد » .

2 في الديوان :

ضممنا عليهم حافتيهم بصادق مِنَ الطّعنِ حتّى أزمعوا بتفرقِ وفي شرح ديوانه ص168 : «صادق : صلب ، والصدق : الصلب من كل شيء . أزمعوا بتفرق، أي : عزموا » .

ق الأصل المخطوط بياض مكان قوله: أكف . ورسم حرف : « ن » فقط . ولقد أثبتنا مـــا يتـــم
 المعنى والوزن .

وفي شرح ديوانه ص169 : « شبه الأكف والأسؤق التي قطعت بمناخ قيون تعمل السيوف ، كأنه أراد قطع الحديد ومتاعهم » .

وفي حاشية ديوانه ص169 : « ومناخ القيون : هو موضع عملهم ، استعمله على الجحاز لأن المنساخ هو في الأصل ميرك الإبل . والقيون : مفردها القين ، وهو الحداد » .

4 في الديوان :

كأنّهم كانُوا ظباء بصفصف و أفاءت عليهم غبية ذات مصدق

مَوِيُّ جَنُوبٍ في يَبِيْسٍ مُحَرَّقِ

فَلَمْ يَنْجُ إِلاَّ كَلُّ جَرْدَاءَ خَيْفَقِ

يَمُرَّ كَمَرِّ الشَّادِنِ المُتطلِّقِ

وسَابِغَةٍ كَأَنَّها مَتْنُ خِرْنَقِ

وسَابِغَةٍ كَأَنَّها مَتْنُ خِرْنَقِ

17 كَانَّ اخْتِلاءَ الْمَشْرَفيِّ رؤوسَهُمْ
 18 لَـدُنْ غُدوةً حتَّى أتى الليلُ دونهُمْ
 19 وَمُسْتُوعبٍ في الرَّكضِ فَضْلُ عنانِهِ

20 فَأَلْقُوا لِنَا أُرسَانَ كُلِّ نَحِيْبَةٍ

وفي حاشية الأصل: « دفعة من مطر » . وهو شرح لقوله: غبية .
 وفي شرح ديوانه ص169: « الصفصف: ما استوى من الأرض ولا رمل فيه . أفاءت :
 رجعت... مصدق: شدة . يقول: كأنهم أصابتهم دفعة من مطر فرّقتهم » .

1 في الأصل وفوق قوله : هوي : « دويّ معاً » . وأراد جواز الروايتين .

وفي شرح ديوانه ص170 : « الاختلاء : الانتساف والقطع . يقول : تكون الرؤوس لسيوفهم . بمنزلة الخلي ، والخلي : الحشيش » .

وفي حاشية ديوانه ص170 : « والمشرفي : السيف المنسوب إلى المشارف ، وهمي قرى من أرض العرب ... وهوي جنوب ، أي : سقوط رياح الجنوب . ويبيس : ما يبس من العشب والبقول . يقول : كانت السيوف تحصد رؤوسهم كما تلتهم الرياح الصاخبة الهشيم المحرّق » .

2 في الديوان : « و لم ينج » .

وفي حاشية الأصل : « سريعة » . وهو شرح لقوله : خيفق .

الأحرد : الفرس القصير الشعر ، وهو من علامات العتق والكرم في الحيــل. يقــول : لقــد أنقذهــم الليــل بظلامه فلم ينج من الموت أو الأسر إلا من كان يمتطي فرساً سريعة .

3 في الديوان :

ومستوعب في الجري فضلَ عنانـهِ كمرِّ الـغَزال الـشَّـادنِ الـمُتطلَّـقِ وفي شرح ديوانه ص172 : «مستوعب : يستوفي جريه عنانه . المتطلق : السريع ...والشادن: الذي قد قوي» . تطلق الظبي : استن في عدوه فمضى ومرّ لا يلوي على شيء .

4 في حاشية الأصل: « ولد الأرنب » . وهو شرح لقوله: خرنق .
 وفي شرح ديوانه ص172: « فألقوا لنا ، أي خلوا لنا . سابغة: درع واسعة ، والدرع تشبه بمتون الخرانق في لينها وملاستها » .

النحيبة : مفردة النحائب ، وهي الناقة القوية الخفيفة السريعة .



كمنكب ضاح مِنْ عَمَايَة مُشرِقِ 2 وَمَنْ يَكُ عُرِياناً يُوائلْ فَيَسْبِقِ 2 وَمَنْ لا يُغالوُا بِالرَّغائبِ يُعتَقِ 3 متى تأتِهَا الأنبَاءُ تَحْمِشْ وتَحلق 4

21 مُدَاخلةٍ مِنْ نَسجِ داوودَ سَكُهَا
 22 فَمنْ يَكُ ذا ثَوبٍ تَنَلْهُ رِمَاخُنَا
 23 ومَن يدعُوا فِينا يُعاشُ بِبعُسَةٍ
 24 وأمُّ بَحيرٍ في هنابِثَ بَيْنِنَا

### 1 في الديوان :

# \* كحبّ الحنى من أبلَمٍ متفلقِ \*

وفي حاشية الأصل : « السلك : إدخال المسمار في الخرق » .

وفي شرح ديوانه ص174 : « سكّها : مسمارها . والجني : شحر . أبلم : نبت ، واحدها أبلمة .... وروى الأصمعي : سكّها كمنكب ضاح من عماية مشرق ؛ قال : السكّ : إدخال المسامير في خروق الدروع . يقال : أحكم سكّها ، أي : سمرها ، فيقول : تبرق كما يبرق منكب من عماية . وعماية : حبل » .

وفي حاشية ديوانه ص174 : « ومداخلة ، أي يدخل زردها بعضه في بعض » .

و شرح ديوانه ص176 : « أي : مَـنْ كان ذا سلاح نالتـه رماحنـا ، ومَـنْ طـرح إلينـا سـلاحه
 وتكمّش نجا . يقال : كَمَش فلان ذلاذله ، إذا ضمّ ثيابه وعدا .... » .

يوائل : يطلب النجاة مسرعاً .

3 في الديوان : « بالرغائب نعتق » .

وفي حاشية الأصل : « ينفق : صح » . وأراد رواية ثانية صحيحة .

وفيها : « أي : يقتل . كما تقول ، من نفقت الدابة » .

وفي شرح الديوان ص177 : « بيئسة : من البؤس » .

4 في الديوان : « في تمارس بيننا » .

وفي شرح ديوانه ص178 : «تخمش وجهها . وتحلق شعرها » .

وفي حاشية ديوانـه ص177 : « بحير : هو ابن عبد الله بن سـلمة الخير القشـيري ، قتلـه في يوم -



وفينا فِراسٌ عانياً غيرَ مُطْلَقِ

إلى جعْفَر سِرْبَالُهُ لَمْ يُمَزَّق وَطَعْنِ كَأْفُواهِ المَزادِ المُحَرَّقِ

وَطَعْنِ كَأْفُواهِ المَزادِ المُحَرَّقِ

ولَكنَّهَا بحرٌ بصحراءَ فَيْهَقٍ

متى مَا يخُضُهُ مَاهِرُ القَوم يَغْرَق

25 تَركنا بَحِيراً حيثُ أزحَفَ جَدُّهُ
 26 ولَولا سَوادُ اللّيلِ مَا آبَ عَامِرٌ
 27 بضربٍ تَظَلُّ الطَّيرُ فيهِ جَوَانحاً
 28 فَعِزْتُنَا لَيستْ بشِعبٍ بحرةٌ
 29 تُقَمِّصُ بالبُوصيِّ مِنهُ غَواربٌ

المروت قعنب بن عتاب بن حارث بن عمرو بن همام الرياحي ... والتمارس: التضارب في الحرب والمقاتلة ، وهو يرجع إلى معنى الممارسة ، أي: شدة العلاج » .

والهنابث : الدواهي ، واحدتها هنبسة ؛ وقيل : الهنابث الأمور والأخبار المختلطة .

1 في شرح ديوانه ص178 : « بحير وفراس : ابنا عبد الله بن سلمة . أي : تركناه عانياً فينا ، يعني أسيراً » .

أزحف جده: أي أعيا حظّه.

2 في الديوان : « لم يخرق » .

و في شرح ديوانه ص179 : « سرباله : قميصه . وقوله : آب ، أي : رجع » .

3 في الديوان : « المزاد المفتق » .

وفي شرح ديوانه ص180 : « جوانح : دوان من الأرض . مدح فيها عمراً وحنظلـة ولكن قلبتهـا بنو سعد لها » .

المزاد : المزادة ، وهي وعـاء المـاء إذا كـان مـن أديمـين يضـم أحدهـمـا إلى الآخـر . وأراد بقولـه : جوانح، أن الجوارح تهافتت على الصرعى .

4 في الأصل وتحت قوله : فيهق : « واسعة » .

وفي شرح ديوانه ص181 : « الشعب : الطريق في الجبل » .

الحرة : الأرض ذات الحجارة النخرة السود كأنها أحرقت بالنار فلا يثبت فيها الماء كثيراً .

### 5 في الديوان :

يقمصُ بالبوصيّ فيه غواربٌ متى ما يَخُضهَا ماهر اللجّ يغرقِ وفي شرح ديوانه ص181 : « يقمص : ينزّي ، يرفعها ويخفضها . والبوصي : الـزورق ، وهـو بالفارسية بوزي ، فعرّب . وغواربه : أعاليه وأمواحه . ماهر : سابح . واللج : جمع لجّة » .



سَبَقْنَا بِهِ إِذْ يَرتَقُونَ وَنَرتَقِي أَ بِهَا نَتَأَيَّا كُلَّ شَأَن وَمَفَرِقِ أَ الله التقت أقدامُنَا عُنْدَ مأزِقِ أَقدامُنَا عُنْدَ مأزِقِ وقولُ بَحِيرٍ هَاجَ قُولي ومَنْطِقٍ ومَا يشَاء الرَّحْمَن يَعقِدِ ويُطلِقٍ ومَا يشاء الرَّحْمَن يَعقِدِ ويُطلِق

30 وَمَحِدُ معِدٌ كَانَ فَوقَ عَلايَةٍ 30 وَمَحِدُ معِدٌ كَانَ فَوقَ عَلايَةٍ 34 / 31 إذا الهُندُوانيَّاتُ كُنَّ عَصِيَّنَا 32 يُخلِّي مِصَاعٌ بَالسُّيوف طريقَنَا 33 فَجَرتُمْ عَلينَا أَنْ طَردتَمْ فَوارساً 33

34 عَجلتُمْ عَلينا حُجَّتين عَليكمُ

1 في شرح ديوانه ص182 : «المجد : كثرة الشرف . والعلاية : المرتفع من الأرض » .
 و في حاشية ديوانه ص182 : « معد : هو حد عرب الشمال من ربيعة ومضر . يريــــد أن بــني تميــم سبقوا القبائل العدنانية في مضمار الشرف ، فنهضوا بمحد معد ورفعوا شأنه » .

2 في الديوان : « نتآيا كل » .

وفي الأصل تحت قوله : نتأ يّا : « نقصد » . وهو شرح لها .

وفي شرح ديوانه ص183 : « الشأن : شعب الرأس . نتآيا : نتعمد ونقصد » .

وفي حاشية ديوانه ص182 : « والهندوانيات : مفردها الهندواني ، وهو السيف المنسوب إلى الهند، على غير قياس . ومفرق : موضع افتراق الشعر من الرأس » .

3 في الديوان :

نجلي مصاعاً بالسّيوف وجوهنا إذا اعتفرت أقدامنا عند مأزق وقي شرح ديوانه ص183 : «اعتفرت : اغبرت ومأزق : مضيق . والمصاع : المحالدة بالسيوف ». وفي حاشية ديوانه ص183 : « يريد الشاعر : أن وجوههم تشرق في المحالدة بالسيوف ، وإن تعفرت أقدامهم بالغبار » .

4 في الديوان :

فخرتم علينا أن قتلتم فوارساً وقولُ فراسٍ هاج فعلي ومنطقي فحرتم : كذبتم وعصيتم .

5 في حاشية الأصل : « نجلتم » . وهي رواية ثانية .

وفي شرح ديوانه ص184 : « حجنين : سنتين كانتا عليهم » .

وفي حاشية ديوانه ص184 : « يذكرهم بالهزيمة في يومي ملزق والمروت ، ثم يرد ذلــك النصــر إلى اللـه الذي يصرف الأمور » . 35 هُو الكَاسِرُ العَظمَ الأمينَ ومَا يشأُ مِنَ الأمرِ يَحْمعْ بينَنا ويُفَرِّقِ<sup>2</sup>
 36 هُو المُدخِلُ النَّعمانَ بيتاً سَماؤُهُ نُحورُ الفُيولِ بَعدَ بيتٍ مُسَردُقٍ<sup>2</sup>
 37 وبعدَ مَصابِ المُرْنِ كَانَ يَسُوسُهُ ومَالَ معدٌ بَعدَ مَالِ مُحَرِّقٍ

\* \* \*

1 في الديوان : « يجمع بينه » .

وفي شرح ديوانه ص184 : « الأمين : القوي » .

و شرح ديوانه ص185 : « قال أبو عمرو : كان كسرى حبس النعمان في بيت فيه ثلاثة فيـول .
 ومسردق : له سرادق ، وعليه سرادق » .

هو : أي الرحمن . وسردق البيت ، أي : جعل له سرادقاً . والسرادق : الحجرة التي تكون حـول الفسطاط ؛ وقيل : ما يمدّ فوق صحن الدار .

المزن: السحاب ذو الماء ، واحدتها مزنة . ومصاب المزن: الموضع الذي ينزل فيه المطر من تلك
 السحب . ومحرق: لقب عمرو بن هند اللخمي .

زاد بعده صاحب دیوانه:

له فخميةً ذفراءُ تنفي عبدوه كمنكب ضاح من عماية مشرق

وفي شرح ديوانه ص187 : « فخمة : كتيبة ضخمة . وذفراء : سهكة من ريح الحديد . وضاح : ما برز للشمس . وعماية : حبل . يقـول : هـذه الكتيبـة بمنزلـة مـا ضحـى مـن عمايـة للشـمس وأشرق» .



## [ 18 ]

وقال علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وقرأتها على ابن الخشاب ! (البسيط)

مَلْ ما عَلمتَ وما استُودعتَ مَكتومُ أم حَبلها إذْ نأتْكَ اليومَ مصرومُ مصرومُ
 أمْ هَلْ كبيرٌ بكى لم يَقْض عَبرتَـهُ إثْرَ الأحبيَّةِ يومَ البين مشكومُ

هو علقمة بن عَبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مُر بن
 أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

شاعر فحل مشهور ، أحد شعراء الجاهلية ، وسمي علقمة الفحل بذلك لأنه خلف على امرأة امرئ القيس لما حكمت له على امرئ القيس بأنه أشعر منه في صفة فرسه . جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهليين مع طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعدي بن زيد .

« طبقات فحـول الشـعراء ص137 ، والشـعر والشـعراء ص145 ، والأغـاني 200/21 ، والمؤتلـف والمختلف ص227 ، وشرح أبيات المغنى 115/7 » .

والقصيلة في ديوانه ص50-79 في خمسة وخمسين بيتاً ، والمفضليات ص397-404 في سبعة وخمسين بيتاً . والاختيارين ص630-646 في أربعة وخمسين بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل 1600-1630 في سبعة وخمسين بيتاً .

في شرح ديوانه ص50 : « يقول : هل ما علمت مما كان بنيك وبنيها ، وما استودعت من حبها مكتوم عندها ، لم تبغ بك بدلاً ، فهي على الوفاء لك ، أم قد خانت عهدك ، وصرمت ما بينـك وبينها إذ نأت عنك . ويقال : نآني ، ونأى عني » .

مكتوم : مصون ومحفوظ . والحبل : الوصل والعهد . ونأتك : بعدت عنك . ومصروم : مقطوع .

3 في حاشية الأصل: « بحزيٌّ » . وهو شرح لقوله: مشكوم .

وفي شرح ديوانه ص50 : « وقوله : أم هل كبير بكى ، يعني : نفسه ؛ والكبير : الشيح . وقوله : لم يقض عبرته ، أي : لم يستنفد دموعه ، يريد اتصال بكائه ، وتتابع دموعه حزناً لفراقهم. وقوله: إثر الأحبة ، أي : بعد خروجهم . والمشكوم : الجحازى » .



كُلُّ الجَمَالِ قُبِيْلَ الصَّبِحِ مَرْمُومُ 1 فَيْلُ الصَّبِحِ مَرْمُومُ 2 فَكُلُهَا بِالتَّرْيِدِيَّاتِ مَعْكُومُ 2 كَأَنَّهُ مِنْ دَمِ الأَجْوافِ مَدْمُومُ 3

كَانَّ تَطْيَابِهَا فِي الأنفِ مَشمومُ 4

3 لَـمْ أَدْرِ بِالبَيْنِ حَتَّى أَزْمَعُوا ظَعناً

4 رَدُّ الإماءُ حمَالَ الحَيِّ فاحتملُوا

5 عَقْلاً ورقماً تَظَلُّ الطَّيرُ تَخْطِفُهُ

6 يَحملْنَ أُتْرُجَّةً نَضَخُ العَبيرِ بها

− وفي شرح اختيارات المفضل ص1601: «العبرة : الدمعة . والمشكوم : المجزيّ، وقيل : هو من العطية » .

ي شرح ديوانه ص51 : « قوله : حتى أزمعوا ظعناً ، أي : عزموا عليــه وجــدوا فيــه . والظعـن :
 الارتحال . يعني أنهم فاجووه بالرحيل ، وهو لم يقض وطره من أحبته ؛ فذلك أشد عليه » .
 مزموم : قد شد زمامه .

وفي حاشية الأصل: «هوادج يجيء بها من شق قضاعة ». وهو شرح لقوله: التزيديّات. وفي شرح ديوانه ص51: «وقوله: ردّ الإماء. يقول: رددنا الإبل من مراعيها لمّا أرادوا الرحيل. والتزيديات: ثياب منسوبة إلى تزيد بن حيدان بن عمران بن الحاف من قضاعة. وقال الأصمعي: التزيديات: هوادج. والمعكوم: من العكم: وهو العِدل؛ وحمله على لفظ كل فأفرده».

وفي شرح الحتيارات المفضل ص1602 : « وقيل: التزيديات : الهوادج ، يجاء بها من شقّ بلاد قضاعة » . 3 في الديوان :

# \* عَقلاً ورَقماً تظلّ الطّير تتبعه \*

وفي الأصل المخطوط : « غُفلاً ورقماً » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفي حاشية الأصل : « ضربان من الوشي » . أراد عقلاً ورقماً .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1602 : « قوله : عقلاً ورقماً ، أي عُكِمَتْ بالعقل والرقم ، وهما ضربان من الوشي ... وتخطفه : تضربه ، تحسبه من حمرته لحماً » .

وفي الاختيارين ص631 : « وتظل الطير تتبعه : تحسبه لحماً نيئاً ، من حمرته ، أو تحسبه دماً عبيطاً. مدموم : ملطّخ . تقول : دممتُ الشيء أدُّمُّه دماً ، إذا سوّيته » .

4 في شرح ديوانه ص52 : « وقوله : يحملن أترجة ، يعني : امرأة اطلّت بالزعفران ، فاصفر لونها ،
 وطابت رائحتها . والنضخ : البلل ، وهو أكثر من النضح . والعبير : الزعفران . وقوله : كأن تطيابها ، يقول : كأن ريحها لا تفارق الأنف لذكائها وقوتها » .

العبير : أخلاط من الطيب ، تجمع بالزعفران .

للنَّاشِطِ المُتعاطِي وهْوَ مَزكُومُ أَدُهُ مَاءُ حَارِكُها بالقِتْبِ مَخْزومُ حَدُورُها مِنْ أَتِيِّ الماءِ مَطمومُ 3

كأنَّها رشَاءٌ في البيتِ مَلْزُومُ 4

7 كأنَّ فَارةً مِسكِ في مَفَارقِها

8 فالعَينُ منِّي كَأَنْ غَربٌ تَحُطُّ بهِ

9 تَسْقِي مَذانبَ قَدْ طَارِتْ عَصيفَتُها

10 صِفرُ الوشَاحَين مِلءُ الدِّرعِ بَهْكَنَةٌ

1 في الديوان : « للباسط المتعاطى » .

وفي الأصل وتحت قوله : المتعاطي : « المتناول » .وهو شرح لها .

وفي شرح اختيارات المفضـل ص1603 : « أراد وعـاء المسـك ، وهــو النافحـة . والمفــارق : جمــع مفرق الرأس . والباسط : الذي يبسط يده يمدّها إلى شيء . والمتعاطي : المتناول .

والمعنى : أن من يدنو منها يجدها ، وإن كان مزكوماً ، كأنما أعدت له ، في مفرق رأسها مسكاً . وخصّ المزكوم ، لأنه أضعف إدراكاً للرائحة » .

في شرح اختيارات المفضل ص1604 : « شبه سيلان الدموع من عينه بسيلان الماء من الغرب. وهو الدلو العظيمة للسانية . وتحط به . أي : تنزل به ناقة دهماء . حاركها بالقتب محزوم ، أي : مقدم ظهرها محزوم بالقتب ، أي : مشدود . والحارك : ما التقى عليه الكتفان ... وحاركها محزوم من صفة الدهماء . وإنما جعلها دهماء ، لأن الدُّهُم أقوى الإبل وأضلعها ».

3 في الديوان : « قد زالت عصيفتها » .

وفي الأصل بين الشطرين : « العصيفة : أقماع السنبل » .

وفي شرح ديوانه ص55 : « وقوله : قد زالت عصيفتها ، أي : تفرق ورقها ، وانفتحت وتباينت من الري . والعصيفة : الورق ؛ وقيل : العصيفة : رؤوس الـزرع . والمذانب : مسايل الماء . وحدوروها : ما انحدر منها واطمأن . الأتيّ ، كغني : الجدول ؛ وأراد به ها هنا : ما يسيل من الماء في الجدول . والمطموم : المملوء بالماء » .

زاد بعده صاحب دیوانه:

مِنْ ذكرِ سلمَى وما ذكري الأوان لها إلا السَّفاهُ وظنُّ الغيب؛ تَرجيمُ يريد: أن مراجعتي الهوى ، بعد البعاد وتغير الأحوال ، سفاةً ، والحكم على الغائب ظنَّ مرجوم .

4 في الديوان : « الدرع خرعبة » .

وني شرح الحتيارات المفضل ص1607 : « وقوله : صفر الوشــاحين : من صفــة المرأة . فيقول : –



مُلْذَيَّةٌ كَأْتَانِ الضَّحل عُلكومُ 2 كِثْرٌ كَحَافةٍ كِيرِ القَيْنِ مَلمُومُ 3 إذا تَبَغَّمَ في ظَلْمَائِها البُومُ 3 كَمَا تَوجَّس طاوي الكشح مَوْشُومُ 4

11 هلْ تُلحِقَنِّي بأُخرَى الحَيِّ إِذْ شَحطُوا 12 قد عُرِّيتْ زَمَناً حتَّى استَقلَّ لَهَا 13 بمثلها تُقْطَعُ المَوْمَاةُ عَنْ عُرُضِ 14 تُلاحظُ السَّوطَ شَزراً وهي ضَامِزةً

هي دقيقة الخصر ، غليظة الكفـل ، ومرطهـا - وهـو الإزار - يمتلـئ منهـا .والبهكنـة : السـمينة .
 والخرعبة : التامة الخلق ، المديدة القامة ، ثم شبهها بغزال مربوب في البيت».

الرشأ : الظبي الصغير . والملزوم : المربى في البيوت .

#### 1 في الديوان:

## \* هَل تُلحقني بأولى القوم إذ شـحطوا \*

وفي الأصل تحت قوله : حلذية : « صلبة ».

وفي حاشية الأصل : « الأتان : صخرة بيضاء في الوادي » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1608 : « هل تلحقني : لفظة استفهام ، ومعناه يمتزج بـه معنى التمني . وشحطوا : بعدوا . والجلذية : الناقة الصلبة . مأخوذ من الجلذاءة ، وهي الأرض الغليظة . وأتان الضحل : صخرة تكون في مسيل الماء ، فتتشرب الماء وتملاسُ . فشبه الناقة في صلابتها بهـا. والضحل : الماء القليل . والعلكوم : الناقة الغليظة .

## 2 في الديوان :

# \* قد عُريت عِقبةً حتى استطفَّ لها \*

وفي الاختيارين ص634 : « قد عرّيت فلم تركب . يقول : فذلك أقوى لها . وكير القين وكوره: موقده ناره . والقين : الحداد . وملموم : مجتمع . وكتر : سنام » .

قوله : عريت ، أي : تركت ، لم تركب . واستقل : ارتفع . واستطفّ : ارتفع .

3 هذا البيت أخلت به نسخة ديوانه المطبوعة .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1609 : « عن عرض ، أي : عن اعتراض لنشاطها . وتبغّم : صاح » .

الموماة : الفلاة .

4 في الديوان : « الكشح موشوم » .



أَخْنَى لَهُ بِاللَّوَى شَرْيٌ وَتَنُّومُ أَ وما اسْتَطَفَّ مِنَ التَّنُومِ مَخْنُومُ 2 أسكُ ما يَسمعُ الأصواتَ مَصلومُ

15 كأنّها خاضِبٌ زُعْرٌ قَوادِمُهُ
 16 يَظَلُّ في الحنظلِ الخُطبان يَنقُفُهُ
 17 فُوهُ كَشَقَ العَصا لأياً تُبَيّنُهُ

- وفي الأصل المخطوط: « موسوم ». وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفي شرح ديوانه ص57 : « وقوله : تلاحظ السوط شزراً ، أي : تنظر إليه بمؤخر عينها خوفاً منه. وقوله : وهي ضامزة ، أي : ضامة لحييها لا تجتر ، وذلك أسرع لها ، لأن الاجترار يلهيها عن المشي ، ويشغلها عنه .... وقوله : كما توجس ، أي : كما تسمع حسّاً . والطاوي : الضامر الكشح . يعني ثوراً وحشياً ، شبه ناقته به في إصغائها إلى السوط ، وتسمّعها لحسه ، وخصّ الثور لأنه أكثر الوحش تسمعاً ... والموشوم : المنقط القوائم بسواد » .

1 في الديوان: « زعر قوائمه ».

وفي الأصل تحت قوله : شرى : « نبت » .

وفي حاشية الأصل : « ظليم خضب الربيع قوائمه . أحنى له : أدرك جناه » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1609: « الخاضب: الظليم رعى الربيع ، فعَلته خضرة ، لسمنه وقوته . وقال بعضهم : سمّي خاضباً لأنه خضب رحله ، بأنوار البقل أيام الربيع . والزعر : جمع أزعر ، وهو : القليل الريش . والقوادم : من كبار الريش ، وهي القدامي أيضاً . وأجنى له ، أي: جعله جنّى . والشرى : شحر الحنظل . والظليم يأكل حبّ الحنظل . والتنوم : شحرة لها حبّ مثل شحر العنب ، ترعاه النعام . وقيل : التنّوم : شهدانج البرّ . وجعل الظليم أزعر ، لأنه أسن ، فتحاص ريشه » .

شهدانج : فارسى معرب من : شاه دانه . ومعناه : سلطان الحب .

2 في الأصل وتحت قوله: مخذوم: «مقطوع». وهو شرح لها.

وفي حاشية الأصل : « ما أدرك من الحنظل » .

وفي شرح ديوانه ص58 : « يظل في الحنظل الخطبان : يعني أن الظليم مقيم في خصب . والخطبان من الحنظل الذي صارت فيه خطوط صفر وحمسر . ومعنى ينقفه : يكسره ويستخرج حبّه ويأكله . والمخلوم : المقطوع . ومعنى استطف ، أي : ارتفع ، أي : يقطع ما ارتفع من أغصانه ويرعاه » .

3 في حاشية الأصل : « لا أذن له ، أي : بعد بطء يستبينه ، أي : أنه في فلاة وحده فلا يسمع صوتاً» . -

ولا الزَّفيفُ دُوينَ الشَّدِّ مسؤُومُ أَ كأنَّهُ بتناهي الرَّوضُ عُلحومُ <sup>2</sup>

18 فـ لا تَـزَيُّــ لهُ فـي شَـدٌه نَـفِـقَ
 19 وضَّاعةٌ لعِصِيِّ الشِّرعِ جُوجُوهُ

- وفي شرح اختيارات المفضل ص1610 : «أي فوه متلاصق ، ليس بمفتوح . وقوله : لأياً تبينه ، أي : بعد جهد تتبينه . وقوله : أسك ما يسمع الأصوات ، يجوز أن يكون « ما » بمعنى الذي . والمعنى : أسك الشيء الذي يسمع الأصوات ، يريد : أسك الأذنين : صغيرهما . والمصلوم : المقطوع الأذنين . والصلم خلقة في النعام » .

لأياً : بطيئاً . وقوله : فوه كشق العصا : في دقته وضيقه فكأنه من خفائه ، شق في عصا . زاد بعده صاحب ديوانه :

حتّى تذكر بَيضاتٍ وهيَّحَهُ يومُ رَذَاذٍ عليهِ الرِّيحُ مَغيُومُ

حتى : متعلقة بقوله : يظل في الحنظل . في البيت السابق . والرذاذ : مطرٌ ضعيف . وعليه الريح ، أي : تستقبله ، أي : بقي يومه يرعى ، إلى أن تذكر بيضات عند المساء ، وهيج عـدوه مـا أصابـه من الرذاذ .

1 في الديوان : « في مشيه نفقً » .

وفي حاشية الأصل : « التزيد : فوق العنق . يقال : فرس نَفِقٌ ، إذا كان قصير الغاية » .

ولقـد ُوردت كلمـة : « الغايـة » مصحفـة فرسمهـا جـاء في الأصـل : القامـة . والتصويــب مــن الاحتيارين ولسان العرب « نفق » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1611 : « التزيد : المشي فوق العنق . والنفق : السريع الذهـــاب . والزفيف : دون الشدّ قليلاً . وصغّر دوين تقريباً . والمسؤوم : المملول » .

النفق : السرعة . والزفيف : دون الشدّ قليلاً .

و في الأصل رسم عجز هذا البيت في الفراغ الذي يتركه الكاتب عادة بين الشطرين . كما رسم صدر البيت التالي في الفراغ نفسه . ورسم عجزه و كأنه عجز للبيت السابق . ويسدو أن الكاتب سهى عنه فحاول تصحيح الخطأ بهذه الطريقة .

في الديوان : « كعصي الشرع » .

وفي حاشية الأصل: «عصي الشرع: البَربَط. والشرع: الأوتار. وتناهي الروض حيث ينتهسي إلى حسكل الصغار».

وفي شرح ديوانه ص61 : « وضاعة ، أي : يضع في سيره ، كما يضع البعير ، وهو ضرب من –



كَأْنَّهُ مَّ إِذَا بِرَكِنَ جُرثُومُ 1 كَأْنَّهُ حَاذَرٌ للنَّحْسِ مَشْهُومُ 2 كَمَا تَرَاطِنُ فِي أَفْدَانِهِا الرُّومُ 3

20 ياوي إلى حسكلٍ حُمرٍ حواصلة
 21 فطاف طوفين بالأدحي يقفره
 22 يُوحِي إليهِ بأنَقَاضِ ونَقْنَقةٍ

العَدُو .... وقوله: كعصى الشرع: شبه عنق الظليم بالبَرْبَط، وهو العود ... والجؤجوء:
 الصدر. يريد أن صدره وعنقه كالعود. وتناهي الروض، حيث ينتهي السيل ويستقر».
 العلموم: طير الماء، وقد يكون ذكر الضفادع.

### 1 في الديوان :

# \* يأوي إلى خُرَّق زُعْرٍ قُوادمها \*

وفي الأصل تحت قوله : حرثوم : « أصول الشحر » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1614 : « الحسكل : الفِراخ الصغار ، الواحد حسكلة .وكذلك هو من صغار الصبيان والغنم . وشبهها في تجمعها وارتفاع حجمها من الأدحي ، بجراثيم الشحر – وهي أصولها – تجمع إليها الرياحُ السفى وحطام النبت ، فيصير كالحداب وكالروابي . فشبّه الفراخ بها ، لاجتماعها » .

وفي شرح ديوانه ص61 : « قولـه : يـاوي إلى خـرّق ، أي : يـاوي هــذا الظليــم إلى فـراخ خُـرّق بالأرض ، أي : لوازق بها ؛ لأنها صغار ، لا تطيق النهــوض . وقولـه : زعــر قوادمهـا . يعــني أن ريش القوادم لم ينبت بعد لصغرها » .

## 2 في الديوان :

## \* يَكادُ منسمه يختلّ مقلته \*

وفي الأصل تحت قوله : مشهوم : « مذعور » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل : « القفر : اتباع الأثر » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1614 : « إنما كرر التطواف ليستأنس بالأدحي ، ولينظر : هل تغيّر عمّا عَهِدَ له ؟ ويقفره في موضع الحال . والقفر : تتبع الأثر . وإنما يفعل ذلك كله ، لأنه أنفر الحيوان » .

الأدحي : مبيض النعام ، والجمع أداحيّ .

وفي حاشية الأصل: « الفدن: القصر ، .

3 في الديوان : « يوحى إليها » .



بيت أطافَت به خَرْقاءُ مَهجُومُ 2 عَرِيشُهمْ بأثافي الشَّرِّ مَرْجُومُ 3 ممَّا يضِنُّ بهِ الأقوامُ مَعْلُومُ 3

23 صَعلٌ كأنَّ جناحيْهِ وجُوْجـوَهُ
 24 بَلْ كُلُّ قَومٍ وإنْ عزُّوا وإنْ كثُرُوا
 25 والحَمدُ لا يُشتَرى إلاّ لهُ ثَمَـنَ

- وفي شرح ديوانه ص63 : « وقوله : يوحي إليها ، أي : يوحي الظليم إلى النعامة بصوت تفهمه عنه . والإنقاض والنقنقة : صوته . وتراطن الروم ، ما لا يفهم من كلامهم . وإنما أراد أن الظليم يكلم النعامة بما لا يفهمه غيرهما ، كما تتكلم العجم بما لا تفهم عنها العرب . والأفدان : جمع فدن ، وهو القصير . وإنما ذكر الأفدان ؛ لأن الروم أهل أبنية وقصور » .

1 في حاشية الأصل: « خرقاء: غير صناع ، أطافت به فقوضته ».

وفي شرح اختيارات المفضل ص1615 : « الصعل : الخفيف الرأس والعنق . فيقول : يرفع جناحيه في عدوه ، ويحطّهما ، وكذلك يفعل الظليم ، فكأنه بيت شعرٍ أو صوفٍ ، ترفعه امرأة خرقاء : غير صناع ، فهي ترفعه ، ويسقط » .

زاد بعده صاحب ديوانه:

تَحَفُّهُ هِقُلَةٌ سَطِعاءُ خاضعةً تُجيبُهُ بِزمارِ في و ترنيمُ

الهقلة: النعامة . والسطعاء : الطويلة العنق . والخاضعة : التي أمالت رأسها للرعي . والزمار : صوت النعامة .

2 في الديوان : «عريفهم بأثافي » .

في شرح ديوانه ص64 : « قولـه : بأثـافي الشـر ، أراد دواهـي الشـر ... والعريـف : سـيـد القـوم المعروف منهم ، والعارف بأمورهم » .

العريش : البيت يستظل به . والأثافي : حجارة تنصب عليها القدر ، مفردها أثفية .

3 في الديوان :

# \* ممَّا تضنُّ بهِ النُّفُوسُ مَعلومُ \*

وفي شرح اختيارات المفضل ص1616 : « معناه : لا يشترى الحمد إلا بأثمان تضنُّ بهـا النفـوس . أي: يغالى به ، فيبذل فيه المضنون » .

زاد بعده صاحب دیوانه:

والجهل ذو عَرَضٍ لا يستراد لَهُ والحِلْمُ آونةً في النَّاسِ مَعدُومُ لا يستراد لَهُ والحِلْمُ آونة في النَّاسِ مَعدُومُ لا يستراد : لا يستراد : لا يستراد : لا يستراد الا يطلب. وقو عرض، أي : يعرض لك ، وأنت لا تريده ، ولا تطلبه . وآونة : أحياناً .



والبُخْلُ مُبِي لأهليه ومذمُومُ 1 على نِقَادَتِه واف ومَحْلُومُ 2 أنَّى توجَّه والمَحرومُ مَحرومُ 3 أنَّى توجَّه والمَحرومُ مَحرومُ 4 على سَلامتِه لا بُدَّ مَشْؤُومُ 4 على دَعَائِمِه لا بُدَّ مَشْؤُومُ 5 على دَعَائِمِه لا بُدَّ مَهْدُومُ 5

26 والحودُ نافيةٌ للمالِ يُهْلِكُهُ

27 والمَالُ صوفُ قَرارِ يَلْعَبُونَ بِهِ

28 ومُطْعَمُ الغُنْمِ يَومَ الغُنْم مُطْعَمُهُ

29 ومَنْ تَعرَّضَ للغِربَانِ يَزجُرُها

30 وكُلُّ حِصْنِ وإنْ طَالَتْ سَلامتُهُ

1 في الديوان : « للمال مهلِكةً » .

## 5 في الديوان :

# \* وكُلُّ بيتٍ وإنَّ طالتُ إقامتهُ \*

وفي شرح ديوانه ص67 : « وقوله : وإن طـالت إقامته ، يقـول : كـل بيـت ، وإن سـلم أهـلـه ، وطالت إقامته بإقامة أهله فيه ، فلا بدّ أن يخرب ويهلك أهله » .



وفي شرح اختيارات المفضل ص1617 : «الذم لصاحب البخل ، لا للبخل نفسه .... أي : الجــود يفنى المال ويهلكه ، والبخل يوفّره ، وأهله مذمومون » .

<sup>.</sup> \* و حاشية الأصل : \* القرار : \* ضرب من الضأن \* .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1617 : « القرار والنقد : صغـار الغنـم . وواحـد النقـد : نَقـدَةً . وواحد القرار : قرارة . وهي الشاة القريبة من الأرض . ويلعبون بــه ، أي : يتداولونـه ، ويعبشون بــه . وهذا مثل » . بعزورٌ بالجلم . وهذا مثل » .

يريد أن المال كالصوف على الغنم . فمن الناس من يعطى منه الكثير ، ومنهم من يعطى منه القليل.

ق حاشية الأصل: «أي من كتب له الغنم أطعم كيف توجه».
 وفي شرح اختيارات المفضل ص1618: « يريد: مَنْ قسم له الخير ناله ، أنى تصرّف ، ومـن منـع فالحرمان يلزمه. ويقال: فلان مطعم من الصيد، أي: مرزوق منه».

 <sup>4</sup> في حاشية الأصل: «أي: لا بدأن يكسبه شؤم ، وإن سلم ».
 وفي الاختيارين ص640: «يقول: من يزجر الطير فهو ، وإن سلم ، لا بدأن يصيبه شؤم يوما ...
 وقوله: مشؤوم ، من الشؤم ... وكذلك يمن ، من اليمن ، فهو ميمون ».

والقومُ تَصرعُهُم صَهباءُ خُرطُومُ 1 لبعضِ أحيانها حانِيَّةٌ حُومُ 2 يُحِنَّهَا مُدمَجٌ بالطِّينِ مختُومُ 3

31 قدْ أَشْهَدُ الشَّرْبَ فيهِ مزهرٌ رنمٌ
 32 كأسُ عزيزٍ منَ الأعنابِ عتَّقَهَا
 33 عانيَّةٌ قُرقَ فَ لمْ تُطَّلَعُ سَنَةٌ

1 في الديوان : « الشرب فيهم » .

في الأصل تحت قوله : مزهر : « عود » .

وفي الاختيارين ص641 : « الشرب : واحدهم شارب ،كما قالوا : صاحبٌ وصحبٌ ، وراكبٌ وركبٌ. والمزهر : العود . وقوله : رنم ، أي : صُيِّتٌ . والصهباء : خمر فيها صهبةٌ ، تعتصر من عنب أبيض » . الخرطوم من الخمرة : أول ما ينزل منها من الدن ، وذلك أصفى لها .

2 في الديوان:

كَأْسُ عَزِيزٍ مِنَ الأعنابِ عَتَّقَها لَبعضِ أربابها حانيَّةٌ حُـومُ وفي الأصل المخطوطُ : « كأس غرير » . وهو تصحيف .

وفي حاشية الأصل : « حانيّة من الحانوت . الحوم : الكثير ، وقيل : السود » .

وفي شرح ديوانه ص68 : « الكأس : الخمر في الإناء ؛ ولا تسمى كأساً حتى تكون كذلك ؛ ولا يسمى الإناء كأساً حتى تكون الخمر فيه . وأراد بالعزيز : ملكاً من ملوك الفرس أو الروم . وقوله: عتقها ، أي : تركها في دنّها حتى قدمت ورقّت . والحانية : قوم خمارون نسبوا إلى الحوانيت أو إلى الحانة .... وقوله : حوم : أراد حوّم ، جمع حائم ، من حام يحوم إذا حام حولها ، وأطاف بها . فخفف . وعن الأصمعي : الحوم : الكثيرة » .

الحوم : السود ، يريد أنها من أعناب سود ، وهو على هذا من نعت الكأس ، أي : خمر سوداء العنب . زاد بعده صاحب ديوانه :

تشفي الصُّداعَ ولا يؤذيكَ صالِبُها ولا يُخالِطُها في الرَّاسِ تَـلويــمُ وصالِبها : الصداع ؛ وقيل : الحميّا والســورة . والتدويم: الدوار . أي : لا يصيبك منها صداع فيؤذيك .

3 في حاشية الأصل: « عتقت سنة في دنّها » .

وفي شرح ديوانه ص69 : «عانية : نسبها إلى عانة : اسم قريـة . والقرقـف : الــــي ترعـد شــاربها لدوامه عليها . وقوله : لم تطلع سنة ، أي : لم ينظر إليها سنة ، بل ختم عليها وتركت في دنها -



بَرْزٌ أَخُو ثِقَةٍ بِالْحِيرِ موسومُ أَمُ مُقَدَّمٌ بِسَبَا الْكَتَّانِ مِلْتُومُ مُقَدِّمٌ مُقَلَّدٌ قُضُبَ الرِّيحان مفغُومُ أَمَّقَلَدٌ قُضُبَ الرِّيحان مفغُومُ أَ

34 وقدْ أرُوحُ إلى الحانوتِ يصحبني 35 كأنَّ إِبريقَهُمُ ظَبيٌّ على شَرفٍ 36 أبيَضُ أبرزهُ بالضِّحِّ راقِبُهُ

حتى عتقت ورقت . والمدمج : الدنّ . والمختوم : الذي ختم وطبع عليه » .

عانية : منسوبة إلى عانة ، قرية من قرى الجزيرة الفراتية .

زاد بعده صاحب دیوانه :

ظلَّتْ تُرقرِقُ في النَّاجُودِ يَصفقها وليـدُ أعجَـمَ بالكَتَّـانِ مَـفـدُومُ ترقرق : تذهب وتجيء . والنــاحود : الباطيـة العظيمـة . ويصفقهـا : يمزحهـا . ووليـد الأعجــم : خادم ملك أعجم . والمفدوم : المشدود على فمه خرقة .

#### 1 في الديوان:

وقد غَلَوتُ على قِرني يُشَيِّعُني ماضٍ أخُو ثُقَةٍ بالخَيرِ مَوسومُ وفي شرح اختيارات المفضل ص1623 : « قوله : برز ، أي : عفيسف .... وموسوم ، أي : معروف ، عليه ميسم » .

وفي شرح ديوانه ص72 : « وقد غدوت على قرني ، أي : أقدمت عليــه ، والقــرن : مقــارنك في القتال . ومعنى يشيعني : يجرئني ويقويني » .

2 في الديوان: « مفدم بسبا ».

وفي حاشية الأصل: « أراد سبائب فحذف » .

وفي شرح ديوانه ص70 : «قوله : كأن إبريقهم ظيي على شرف ، شبه الإبريــق بظبي ، في طول عنقـه وإشرافه ، وجعله على شرف ، وهو المكان المشرف ؛ لأن ذلك مما يزيد في طول عنقه للنــاظر . وقولــه: بسبا الكتان ، أراد سبائب الكتان ، فحذف ... وقوله : ملئوم ، أي : قد جُعل له لثام » .

مفدم ومقدم : من وصف الإبريق على الاستثناف ، أي : هو مفدم - مقدم - وليس من نعت الظبي ، لأن الظبي لا يفدم . إبريق مفدم : عليه مصفاة . والسبائب جمع سبيبة ، وهمي الشقة . وقيل : الشقة البيضاء .

3 في الديوان : « للضح راقبه » .

وفي الأصل وتحت قوله: بالضح: « الشمس ».

وفيه بين الشطرين : « الذي يرقبه » .

13 ه منتهى الطلب 1

37 وقد يَسَرْتُ إذا ما الحوعُ كُلَّفَهُ 36 / 38 لو تَيْسرُونَ بخيلِ قدْ يَسَرْتُ بهَا 39 وَقدْ أُصَاحِبُ أُقواماً طَعَامُهُمُ

مُعَقَّبٌ مِنْ قِداحِ النَّبعِ مقرُومُ 2 وكلُّ ما تَيْسِرُ الأقوامُ مَغْرُومُ 2 خُضْرُ المزادِ وَلَحمٌ فيه تنشيمُ

- وفي حاشية الأصل: « من نغمته ريح طيبة ». وهو شرح لقوله: مفغوم.

وفي شرح ديوانه ص71: «قوله: أبيض، يعني: الإبريق، يريد أنه من فضة. والضح: ما طلعت عليه الشمس، وهو ها هنا: الشمس بعينها. والمفغوم: الطيب الرائحة، كأنه مسدود لكثرة ريح الطيب».

الراقب : الذي يرقب صلاحه ، وهو الخمار .

أ في شرح اختيارات المفضل ص1624 : « يسرت : أخذت في الميسر . وقوله : إذا ما الجوع كلّفة معقب ، يعني : قدحاً مشدوداً بالعَقَب . يقول : اشتدّت الحال ، حتى صار لا يؤخذ في الميسر إلا القوت . فيقول : أخذت في الميسر ، في الزمن الذي يكلّف الجوع فيه القداح ، ليس يعوّل على لبن ، ولا طعام » .

وفي الاختيارين ص643 : « النبع : شحر ، تعمل منه القسي العربية . ومقروم ، أي : معضوض، يعضُّ ، يعلمُ بذلك » .

2 في الديوان :

لَوْ يَيْسِرُون بَخَيلٍ قَدْ يَسرتُ بها وكُلِّ ما يَسَـر الأقـوامُ مَغـرُومُ وفي شرح اختيارات المفضل ص1625 : « يقول : لو جرى العرف والعادة بالخيل لفعلمت ذلك ، وتقدمت فيه ، قبل كل أحدٍ ، وزدتُ على كل ياسرٍ ، ولكن جُعِلَ ذلك في ذوات الأخفاف والأظلاف » . الميسر : القمار .

3 في الديوان : « أصاحب فتياناً » .

وفي حاشية الأصل : « قد راح وتغير » . وهو شرح لقوله : تنشيم .

وفيها : « شرابهم من أسقية خضر من الطحلب » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1625 م ... غزاة ، طالت مدتهم في الغزو ، وصاروا فيه على جهد البلاء ، فكان ذلك طعامهم وشرابهم . والتنشيم : ابتداء ظهور التغير والنتن في اللحم ... وأراد بخضر المزاد : المطحلبة ، التي قد اخضرت مما يحمل فيها الماء ، وتال بعضهم : بال كروش يحمل فيها الماء » .



40 وَقَدْ عَلَوتُ قُتُودَ الرَّحلِ يسفَعُنِي 40 وَقَدْ عَلَوتُ قُتُودَ الرَّحلِ يسفَعُنِي 41 حامٍ كَأَنَّ أُوارَ النَّارِ شَائِلَةً 42 وقدْ أقودُ أمَامَ الحَيِّ سَلْهَبَةً 43 لا في شَظاها ولا أرسَاغِها عَنَتُ 44 سُلاَّءَةٌ كَعصَى النَّهدِي غُلَّ لَها

1 في شرح ديوانه ص73 : « قوله : يسفعني ، أي : يحرقني ، ويغير لوني . والسُّعفة : سواد يضرب إلى الحمرة . يعني أنه يسير في الهاجرة بجلد فتحرقه الشمس ، وتغير لونه . وقوله : تجيء به الجوزاء، أي : تطلع عليه الجوزاء بمجيئه . والمسموم : الشديد الحر » .

القتود : جمع قتد ، وهي عيدان الرحل . والرحل : مركب البعير . والجوزاء : من بروج السماء .

2 في الديوان : « النار شامِلُهُ » .

وفي شرح الحتيارات المفضل ص1627 : «أوار النمار : لهيبهما وتوهجهما . وقال : دون الثيماب ، يريم الحروب الثيماب ، أي : يوقسى يريم الحرولا يغني . وقولمه : ورأس المسرء معمموم ، أي : يوقسى بالعِمامة».

النارُ شايلةً : أي مرتفعة ، وأنثها للإضافة للنار . وشايلة : على أنه خبر عن أوار .

3 في الديوان : « يهدي بها » .

وفي شرح ديوانه ص74 : « قوله : وقد أقود أمام الحي ، يعني : أنه يتقدمهم لهدايته وكثرة دلالته. والسلهبة : الفرس الطويلة . وكانوا إذا أرادوا الغزو يركبون الإبل ، ويقودون الخيل، توفيراً لقوتها . وقوله : يهدي بها نسب ، أي : يتبين فيها أن نسبها كريم ، معلوم بالنجابة» .

وفي الاختيارين ص644 : « ... وقوله : ينمي بها نسب : أي يرفعها » .

4 في حاشية الأصل: «عنتٌ: تحرك العظام».

وفي شرح ديوانه ص74 : « والشظى : عظم لاصق بالذراع . فـإذا تحـرك قيـل : شـظي الفـرس . والعنت : أن يشظى ذلك العظم فيعنت ويعتل منه . والسنابك : جمع سُنبُك وهو : مقـدم طـرف الحافر . ونفى عن سنابكها التقليم ؛ لأنها صلاب لم تأكلها الأرض ، فتقلّمها » .

5 في الديوان : « غُلّ بها » .

كَأَنَّ دُفَّاً على العَلياءِ مَهْزُومُ 2 حنَّتْ شَغَامِيمُ في أطرافها كُومُ 2

45 تنبَعُ جُوناً إذا ما هُيِّجَتْ زَحلتْ 46 إذا تزغَّمَ في حافاتِها رُبَعِ

- وفي الأصل المخطوط : « عل لها » . وهو تصحيف صوابه من الاختيارين .

وفي حاشية الأصل : « سلاءة : شوكة النخلة ، أي : كأنها سلاءة » .

وفي الاختيارين ص645: «السلاءة: الشوكة. يقول: كأنها شوكة، في خفة صدرها وعظم عجيزتها. وهذا يستحب من الإناث. وغُلّ لها، أي: ألزِق والزمّته. وإنما يريد: أن نسورها في صلابتها كالنوى ... وذو فيئة، أي: ذو رجعة. يقول: هذا النوى إذا عُلِفتهُ ناقة لم يتغير لصلابته، فألقته صحاحاً، ثم غُسل وأعيد. وقران: قرية باليمامة. ومعجوم: قد مضغته الإبل، ثم لفظته، فذلك أصفى له».

وفي شرح اختيارات المفضل ص1628 : « سُلاَّءة : يعني فرسه ، شبهها بشوكة النخلة ، لإرهــاف صدرها ... » .

#### 1 في الديوان:

تَتبعُ جُوناً إذا ما هيحت زحلت كأن دفاً على علياء .....

وفي الأصل المخطوط : « حوفاً » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه والاختيارين .

وفي حاشية الأصل : « وتتبع إبلاً حوناً ، فتسقى من ألبانها » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1629 : « أي تتبع هذه الفرس إبلاً حوناً ، تسقى من ألبانها ، فإن أغير على الإبل فُزِعَ عليها . والجون : أقل سواداً من الدهم . والجون أغزر الإبل . وقوله : هيجت، أي : هُيَّجت الإبل للورود ، سمعت لها زجلاً لكثرتها . والزجل : ارتفاع الصوت . والمهزوم : المشقوق » .

وفي الاختيارين ص645 : «كأن دفاً : فيه خرق فهو أبح . شبه حنين هذه الإبل به . والعليـاء : موضـع مرتفع » .

2 في الديوان : « في حافاتها كوم » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1630 : « تزغم : حنّ حنيناً حفيــاً ، أي : تزغـم لأمـه لـترضعـه . وحافاتها : نواحيها . والشغاميم : المسان التوام ، الواحد شــغموم . والكـوم : العظـام الأسـنمة ، الواحدة كوماء وأكوَم » .

الربع : الفصيل المولود في أول الربيع ، وهو أحسن النتاج .

47 يَهْدِي بِهَا أَكُلُفُ الْخَدِّينِ مُنْ سَخُتَبِرٌ مِنَ الْجَمَالِ عَظِيمُ الدَّأَي عَيثُومُ أَ

\* \* \*

1 في الديوان : «كثير اللحم عيثوم » .

وفي الأصل تحت قوله : الدأي عيثوم : « وقرأتها حفظًا على ابن الخشاب ، وهي مفضلية » .

وفي شرح ديوانه ص76 : «قوله : يهدي بها أكلف الخدين ، أي : يتقدم هـذه الإبـل ويهديهـا الطريق ، جملٌ أكلف الخدين . والكلفة : سواد في اللون وغبرة . وقوله : مختبرٌ ، أي : قــد جُـرٌب في الأسفار واستعمل فيها كثيراً » .

الدأي : فقر الكاهل والظهر ، وقيل : غراضيف الصدر . والعيثوم : الضخم الجرم الكثير اللحم .

## [ 19 ]

# وقال أيضاً : (الطويل)

بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ

وعَادتْ عَوَادٍ بيْنَنَا وخُطُوبُ 3

على بَابِها مِنْ أَنْ تُزَارَ رَقَيْبُ 4

1 طَحَا بكَ قَلْبٌ في الحِسانِ طَروبُ

2 يُكَلّفُنِي ليلي وَقدْ شطُّ ولْيُهَا

3 مُناعمةً لا يُسْتَطَاعُ كَلامُهَا

- القصيدة في ديوانه ص33-49 في تسعة وثلاثين بيتاً ، والمفضليات ص391-396 في ثلاثة وأربعين
   بيتاً ، والاختيارين ص647-656 في سبعة وثلاثين بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل ص1577-1599
   في ثلاثة وأربعين بيتاً .
- و في شرح ديوانه ص33 : «قوله : طحا بك قلبٌ ، أي : اتسع بك قلبٌ في حبّ الحسان ، وذهب بك كل مذهب . والطرب : استخفاف القلب من حزن أو من فرح . وقوله : بعيد الشباب ، يقول : صرت مغرماً بحب النساء في إثر ذهاب شبابك ، ووقت حين مشيبك . والعصر : الزمن والحين » .

بعيد : تصغير بعد ، لتقريب الوقت ، متعلق بطحا ؛ أي : حين ولى شبابك ، وكاد ينصرم .

3 في الديوان : « تكلفني ليلى » .

وفي شرح ديوانه ص33 : « تكلفني .... ، أي : تدعوني إلى الدنو منها . وقد شط وليها : أي : بَعُد عهده بها ، وما وليه من قربها وجوارها . والعوادي : الشواغل والموانع . والخطوب : الأمور، يعني أن خطوب الدهر حالت بينه وبينها ومنعته منها » .

4 في الديوان : « مُنعَّمَةً » .

وفي شرح ديوانه ص34 : « قوله : لا يسنطاع كلامها ، أي : لا يوصل إليها فتكلّم ، حوف الرقيب . وقوله : من أن تزار رقيب ، تقديره : على بابها رقيب مانع من أن تزار ويُتحدث إليها».

يريد أنها ملكة ، محمعبة ، لا يوصل إليها .



- يُخطُّ لَهَا مِنْ تُرْمَدَاءَ قَليبُ
- سَقَاكِ رَوايَا المُزْن حينَ تَصوبُ 3
- تَروحُ بِهِ جِنْحَ الْعَشِيِّ جَنُوبُ 4
- 4 وما أنـتَ أَمْ مَّا ذِكرَهَـا رَبَعِيَّــةً
- 5 إذا غَابَ عَنْهَا البعلُ لم تُفْشِ سِرَّهُ
- 6 فَلا تُعْذِلي بَيني وَبينَ مُغَمَّرٍ
   7 سَقَاكِ يَمانٍ ذُو حَبيٍّ وَعَارِضٍ
- 1 في حاشية الأصل: «أي أنه من أهل ذلك الماء لا برح عنده » .
- وفي شرح ديوانه ص35 : «قوله : وما أنت أم ما ذكرها ... يعاتب نفسه ، وينكر عليها تتبعها لهذه المرأة ، وقد بعدت عن دياره ، وحلّت في غير قبيلته . وقوله : ربعية ، يعني أنها من بني ربيعة بن مالك ، من غير حيّه وعشيرته . وقوله : يخطّ لها من ثرمداء قليب ، أي : هي نازلة بهلذا الموضع ، مقيمة فيه . وكنى عن إقامتها بحفر القليب ؛ لأن من أقام بموضع فلا بدّ من ماء يقيم عليه .
- وفي شرح اختيارات المفضل ص1580 : «قال المفضل : هي من بني تميم بن مر ، أربعة أحياء : ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهم ربيعة الجوع وربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وربيعة الخناق نَبَر يغضبون منه . ومعنى يخط لها ، أي : يشق . وثرمداء : قرية بالوشم ، وهمو خير موضع فيه ، وإليه تنتهي أوديته . والمعنى : أي شيء ذكرها ، وقد حال بينك وبينها البعاد ؟ وقال بعض أصحاب المعاني : أراد أنها لا تبرح من ثرمداء ، حتى تموت ، فتدفن بها . وأراد بالقليب القبر » .
- و في شرح ديوانه ص34 : « وقوله : لم تفش سره ، أي : هـي محبـة في بعلهـا ، لا تميـل إلى غـيره فتفشي سره عنده . وقوله : ترضي إياب البعل ، يقول : إذا رجـع مـن غيبتـه وجدهـا غـير حائنـة لعهده ، فأرضت إيابه ، أي : أرضته » .
- وفي شرح اختيارات المفضل ص1578 : « والسر : يجوز أن يكون ضد العلانية ، ويجوز أن يكـون النكاح خاصة ، أي : تصون سرّه عندها . وهذا يدخل فيه كل حق للزوج » .
  - 3 في الديوان : « فلا تعدلي .... سقتك » .
  - وفي الأصل بين الشطرين : « المغمر : الذي لم يجرب الأمور » .
- تعدلي : تسوي . والروايا : جمع راوية ، وهي المـزادة الــــي يحمــل فيهــا المــاء . والمــزن : الســحاب الأبيض يأتي قبل الصيف . وتصوب : تهطل وتصب . تعذلي من العذل ، وهو اللوم .
- 4 في شرح اختيارات المفضل ص1580 : «قال مكرراً : سقاك ، استدامة للسقيا ، وتأكيداً للدعاء . -

خَبِيرٌ بِادُواءِ النِّساءِ طَبِيبُ <sup>2</sup> وَشَرْخُ الشَّبَابِ عِنْدهُنَّ عَجِيبُ <sup>2</sup> فَلَيْسَ لَهُ في وُدِّهِنَّ نصيبُ <sup>3</sup> فَلَيْسَ لَهُ في وُدِّهِنَّ نصيبُ <sup>4</sup> لِكَلكلهَا والقُصْرِينِين وجيبُ <sup>4</sup>

8 فَإِنْ تَسأَلُوني بِالنَّساءِ فَإِننَّي
 9 يُرِدْنَ ثَرَاءَ المَالِ حَيثُ وَجدنَـهُ
 10 إذا شَابَ رأسُ المَرءِ أو قلَّ مَالُهُ
 11 إلى الحارثِ الوَهّابِ أعملتُ نَاقتى

- وخصّ اليماني لأنه لا يخلف . وهم يتيمنون بالجنوب . والجبي : ما اجتمع من السحاب .وأصله الحبو ، وهـو مدانـــاة الشيء والارتفــاع إليـه . والعــارض مـن السحاب : مــا يعــرض في الأفــق . وانتصب جنح على الظرف » .

وجنح العشي أي : حين تجنح الشمس إلى المغيب .

1 في الديوان : « بصير » .

وفي شرح ديوانه ص36 : « وقوله : فإن تسألوني بالنساء ، أي : عن النساء .وكثيراً ما تقع الباء بعد السؤال .معنى : عن . والطبيب : العالم بالشيء . والأدواء : جمع داء ، يريد أخلاق النساء وما حبلن عليه » .

2 في الديوان : « حيث علمنه » .

وفي شرح ديوانه ص37 : « وثراء المال : كثرته . وشرخ الشباب : أوله ، وكذلك شرخ كل شيء » . وفي حاشية ديوانه ص36 : « عحيب : معجب . وقالوا : إنه لما سمع الحارث الغساني هذه الأبيات قال لعلقمة : صدق فوك ، للمه أبوك ، أنت طبيبهن ، والخبير بأدوائهن » .

زاد بعده صاحب دیوانه:

فدَعْهَا وسلِّ الهمُّ عنك بجسرَةٍ كهمك فيها بالرداف حبيبُ

الجسرة : الناقة الطويلة الجسور . والرداف : جمع رديف . والخبيب : ســير دون العَـــدُو . يقــول : هـى تخبّ ، وإن أثقلت بالرديف .

3 في الديوان : « من ودّهن`» .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1582 : « يريد : في ودّه لهن » .

4 في شرح ديوانه ص39 : « قوله : إلى الحارث الوهاب ، يريد الحارث بن أبي شمر الغساني . والكلكل : الصدر . والقصريان : ضلعان قصيرتان تليان الخاصرتين . والوجيب : هنا الرعدة والإضطراب لشدة السير ، من قولهم : وجب القلب يجب ، إذا اضطرب » .

وأعملت : أي وجهت وقصدت .

على طرق كأنهُنَّ سُبُوبُ<sup>1</sup> فَبِيضٌ وأمَّا جِلدُهَا فَصليبُ<sup>2</sup> لَهُ فَوقَ أسواءِ المِتَانِ عُلوبُ<sup>3</sup> وحَارِكِهَا تَهجُّرٌ ودُوُوبُ<sup>4</sup>

12 تتبسَّعُ أفياءَ الطِّللِ عَشيَّةً 12 من المَّا عِظَامُهَا 13 / 37 بِهَا جِيَفُ الْحَسْرَى فَأَمَّا عِظَامُهَا 14 هَذَاني إليكَ الفَرقَدانِ ولاحب 14 هَذَاني إليكَ الفَرقَدانِ ولاحب 15 وناجية أفنَى ركيبَ ضُلُوعِهَا 15

1 في شرح اختيارات المفضل ص1584 : « أضاف الأفياء إلى الظلال ، لأن الفيء يكون بالعشي ،
 ويسمى ظلاً . والظل بالغداة ، ولا يسمى فيشاً . والسبوب : جمع سبّ ، وهمو الخمار . شبّه الطريق في استوائه بها » .

2 في حاشية الأصل: « الودك » . وهو شرح لقوله: الصليب .

وفي شرح ديوانه ص41: « وقوله: بها حيف الحسرى ، يريد بالطريق التي ذكر ، أو بأصواء المتان . الحسرى : المعيية ، وجعل عظامها بيضاً لقدم عهدها ، أو لأن السباع والطير أكلت ما عليها من اللحم فبدا وَضَحُها . والصليب : الوَدَك اللذي يخرج من الجلد ، وقيل : الصليب : اليابس الذي لم يدبغ . وكان وجه الكلام أن يقول : وأما حلودها ، فلم يمكنه ، فاحتزأ بالواحد عن الجمع ، لأنه لا يشكل » .

الودك: الدسم.

3 في الديوان : « فوق أصواء » .

وفي حاشية الأصل : « آثار » . وهو شرح لقوله : علوب .

وفي شرح ديوانه ص41: «قوله: هداني إليك الفرقدان، يعني أنه سسرى بـالليل في سـبره إليه، فاهتدى بـالنحوم. واللاحب: الطريق الواضح. والمتـان: جمـع مـتن، وهـو المكـان الصلـب المستوي. والأصواء: جمع صوى، والصوى: جمع صوى، والصوى: جمع صوة، وهـي المكـان المرتفع. والعلوب: جمع علب، وهو الأثر».

والأسواء : جمع سواء ، وهو وسط الشيء ، وقيل : الموضع المستوي .

4 في حاشية الأصل: «ركيب ضلوعها: اللحم والشحم». أراد ما ركب ضلوعها من اللحم والشحم. وفي شرح ديوانه ص37: « وناجية ، يريد: ناقة سريعة . وركيب ضلوعها: ما ركبها من الشحم واللحم ... والحارك: بقدم السنام ، وإذا هزل البعير انحط سنامه وحاركه . والتهجر: السير في الهاجرة . والدؤوب: الإلحاح في السير » .

مِنَ الأَجْنِ حِنَّاةً مَعاً وَصَبِيبُ أَ فَأَنَّ المُندَّى رِحْلَةٌ فَرُكوبُ 2 مُولِّعةٌ تَخْشَى القَنيصَ شَبُوبُ 3 رحالٌ فَبَذَّتْ نَبلَهُم وكليبُ 4 فَقَدْ قَرْبُتْنِى مِنْ نَداكَ قَروبُ 5 فَقَدْ قَروبُ 5

16 فَأُورِدتُهَا مَاءً كَأَنَّ جِمَامَهُ 17 تُرَادُ عَلَى دِمْنِ الحياضِ فَإِنْ تَعَفْ 18 وتُصْبحُ عَنْ غِبِّ السُّرَى وكَأَنَّها 19 تَعَفَّتُ بالأرْطَى لها وأرَادَها

20 لِتُبْلِغَنِي دَارَ أُمرىء كَانَ نَائيـــاً

أي شرح ديوانه ص42 : «قوله : فأوردتها ماء ، يعني ناقته . وجمام الماء : ما اجتمع منه وكثر . والأجن : تغير الماء . والصبيب : شحر يكون بالحجاز يختضب به ، وقيل : أراد به : الدم المصبوب . يصف أن الماء متغير لبُعد عهده بالواردة ، إذ كان في فلاة نائية عن الأنيس » .

في شرح اختيارات المفضل ص1589 : « تراد ، أي : تعرض .... ودمن الحياض . يريد : ما تدمن من الماء ، بسقوط البعر والقذى فيه . والمعنى : أنه يعرض الموجود من الماء عليها ، فإن كرهته لم يعرض الماء عليها ثانياً ... والتندية : الرعي بين السقيتين . هذا قول الأصمعي . وقال غيره : المندى : هو أن تكون الإبل قريبة من الماء في محمضها خاصة ، فيعرض الماء عليها حالاً بعد حال . فيقول : منداها عندنا ، إذا عافت الماء الرحلة . والركوب . لأنه لا مرعى ثمّ » .

ق في شرح ديوانه ص38 : « قوله : مولعة : أي : بقرة فيها خطوط سود ، وكذلك بقر الوحش . والقنيص ها هنا الصائد ، والقنيص أيضاً : ما اقتنص . والشبوب : المسنة . يقول : هذه الناقة بعد سيرها وجهدها بمنزلة البقرة المذعورة في نشاطها وحدتها ، وخص الشبوب الأنها أحذر ، لتحربتها » .

السرى : سير الليل . وعن غب السرى ، أي : بعد السرى . والمولعة : البقرة الوحشية .

4 في الأصل المخطوط: « فندت » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

في شرح ديوانه ص38 : « وقوله : تعفق بـالأرطى : التعفق : اللواذ والتعطف ، أي استتزوا بـالأرطى ، ولانوا به ، ليرموا البقرة . ومعنى بذت : سبقت وغلبت . والكليب : جماعة الكلاب، وهو اسم للحمـع . ممنزلة عبد وعبيد » .الأرطى : شحر . والمعنى : كانوا لها بالمرصاد ، فسبقتهم وفاتت نبالهم .

ق شرح ديوانه ص39 : « وقوله : فقد قربتني من نداك ، خاطبه بعد أن أخــبر عنــه بقولــه : كــان نائياً ؛ ومثل هذا كثير في الكلام والشعر . وقروب : اسم ناقته ، واشتقاقه من : قربتُ الماء والأمر أقربه ، إذا طلبته . ويحتمل أن يكون قروب صفة بناها للمبالغة على فعول ، نحو : كتوم » . -



21 فَأَضحى امراً أَفَضت إليهِ أَمانتي
 22 ووالله لولا فَارسُ الجَوْن مِنْهُمُ

وقَبلكَ رَبَّتْني فضِعْتُ رُبُوبُ 1 لآبُوا خَزَايَا والإيّابُ حَبيبُ 2

#### زاد بعده صاحب دیوانه :

إليك أبيت اللَّعنَ كانَ وحيفُها بمُشتبهاتٍ هولُهُ نَّ مَهيبُ

الوحيف : سير سريع . والمشتبهات : طرق يشبه بعضها بعضاً ، فهي تُشكِلُ على من سار فيهـا . المهيب : المخوف . وأبيت اللعن : هـي تحية ملـوك لخـم وحـذام ، ومعنـاه : أبيـت أن تـأتي مـن الأفعال ما تلعن عليه . وأما ملوك غسان ، فكانت تحيتهم : يا خير الفتيان .

#### 1 في الديوان :

## \* وأنت امرؤ أفضت إليك أمانتي \*

وفي حاشية الأصل : « أي : ملكتني ملوك ، فكنتُ في أجنادها » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1590 : « أي : ملكتني قبلك ملوك وأربابٌ ، فضعتُ ، حتى صرت إليك . ومعنى : أفضت إليك أمانتي : صار إليك ، من أمري ، ما أمِنتُ معه الضياع » . الربوب : جمع رب ، وهو المالك .

زاد بعده صاحب ديوانه:

فادَّتْ بنُو عوف بن كعبِ ربيبها وغُودرَ في بعضِ الجُنُودِ رَبيبُ وفي شرح ديوانه ص43 : « وقوله : وغودر في بعض الجنود ربيب ، يعني : أخاه شأساً . وكان الحارث بن أبي شمر قد أسره . ومعنى غودر : ترك في الأسرى . والربيب : المملوك » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1591 : « قال الأصمعي : ربيـب بـني عـوف : الحـارث بـن أبـي شمر، آب ظافراً ، والربيب المغادر : المنذر بن ماء السماء . وقوله : في بعــض الجنـود ، أي : كـان فيهم ربيبً ، فقُتل . يقول : لم يحفظوه » .

2 في الديوان : « فو الله » .

وفي شرح ديوانه ص43 : « فارس الجون : هو الحارث المملوح ، والجون : اسم فرسه . ومعنسى آبوا : رجعوا . يقول : لولا هذا المملوح لرجعوا خزايا ، أي : منهزمين . وقوله : والإياب حبيب : يريـد أن النحاة من القتل والرجوع مع الانهزام حبيب إلى النفس ، وإن كان في ذلك خزي وهوان » .

وفي الاختياريـن ص653 : « فــارس الجـون : هـو الملك الغساني ، وهـو الحـارث بن حبلـة ، وهـو الحـارث الوهّاب » .



وأنتَ لبيضِ الدَّارِعِين ضَرُوبُ <sup>2</sup> عَقيلاً سُيُوفٍ مِخْذَمٌ ورَسُوبُ <sup>2</sup> وقد حَانَ منْ شَمسِ النَّهَارِ غُروبُ <sup>3</sup> وهِنْبُ وقَاسٌ ماصعتْ وشَبيبُ <sup>4</sup> كَمَا خَشْخَشَتْ يَسَ الحَصَادِ جنُوبُ <sup>5</sup>

23 تُقَدِّمهُ حتَّى تَغِيبَ حُحُولَهُ 24 مُظَاهِرُ سرْبالي حَديدٍ عَليهمَا 25 تُحَادِلهُمْ حتَّى اتَّقَوْكَ بخيرِهم 26 وَقاتلَ منْ غَسَّانَ أهلُ حِفَاظِهَا 27 تَحَشْخَشُ أَبْدَانُ الْحَديدِ عَليهمِ

1 في شرح ديوانه ص44 : « وقوله : تقدمه ، أي : تقدم الجون عنـد لقـاء الأقـران ، حتى تغيـب
 حجوله فيما سفك من دمائهم . والحجول : بياض في اليدين والرجلين » .

الضروب : الكثير الضرب .

وفي حاشية الأصل: « مخذم: قاطع. يرسب في الضريبة ». وهو شرح لقوله: رسوب.
وفي شرح اختيارات المفضل ص1592: «قال المفضل: لبسَ الحارث يوم عين أباغ درعين،
وتقلد سيفه: مخذماً ورَسُوباً، وحملا من بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمخذم: القاطع.
والرسوب: الذي يرسب في الضريبة. وعقيلة كل شيء: خياره. وارتفع مظاهر على أنه خبر
مبتدأ محذوف. وقوله: عليهما، يرجع الضمير إلى السربالين».

3 في الديوان :

## \* فحالدتهم حتّى اتّـقوكَ بكبشـهم \*

وفي حاشية الأصل : « أي : بملكهم الذي حاء بهم » .

تجادلهم ، من التحدل ، وهو الصرع . واتقوك بخيرهم أي : أسلموا إليك خيرهم . وهو المنذر بـن ماء السماء . وهو أبو النعمان ، قتله الحارث في هذا اليوم . والكبش : الملك والسيد .

4 في الديوان : « وقاسٌ حالدت » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1594 : « يريد : أهل غسان . قال الأصمعي : غسان : ماء أَبَنُــوا به ، فسموا به . ومعنى ماصعت : قاتلت . والمماصعة : المضاربة بالسيوف . وهنــبُّ : ابـن أهــوذ ابن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وقاس وشبيبٌّ : ابنا دريم بن القين بن أهوذ » .

ق شرح ديوانه ص45: « وقوله : تخشخش ، أي : تصوت صوتاً خفيفاً . والأبدان : الـدروع ، واحدها : بَدَن . واليبس واليبيس واليابس واحد . والحصاد من الزرع : ما حان أن يحصد . شبه تخشخش الدروع بتخشخش الحصاد إذا هبت عليه الجنوب » .



ومَا حَمَّعَتْ جَلَّ مَعاً وعتِيبُ <sup>2</sup> بِشِكْتِهِ لَمْ يُسْتَلَبْ وسَلِيبُ <sup>2</sup> صَواعَقُهَا لطيْرهِنَّ دَبيْبُ <sup>3</sup> وإلاّ طِمِرَّ كَالقَنَاةِ نَحيْبُ <sup>4</sup>

28 كَأنَّ رِحَالَ الأوسِ تَحْتَ لَبَانِهِ
 29 رَغَا فَوقَهُم سَقْبُ السَّماءِ فَدَاحِصَّ
 30 كَأنَّهُمُ ضَافَتْ عَلَيهِمْ سَحابَةً
 31 فَلَمْ تَبْقَ إلا شَطبةً بِلِحِامِهَا

## - زاد بعده صاحب دیوانه:

تَحودُ بنفس لا يُحادُ بمثلها وأنتَ بها يومَ اللَّقاء تَطيبُ

وفي شرح ديوانه ص46 : « وقوله : تجود بنفس ، يعني أنه يسمع بنفسه في الحرب لشحاعته وإقدامه . وقوله : يوم اللقاء تطيب ، أي : إذا لاقيت عدواً ظفرت به فطبت بنفسك ، أي : نعمت وسررت بما نلت بها » .

1 في شرح ديوانه ص46 : « وقوله : كأن رجال الأوس تحت لبانه ، الأوس : ممن كان من الأحياء في دين الحارث بن أبي شمر وطاعته . وجل وعتيب من غسان . يقول : كأن الأوس وما جمعت من الأحياء والأتباع تحت حكم هذا المملوح وطاعته ،وجلّ وعتيب في الطاعة والنصرة لهذا المملوح وضرب اللبان مئلاً . ويحتمل أن يريد لبان فرس الحارث ، أي : هم متقدمون بين يديه يدافعون بأنفسهم عنه » .

2 في حاشية الأصل: « أي: هلكوا كما هلكت ثمود. داحص برجله ».

وفي شرح ديوانه ص46 : « قوله : رغا فوقهم سقب السماء : يعني أن أعداء هذا الممدوح استؤصلوا وهلكوا كما هلكت ثمود حين عقروا الناقة ، فرغا سقبها . والسقب : ولد الناقة . وقوله : فداحص بشكته ، أي : فاحص برجليه عند الموت معه شكته ، وهي جملة سلاحه .... وقوله : لم يستلب ، أي: كان القتلى والمصرعون أكثر من أن يحاط بسلبهم ، فمنهم من سلب ومنهم مَنْ لم يُسلب » .

3 في الديوان: «كأنهم صابت».

وفي شرح ديوانه ص47: « وقول ه: لطيرهن دبيب ، أي: أصابتها الصواعق فلم تقدر على الطيران من الفزع ، فدبّت تطلب النحاة والتخلص . يقول : كأن ما أصابهم ونزل بهم من القتل الذريع والاستئصال سحابة حاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير ، وبقي ما أفلت منها يدبّ لا يقدر على الطيران » . وضافت عليهم سحابة : مالت ودنت .

4 في الديوان : « فلم تنج إلا » .

وفي شرح انحتيارات المفضل ص1597 : « الشطبة : الفرس الطويلة . ومعنى بلحامها ، أي : -



بمَا ابتلَّ مِنْ حدِّ الظُّباةِ خضِيبُ فَإِنِّي أُمرُوٌّ وَسُطَ القبابِ غريبُ <sup>3</sup>

32 وإلا كمت ذو حِفَاظٍ كَأنَّــهُ 33 وفي كُلِّ حيٍّ قَدْ خَبَطت بنعمــةٍ وحُقَّ لشَـأس مِـنْ نَــداكَ ذُنُـوبُ 2ُ 34 فَلا تَحْرِمَنِّي نائِلاً عَنْ حَنَابَةٍ

- عليها اللحام . والطمر : الخفيف . والطمر : الوثب » .

1 في الأصل المخطوط: «حدّ الظباة » وهو تصحيف.

وفي شرح اختيارات المفضل ص1597 : « يعني : وإلا رجل ، يكمى شحاعته لوقت الحاجة ، أي: يستر . وخضيب ، أي : قد خضب بالدم ، لما يباشر المحروحين . ومعنى مـن حـد الظبـات ، أي : من الدماء التي سالت ، بحد الظبات » .

الكمي : الفارس الشاكي السلاح . وذو حفاظ : أي يحفظ ما عليه من المحارم . والظبات : جمع ظبة ، وهي حد السيف والسنان .

2 في الديوان : « فحق لشأس » .

وفي شرح ديوانه ص48 : « قوله : قد خبطت بنعمة، أي : أنعمت وتـفضلت . وأصل الخبط أن يضرب صاحب الماشية الشحر بعصا ليتساقط ورقها فترعاه الماشية فضربه مشلاً لما يسديه من المعروف ويتفضل به . وشأس : أخو علقمة ؛ ويقال : ابن أخيه . وكان قد أسر يومثـذ . والذنـوب : اللـلـو، فضربهـا مشلاً للنصيب

زاد بعده صاحب ديوانه:

وما مشلُّه في النَّاس إلا قبيلُــهُ مساو ولا دان لــذاك قريــبُ وفي شرح اختيارات المفضل ص1599 : « الرفع في - أسيره - على أن يكون في موضع الصفة لمــا مثله ، والمعنى : ما مثله غير أسيره في الناس مساوٍ . يقول : ليس أحد يدانيه في عــزٌ ، إلا أســيره . يريد : أنه لا يُذلُّ أسيره ، ولا يهينه ، ولكنه يشرَّفه ، ويعزَّه » .

3 في شرح ديوانه ص49 : « وقوله : عن حنابة ، أي : لا تحرمني بعــد غربـة ، وبعـدٍ عـن ديــاري . وعن : بمعنى : بعد . والجنيب والجانب والجُنُب : الغريب . والجنابة : الغربة » .

النائل : العطاء ، وأراد به إطلاق أخيه شأس .



## [ 20 ]

# وقال <sup>1</sup> : (الطويل)

وَلَمْ يَكُ حَقًّا طُولُ هَذا التَّحنُّبِ 2

تَحُلُّ بَأيرٍ أو بِأكنافِ شُربَبِ 3

وإذْ أهلُنا بينَ السِّتَارِ فَغُرَّبِ

38 / 1 ذَهَبْتَ مِنَ الْهِجران في غَير مَذهبِ

2 وَمَا القَلبُ أُمَّا ذِكرُهُ رِبَعِيَّةً

3 لَياليَ لا تَبْلَى نَصيحَةُ بَينِنَا

: القصيدة في ديوانه ص79–100 في خمسة وأربعين بيتاً ، والاختيارين ص47–62 في خمســـة وأربعــين بيتاً .

2 في الديوان : « كل هذا » .

وفي الاختيارين ص47 : « يقول : لم يكن من الحق أن تجتنبي هذا التحنـب كلَّه ، و لم آت ذنبـاً ، استحققت به منك التحنُّبَ . ويقال : إنما خاطب نفسه بذلك ، وعاتبها » .

3 في الديوان :

## \* وما أنتَ أمُّ ما ذكرها ربعيَّةً \*

وفي شرح ديوانه ص81 : « وقوله : وما أنت أم ما ذكرها ، يوبخ نفسه ، وينكر عليها تتبع هـذه المرأة مع بعدِ دارها ، وحلولها بمحضرها » .

وفي الاختيارين ص49 : « قوله : ربعية ، أي : هي من ربيعة . وإير : حبل . وأكنــاف شــربب : حوانب حبل أو أكمة . وواحد الأكناف : كنفٌ » .

الأكناف : النواحي والأطراف . وشربب : حبل في ديار بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

4 في الديوان :

# \* ليالي حَلُوا بالسّتارِ فغُرّبِ \*

وفي شرح ديوانه ص80 : « وقوله : ليالي لا تبلى ، أي : فعلتُ هـذا بـك زمـن المرتبع ، إذ كـان حيَّهـا وحيُّـك متحـاورين ؛ فكنّا نجـدد النصـائح ، ونقـرّب الوسـائل بيننـا . والسـتار وغــرب : موضعان» .



على شادن مِنْ صَاحَةٍ مُتَرِبَّبِ

على شادن مِنْ صَاحَةٍ مُتَرِبَّبِ

مِن الْقَلَقِيِّ وَالْكَبِيسِ الْمُلَوَّبِ

تَبلَّغَ رَسُّ الْحُبِّ غيرُ الْمُكَذَّبِ

فقدْ وهنت أسبَابها للتَّقَضُّبِ

4 مُبَتّلّةٌ كَأَنَّ أُنضاءَ حَلْيهَا

5 وشَـنْرٌ كأجْـوازِ الحَرادِ ولُـؤلُوّ

6 إذا ألحَمَ الوَاشونَ لِلشّرِّ بينِنا

7 أَطَعتُ المُشَاةَ والوشَاةَ بصُرْمِهَا

في شرح الديوان ص80 : « المبتلة : الضريبة اللحم الضامرة الكشع . وأنضاء الحلي : ما دق منه ولطف ، يعني قرطيها وقلائدها ، و لم يعن سواراً ولا خلخالاً ؛ لأنه إنما قصد إلى تشبيه جيدها ، مع ما عليه من الحلي ، بجيد هذا الشادن الذي تربيه الجواري وتزينه بالحلي . وصاحة: موضع » .

صاحة : هضبتان بالبحرين .

2 في الديوان : « مُحَالٌ كأجواز الجراد » .

وفي الأصل المخطوط : « كأجواز الجِذَار » . وهو تصحيف صوابه من الديوان .

وفي حاشية الأصل : « القلقي : جنس من اللؤلؤ » .

وفي شرح ديوانه ص80: « وقوله: محالٌ كأجواز الجراد. المحال: الشذر من الذهب، وهو مثل صدور الجراد يحشى مسكاً. والقلقي: جنس من اللؤلؤ مدحسرج لا يستقر. والكبيس: ما حُشي وطُلي بالملاب، وهو ضرب من الطيب. وقيل: الكبيس: الطيب في قواريره ».

ق في شرح ديوانه ص81 : « الواشون : الذين يمشون بالنميمة ، ويزينون الكذب ، وأصله : من الوشي . وقوله : تبلغ رس الحب ، أي : تبلغ في القلب ، وثبت فيه . والسرس : الشابت الراسخ . والمكذب : الزائل المنقطع . يقول : إذا مشى النمامون بيني وبينها ، وعذلوني على حبها ، كان ذلك مهيجاً لما أحد ومقوياً له » .

## 4 في الديوان :

أطعت الوشاة والمشاة بصُرمِها فَقد أنهجت حِبالُها للتَّقَضُّبِ وفي شرح الاختيارين ص49: «قوله: بصرمها، أي: في صرمها. أي: قطعتها. وأنهجت: أخلقت . والتقضب: التقطع. والحبال: حبال المودة ». ووهنت أسبابها، أي: ضعفت. وأسبابها: أسباب مودتها. وأراد تواصلها له.



وكَيفَ تَظنُّ بالإِخَاءِ المغَبَّبِ 2 كَمُوعودِ عُرقوبٍ أَخَاهُ بِيشرِبِ 2 فَأَبُحَحَ أَقُوالَ العَلو المُحَبِّبِ

8 ألا ليت شعري كَيْفَ حَادثُ وصلِهَا
 9 وقدْ وَعَدتك مَوعِداً لو وفَت به
 10 فَعِشنَا بهِ مِنَ الشّبابِ مُلاوةً

1 هذا البيت أخلت به طبعتا ذيوانه ، والاختيارين .

قوله: كيف حمادث وصلها ، أي : أهمو ثمابت على العهد أم متغير عنه . والإخماء :المؤاخماة والتآخي. وأراد الوصال . والمغبب : مفعل من الغبّ ، وغب الشيء : عاقبته وآخرته . أي : همل تحفظ وصالى وأنا بعيد عنها ، أم تضيعه .

في شرح ديوانه ص82 : « وقوله : كموعود عرقوب ، هو رجل من الأوس أو الخزرج ، استعاره أخ له نخلة ، فوعده إيّاها ، فقال لـه : حتى تُزهى ، فلما أزهت ، قال : حتى تُرطِب . فلما أرطبت ، قال : حتى بَحف شيئاً ويمكن صرامها . فلما دنا صرامها أتاها ليـلاً فصرمها ، وأخلف أخاه ، فضربته العرب مثلاً في الخُلف . وقال أبو عبيدة : إنما هو يترب - بالتاء وفتح الراء - : وهو موضع بناحية اليمامة . وعرقوب : من العماليق ، وكان مقامهم هناك . وقوله : لو وفَتْ به: في معنى التمني ؛ فلذلك لم يأت بجواب لو ، والموعود : الوعد ، بناه على مفعول » .

زاد بعده صاحب دیوانه :

وقالت وإنْ يُبخَلُ عليكَ ويُعتَلِلْ تشكَّ وإنْ يُكشَفْ غرامُكَ تَـدْرَبِ
وفي الاختيارين ص50 : «قوله : تشكَّ ، أي : تشكو ذاك . وغرامه : عذابه وغمّه ، وشدة ما هـو فيه منه . وتذرب ، أي : تعتاد . يعني : إن صرت إلى ما تريد اعتدت ، ودربت عليه ، وهو المعتاد » .

## 3 في الديوان :

فَعِشنا بها مِن الشَّبابِ مُــلاوةً فأنحَعَ آياتُ الرَّسولِ الـمخببِ
وفي الاختيارين ص51 : «قوله : ملاوة ، أي : دهراً طويلاً ... وقوله : فأنجح آيات الرسول المخبب ،
يقول : فأنجح ما كان يقول الذين يخبّبون ، أي : يسرعون إلى النميمة بيننا . والآيات : العلامات » .
المجبب : المسرع ، وأراد إلى النميمة ، من قولهم : حبّب الرحل ، إذا مضى مسرعاً .

زاد بعده صاحب دیوانه:

فإنّـكَ لـم تقطع لُبانَـةَ عـاشـقِ بـمثل بُـكُورِ أو رواحٍ مُــؤوَّبِ وفي الاختيارين ص51 : « اللبانة : الحاحَّة . والجمع : لبانات . وقوله : مؤوّب : يعني : يؤوّب فيه، أي: يُرجَع في سيره . وأصله من الإياب وهو الرحوع » . ذُواتُ العيُون والبَنان الـمُحضَّبِ 1 ببيشَةَ تَرعى في أرَاكٍ وحُلَّبِ بِعِرْفانِ أعلامِ ولا ضَوء كَوكَبِ 3 وَقَد أُلبستْ أطرَافُهَا ثِنْي غَيْهَبِ 4 كَهَمُّكَ مِرقالِ على الأينِ ذِعلِبِ

11 فَقَلْتُ لَهَا: فِيئِي فَمَا يَستَفِرْزُنِي 12 فَفَاءتْ كُمَا فَاءتْ مِنَ الأَدم مُغْزِلٌ 13 ودَاويَّةٍ لا يُسهدَى لِسبيلها 14 تَحاوزتُهَا والبومُ يَدعُوَ بهَا الصَّدَى 15 بِمُحْفَرَةِ الجَنْبَيْنِ حَرْفٌ شِمِلَةٍ

1 في الديوان: « فما تستفزني » .

وفي شرح ديوانه ص83 : « وقوله : فقلت لها فيتي ، أي : ارجعي إلى أهلك ، فلا حاجة بنا إليك مع قلة نيلك وعطفك . ومعنى تستفزني : تستخفني وتحملني على الطرب والشــوق لجَلَـدي وقـوة نفسى ، وملكى لهواي وأمري » .

في شرح ديوانه ص84 : « المغزل : الظبية ذات الغزال . والأراك والحلب : شجران . يقول : هذه المرأة في حسن العينين كظبية لها غزال تراقبه وتشرئب إليه فتستبين محاسنها ، وهمي مع ذلك في خصب ، فذلك أتمّ لحسنها » .

وفي الاختيارين ص51 : « مغزل : معها غزال . وبيشة : أرض قفر واسعة . وحلب : شحر ترعاه الوحش » .

> هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين . الداوية : الفلاة المستوية البعيدة الأطراف . والأعلام : أحجار تنصب مناراً ليستدل بها .

> > هذا البيت أحلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

تجاوزتها ، أي : قطعتها ، والحديث عن الفلاة في البيت السابق . واليوم يدعو بها الصدى ، أي : يدعوه ويهيجه للبكاء ، يريد صياح البوم . والصدى : الذكر من البوم ؛ وكانت العرب تقول : إذا قتل قتيل فلم يدرك بثأره خرج من رأسه طائر كالبومة ، وهيي الهامة ، والذكر الصدي ، فيصيح على قبره: اسقوني ! فإن قتل قاتله كف عن صياحه ؛ والصدى : صدى الصوت أيضاً ، وهو ما يرجع على الإنسان من صوت الجبل . والغيهب : شدة سواد الليل . فكأن الليل قـد ثنـي عليها أرديته .

5 في الاختيارين ص51 : « المجفرة : الناقة المنتفخة الجنبين . والحرف : الضمامرة الستي كأنهما حمرف حبـل . وقيـل : إنه إنما قيـل لها حرف ، لصلابتهـا ، شبهها بحرف حبـل . والشملّـة : السريعة -



16 إذا ما ضربتُ الدَّفَّ أو صُلتُ صَولةً تُحَاذِرُ منِّي غير أدنَى تَرَقَّبِ 16 أَذَا مَا ضربتُ الدَّفَّ أو صُلتُ صَولةً بِمَحْجرهَا تحتَ النَّصِيفِ المنقَّبِ 17 بعَينِ كمِرآةِ الصَّناعِ تُديرهُ عَثاكِلَ عِنْق مِنْ سُمَيْحةَ مُرْطِبِ 3 كَانَّ بحَاذَيهَا إذا ما تَشنَّرتُ عَثاكِلَ عِنْق مِنْ سُمَيْحةَ مُرْطِبِ 3 كَانَّ بعِ طَوْراً وطَوْراً تُمِرَّهُ كَذَبِّ البشيرِ بالرِّدَاءِ المُهَدَّبِ 4

- الخفيفة . وقوله : كهمك ، يعني : كما تشتهي . ومرقــال : يعــني ذات إرقــال . وهــو ســـير فــوق العَنـق . والأين : الإعياء » .

في الديوان : «ترقّبُ مني غير » .

وفي الاختيارين ص52: « الدف: الجنب ، جنب الناقة . ومعنى قوله: صلت صولة: حملت عليها في السير حملة . وترقّب: تخاف السوط، فهي تلحظه بمؤخر عينها . وذلك مراقبتها ، وهـو معنى قوله : غير أدنى ترقب » .

2 في الديوان : « لمحجرها من النصيف » .

وفي شرح ديوانه ص86: « وقوله: بعين ، أي: ترقب بعين ، يريد: بعين صافية ، كمرآة الصناع في صفائها . والصناع: المرأة الرفيقة الكفّ ، الحاذقة بالعمل . والنصيف : الخمار . والمحمر : ما حول العين . والمنقب : الذي جُعل نقاباً على الوجه ، والنقاب : المقنع . يقول : هذه المرآة لامرأة حاذقة بالعمل ، لا تتكل على غيرها في تسوية نقابها على محجرها . فهي تدير مرآتها لتناول ذلك من نفسها ، فمرآتها مجلوّة صافية ، لحاجتها إليها » .

3 في الديوان : « عثاكيل » .

وفي الأصل وتحت قوله : سميحة مرطب : « عين بالمدينة » .

وفي شرح ديوانه ص87 : « الحاذان : ما استقبلك من الفخذين إذا استديرت الدابة . ومعنى تشذرت : تصعبت وتلوّت وضربت بذنبها نشاطاً . والعثاكيل : جمع عثكال وعثكول ، وهو القنو . والعذق القنو أيضاً . وأضاف العثاكيل إليه توكيداً . وسوّغ ذلك اختلاف اللفظين ... شبه ذنب الناقة في كثرة فروعه وغزارة شعره بعناقيد النحل المرطبة . وسميحة : اسم بمر ، فسمي الموضع باسمها . وأراد من نخل سميحة ، فحذف لعلم السامع » .

4 في الاختيارين ص53 : « قوله : به ، أي : بالذنب . وطوراً ، أي : حيناً . تمره : كأنها تفتله على فرجها . والبشير : يلمع للقوم بالرداء ، إذا جاء مبشراً ، يعلم بذلك القوم أنه يبشرهم بخير » .
 زاد بعده صاحب ديوانه :



20 ومَرقَبَةٍ لايرفَعُ الصوتُ عنْدَهَا 21 هَبطتُ على أهَوالِ أرضٍ أخافها 22 مُمَرِّ كخُذْرُوفِ الوليدِ يَزينُهُ

مَجَـرُ جيوشِ غَانـمين وخُيّبِ
عَانبِ مَنفوج الشَّراسيفِ شَرْجَبِ
عَانبِ مَنفوج الشَّراسيفِ شَرْجَبِ
معَ العتق خَلقٌ مُفْعَمٌ غِيرُ جَأْنبِ

وقد أغتدي والطَّيرُ في وُكناتها وماءُ النَّدى يجري على كلِّ مِذنَبِ بمُنحَردٍ قَيدِ الأوابدِ لاحَـهُ طِرادُ الهَوادي كُلُّ شأوٍ مُغرِّب

وفي الاختيارين ص53: «الوكنات والوكرات: جمع وكن ووكر ... وهمي المواضع التي تعشش فيها الطير. والمذنب: واحد المذانب، وهمي مسايل الماء، ومجاريه إلى الرياض. والمنحرد: الفرس القصير الشعرة. وبه توصف الخيـل العتـاق. وقوله: قيـد الأوابد، أي: أنه يدركها، فكأنه قيد لها من سرعته. والأوابد: الموحش. ولاحه: غيّره. قال: والطراد: المطاردة.

والهوادي : أوائل الوحش ، ومتقدماتها . والشأو : الطُّلق والغاية . ومغرَّب : بعيد » .

۱ هذا البیت أخلت به طبعتا دیوانه والاختیارین .

المرقبة : الموضع المشرف ، يرتفع عليه الرقيب ، وما أوفيت عليه من علَم ، أو رابية لتنظر من بعيد. وبحر جيوش ، أي : أنه تمر بهما الجيوش الظافرة الغانمة ، وكذلك الجيوش المنهزمة الخائبة .

2 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

وفي حاشية الأصل: « الشراسيف: فقط الأصلاع».

الأهوال: جمع هول ، وهو الشدة . والمنفوج: الممتلئ العظيم . والشراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن ، واحدها شرسوف . والشرحب من الخيل: الطويل ، وقيل: الطويل القوائم ، العاري أعالى العظام .

3 في الديوان :

## \* مُمِرٌّ كَعَقْدِ الأندَرِيِّ يزينُهُ \*

وفي شرح ديوانـه ص89 : «الممر : الشـديد الفتـل ؛ يعـني : أنـه صليـب اللحـم شـديد الأسـر . وعقـده : والأندري : حبلٌ مضفور من جلود ، منسوب إلى قرية بالشام ، يقال لهــا : الأندريـن . وعقـده : ضفره وشدة فتله . والمفعم : الممتلئ التام . والجأنب : القصير » .

ودرير ، يعني : هو درير في عدوه ، أي : سريع خفيف . والخنذروف : الخرّارة الـتي يلعب بهـا الصبيان ، تسمع له صوتاً ، وهي سريعة المرّ .



23 قَطَاةٌ كَكِردَوسِ المَحالة أَسْرفَتْ على حَاركُ مِثْلِ الغَبيطِ المُذَّأْبِ 2 وَجَوفٌ هَواءٌ تحت مَتنِ كَأَنَّهُ مِنَ الهضبةِ الخَلقاءِ زُحلُوقُ مَلْعبِ 2 وَخُلبٌ كَاعناقِ الظَّبَاءِ مضيغُهَا صِلاَبُ الشّطا يَعلو بِهَا كُلَّ مَركَبِ 3 وَخُلبٌ كَاعناقِ الظّبَاءِ مضيغُهَا حِدارةُ غَيلٍ وارِساتٌ بِطُحلُبِ 4 وَمُلبُ الشّطا يَعلو بِهَا كُلَّ مَركَبِ 3 فَيلٍ وارِساتٌ بِطُحلُبِ 4 فَيلٍ وارِساتٌ بِطُحلُبِ 4

1 في الديوان : « إلى سَنَدِ مثل » .

وفي حاشية الأصل: «كردوس: ملتقى كل عظمين. والمحالة: فقرة من فقار الظهر». وفيها: «له فرج. والذئبة: فرجة في الهودج».

وفي الاختيارين ص56: « القطاة من الفرس: موضع الرَّدف. والكردوس: عظم محال البعير، إذا كان تاماً ضخماً. والمحالة والمحال: الظهر. والكاهل: المَنسِجُ. والغبيط: مركب من مراكب النساء. شبه صلابة الكاهل بشدة صلابة هذا المركب، لأنه يتخذ من أحود الخشب. والمذأب: القتب، أو السرج يتخذ له فَرجٌ، من مقدمه، ومؤخره». والحارك: أعلى الكاهل.

ي الاختيارين ص55 : « وحوف هواء ، أي : واسع . شبّهه بالفضاء الواسع . والهضبة : حبيل .
 والخلقاء : الملساء . والزحلوق : مكان أملس ، يلعب عليه الصبيان » .

يقول : متن هذا الفرس أملس كزحلوق في صخرة ملساء .

3 في الديوان :

وغلبٌ كأعناقِ الضّباعِ مضيغُها سلامُ الشّظى يَغشَى بها كُلَّ مَركبِ وفي حاشية الأصل: « يعني: قوائمه غلاظ ». وهو شرح لقوله: غلبٌ.

وفيها : « أي كل موضع يركب » .

وفي الاختيارين ص56 : « مضيغها : عصبها ... والشـظى : عظيـم دقيـق ، يكـون في الوظيـف . فيقول : إن هذا الشظى إذا كان بالفرس استزخى عصبه » .

4 في الديوان : « وسمرٌ يفلقن » .

وفي حاشية الأصل : « الظراپ : الجبال الصغار . يريد أن حوافره صلاب » .

وفي الاختيارين ص57 : « قوله : وسمرٌ ، يعني : حوافر الفرس .... والغيل : المساء الجماري . وإنما قال : حجارة غيـل لأن الحجر إذا كمان في الماء فهـو أصلب لــه . ووارســات : لاصقــات . والطحلب: الخضرة التي تعلو الماء » .



 $^{1}$ على نَفْثِ راق مِنْ نُفَا العين مُحلَبِ  $^{1}$ وأكرُعَهُ مُستَعْمَلاً خَيرُ مَكسَبٍ 2 صبورٌ على العِلاتِ غيرُ مُسبَّبِ 3 عَذارَى بني لِحيَان لمَّا تَحطَّبِ 4

27 بغَوج لَبَانُهُ يُتَمُّ بَرِيمُهُ 28 إذا أرمَلُوا زَاداً فَسإنَّ عِنسانَــهُ 29 أخو ثِقةٍ لا يَلعَنُ القومُ شخصَهُ 30 صَبحْنَا بِهِ وَحشاً رِتاعًا كأنَّها

1 في الديوان : « راق حشية العين محلب » .

وفي الأصل تحت قوله : لبانه : « صدره » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل: « البريم: خيط من لونين ، أي: يحمل عليه تميمة ، قد ألبست العوذة حلدة». وفي الاختيارين ص54 : « الغوج : الواسع العريض حلمُ الصدر ، وهو مما يوصف بـ الفرس الجواد .... والبريم : الخيط الذي يُعوِّذُ به ، ويقلده خشية العين عليه . وقول ه : يتـم بريمـه ، أي : هو لازم له دائم . والمحلب : الكثير النَّفثِ والرَّمي ... يصف بذلك سعة حوفه » .

2 في الديوان: «إذا أنفدوا زاداً ».

وفي شرح ديوانه ص93 : « يقول : إذا أنفد القوم أزوادهم فاستعملوا هذا الفرس في الصيد ، كان ذلك من خير ما اكتسبوا به لكثرة ما يصيد لهم ، ونصب مستعملاً على الحال » .

أرمل القوم : نفد زادهم .

زاد بعده صاحب ديوانه:

رأينا شِياهاً يرتعين حميلة كمشى العذارى في الملاء المهدَّب وفي شرح ديوانه ص93 : « وقوله : رأينا شياهاً ، يعني : بقر الوحـش . وقولـه : يرتعـين خميلـة . الخميلة : الرملة فيها شحر قد صار لها كالخمل في الثوب ، ونصبها على الظرف .... وشبه البقر بالعذاري في الملاء ذي الهدب لحسن مشيتهن وسبوغ أذيالهن » .

3 في الديوان:

أحما ثقة لا يلعن الحيّ شخصه صبُوراً على العلاّتِ غيرَ مُسبِّب وفي الاختيارين ص57 : « قوله : أخا ثقةٍ ، يعني به : الفرس ، أي : يوثق بجريه وكرمه . وقولـه :

على العلاَّت ، يقول : على ما به ، من علَّة ، أو تعب . وقوله : غير مسبب ، يقول : لا يُسـبُّ ،

ولا يلعن . ولكن يفدِّي » .

4 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين.

- الرتاع والرواتع والراتعات واحد ؛ وهن اللواتي يرتعن . وأصله من رتعت الماشية ، إذا أكلت ما شاءت وحاءت وذهبت في المرعى نهاراً ، والرتع لا يكون إلا في الخصب والسعة . وصبحنا : أي حتناها صباحاً . والعذارى : جمع عذراء . وبنو لحيان : حيّ من هذيل ، وهو لحيان بن هذيل بن مدركة . وتحطب : ترعى الحطب ، ولا يكون ذلك إلا في صحة وفضل قوة .

في شرح ديوانه ص94 : « وقوله : فأتبع آثـار الشياه ، أي : سار الفـرس في آثـار البقـر ، وأتبع أدبارهن بجري صادق ، أي : شديد ، لا يفتر فيه . والحثيث : السريع . وشبّهه في سرعته وخفته عطر العشي ، وخصه لأن المطر أغزر ما يكون بالعشي . وأراد بالرائح سحاباً أو عارضـاً يـروح ، أي يأتي عشياً . والمتحلب : المتساقط المتتابع » .

زاد بعده صاحب ديوانه:

ترَى الفار عَن مُستَرغِبِ القَدْرِ لاتحاً خَفَى الفارَ مِن أنفاقهِ فكانّما فظ لَ لشيرانِ الصّريمِ غماغِمَّ فَهَاوِ على حُرِّ الحبينِ ومُتّقِ وعادًى عِدَاءً بينَ ثورٍ ونَعحة فقلنا ألا قد كَانَ صيدٌ لقانصٍ فظلُ الأكمفُ يحتلفن بحاننذ فظلُ الأكمفُ يحتلفن بحاننذ كأنَّ عُيونَ الوحشِ حول خبائنا ورُحْنا كأنَّا من جُواثى عشيّة وراحَ كشاةِ الرَّبلِ ينفضُ رأسَهُ

على حَدَدِ الصَّحراء مِنْ شَدِّ مُلهبِ تَحلَّلُهُ شُوبُوبُ غَيثٍ منقَّبِ يداعسهُنَّ بالنضيِّ المُعلَّبِ بمُدراته كأنها ذَلَقُ مِشعَبِ وتيس شَبُوبٍ كالهشيمَةِ قرهبِ فَخَبُّوا علينا فضلَ بُردٍ مطنَّبِ إلى حوجوء مثلِ المَداك المُخضَّبِ وأرحُلِنا الحَزعُ الذي لم يشقَّبِ نُعالي النَّعاجَ بين عِدْلُ ومُحقَبِ

المسترغب : الخطو . وقوله : لائحاً ، أي : بيّناً . والقدر : قدر الخطو الواسع . والجدد : ما غلـظ من الأرض وصلب . والملهب : الذي كأنّ عدوه إلحاب نار .

حفى ها هنا : أظهر وأخفى : كتم وستر . وأنفاق الفأر : ححرته . الواحمد : نفـق . وشــؤبوب غيث ، أي : أوله . والغيث : المطر . ومنقب : مستخرجٌ .

الصريم : الرمل المنقطع ؛ والجمع صرائم . والغماغم : الأصوات . وتداعسهن : تطاعنهن . -

32 فَيخرُجْنَ مِنْ تحتِ الغبارِ دَوَافِقاً ويَلحَقُ في جَون ذرَاهُ عَصَبْصَبِ
 32 وَرَاحَ يُباري في الحِنَابِ قَلُوصَنَا عَزيزاً عَلينَا كَالَّحُبابِ الْمَسَيَّبِ
 33 وَرَاحَ يُباري في الحِنَابِ قَلُوصَنَا

- والنضى ها هنا : القناة ، أو الرمح . والمعلب : المشدود بالعلباء .

فهاو ، يقول : منها ما هوى على وجهه . وقوله : ومتق ، يقول : ومنها ما هوى على قرنيه ، متقياً بهما الأرض . ومدراته : قرنه ، والذلق : الحدّ والطّرف . ومشعب : المنقب الذي يشعب به. وعادى ، أي : والى بين هذا وهذا ، أي : والى بين صيدين صرعهما . والثور : من بقر الوحش ؛ وجمعه أثور وثيران . والشبوب : المُسنّ ، وكذلك القرهب . وقوله : كالهشيمة ، قال الهشيمة الشحرة البالية الجافة ، وجمعها هشيم .

القانص: الصائد، وهو القناص أيضاً. والقنص: الصيد. فنعبُّوا، أي: ضربوا علينا خباءً. والحانذ والحنيذ مثل قولك: الناصح والنصيح. وقوله: إلى حؤجو، أي: مع حوجوء. والمداك: حجر العطّار، الذي يسحق عليه الطيب. والجؤجوء: الصدر، وهو للطائر، فاستعاره ههنا. شبّه صدر الفرس بالمداك لصلابته.

الجُزع : الخرز اليماني . والجزُّع : منعطف الوادي ومنثناه .

جواثى : مكان بالبحرين . يقول : كأنا تجار ، قد تحملوا من هذا الموضع ، من كثرتنا ، وما معنا من الصيد . والنعاج : الإناث من بقر الوحش . وقوله : بين عدل ومحقب . يقول : من الصيد ما جُعل كالعدل ، ومنه ما شُدُّ إلى موضع الحقيبة .

شاة الربل : البقرة ، وهي تكون في الرَّبل – وهو ضرب من النبات – فنسبها إليه . والشاة : الثور. والصائك : العرق اللاصق به . والمتحلب : السائل .

1 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

وفي الأصل المخطوط : « دواقفاً » . وهو تصحيف صوبناه . و لم نجد له معنى فيما عدنا إليه من المعاجم . وفي الأصل وتحت قوله : حون : « غبار » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل : « قد أخرجن أذقانهن » . وهو شرح لقوله : دوافقاً .

يخرجن ، أي الوحش . وأراد يخرجن أذقانهن . بعد أن غطّى الغبار المتصاعد أجسامهن . ودوافقاً، أي : مندفقة في عدوها . والعصبصب : الشديد ، مأخوذ من قولهم : يـوم عصبصب ، لا يظهـر فيه من السماء شيء .

2 في حاشية الأصل: « الحباب: الحيّة ».

مُحمَّلَةً مِن بَيْنِ عِدْلُ ومُحقَبِ

بأسفلِ ذي مَاوَان سَرْحَةُ مَرقَبِ

بُسفلِ ذي مَاوَان سَرْحَةُ مَرقَبِ

يُعالَى بهِ في رأسِ جذْع مُشَذَّبِ

وَيِينَ رُحيَّاتٍ إلى فَحُ أُحرَبِ

34 فَظَلَّ بناتُ الرُّمْلِ فينَا عَوانياً 35 عَظيمٌ طَويلٌ مَستَميلٌ كَأنَّـهُ 36 لَـهُ عُنُـتَ عَـردٌ كِـأنَّ عِنَـانَـهُ 37 ظَلِلْنَا نُراعى الوحش بينَ ثُعَالةٍ

 وفي شرح ديوانه ص99 : « قوله : يباري في الجناب قلوصنا : يعني أنه ركب ناقته ، وقاد الفرس فحمل يعارضها بالسير على أنه قد حهد نهاره بمطاردة الصيد . والحباب : الحية ، شبه الفرس بها في ضمره ولين معاطفه وتثنيه إذا جُنّب » .

المباراة ههنا : المسابقة . والجناب : الجانبة ، أي : هو بحنوب .

۱ هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

وفي حاشية الأصل : « يعني البقر أسرى » .

العواني : جمع عانية ، وهي الأسيرة ، وأراد البقر الوحشي . وقوله : محملة من بين عدل ومحقب ، أراد بعد صيدهم للبقر ، أصبح صيدهم كثيراً ، فمنه ما جعلوه في الأعدال ، واحد العدل ، وهو نصف الحمل ، ومنه ما احتقبوه وراءهم ، أي وضعوه في حقائب وراء الرحل. وبنات الرمل ، أراد البقر الوحشي ، والرمل : خطوط سود تكون على ظهر الغزال وأفخذاه.

2 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

عظيم ، طويل ، مستمل ، أي فرسه . والسرحة : ما عظم من الشحر وطال . والمرقب : كل ما أشرف من الأرض . وذو ماوان : قال ابن السكيت : هو واد فيه ماء بين النقرة والربذة . وكانت فيه منازل عبس فيما بين أبانين والنقرة وماوان والربذة .

3 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

العنق العرد: الشديد المنتصب الغليظ. والمشذب: الذي نزع شوكه وسعفه يقسول: كأن عنان هذا الفرس في رأس جذع لطول عنقه وإشرافه ؛ وخصّ المشذب ، إشارة إلى أن الفرس قصير الشعر منحرد ؛ وبذلك توصف الخيل العتاق.

هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

ثعالة ورحيات : أسماء مواضع . والفج : الطريق . وأحرب : موضع في أرض بني عــامر بن -



ويَوماً على سُفْعِ المَدامِعِ رَبْرَبِ
ويَوماً على بَيْدَانَةٍ أُمْ تُولَسِبِ
قيوماً على بَيْدَانَةٍ أُمْ تُولَسِبِ
سُمَاوتُهُ مِنْ أَتَحَمَّى مُعَصَّبِ
فَقُلْ في مَقيلٍ سَعَدُهُ لم يُغيَّبِ
عليهِ كَسِيدِ الرَّدْهَةِ المُتَأَوِّبِ

38 فَيَوماً على بُقْع خِفافٍ رُؤُوسُها 39 ويَوماً على صَلْتِ الجَبِينِ مُسَحَّعٍ 40 وفِئْنَا إلى بيتٍ بِعَلْيَاء مُرُوَحٍ 41 فَظَلَّ لَنَا يومٌ لَذِيذٌ بِنِعمةٍ 42 إلى أن تَروَّحنَا بلا مُتَعَنَّتٍ

- صعصعة ، وفيه كانت وقعة بين نهد وبني عامر .
  - 1 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

وفي حاشية الأصل : « يعني نعاماً » . وهي تفسير لقوله : بقع .

البقع: جمع أبقع وبقعاء ، ونعامة بقعاء: اختلط بياضها وسوادها ، فلا يـدرى أيهما أكثر . والسفع: جمع أسفع وسفعاء ، والسفع: البقر يكون بصدورها بقع سـوداء . والربـرب : القطيـع من البقر . أراد صيده للنعام وللبقر الوحشي .

2 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

قوله: « فيوماً على صلت الجبين مسحج » أي يطاردها هذا الفرس ، والصلت : الأملس البارز الصلب . والمسحج : المعضض . وأراد حمار الوحش . ويوماً على بيدانة ، أي : أتاناً في البيد لا تقرب الناس ، فهو أذعر لها ، وأسرع لجريها . والتولب : الولد الصغير .

3 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

فئنا : أي رجعنا . والمروح : الواسع . وسماوته : أعــلاه . والأتحمي : ضـرب مـن بـرود اليمـن . ومعصب : نسبة إلى عصب ، وهي بلد باليمن ينسج فيها هذا النوع من البرود .

هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

يقول : إن ذلك كله قد كان لنا في يوم من أيام الغبطة والسرور التي غاب نحسها .

5 هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

وفي حاشية الأصل : « السيد : الذئب » .

تروحنا : أي عدنا إلى منازلنا . والردهة : الحفيرة في القفّ تحفر أو تكون خلقة فيــه . والمتـأوب : العائد المتردد .



43 حَبِيبٌ إِلَى الأصحابِ غير مُلعَّن مُلعًا مُلعًا

\* \* \*

<sup>1</sup> هذا البيت أخلت به طبعتا ديوانه والاختيارين .

أراد أن حواده محبب إلى أصحابه ، فهم يفدونه بكل عزيز عليهم من الأمهات والآباء .

### [21]

وقال توبة بن الحميّر بن حزن بن خفاجة بن عمرو بن عُقيل بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معّاويَةً بن بكر بن هُوازن بن منصور أ : (الطويل)

40 / 1 نَأَتْكَ بَلَيْلَى دَارُهَا لا تَزورُهَا وشطَّتْ نَواهَا واستمرَّ مَريرُهَا

2 وحَفَّتْ نَـواهَـا مِنْ حَنوبِ عَـفـيرةٍ كَمَا حَفَّ مِنْ نَيلِ الْمرامِي حَفيُرها 3

1 هو توبة بن الحمير بن حزن بن كعب بن خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، شاعر غزل فصيح رقيق ، وفارس شجاع ، أحـد بني عـامر بن صعصعة ، وأحد عشاق العرب المشهورين وصاحبته ليلى الأخيلية ، كان شريراً كثير الغـارة ، وكـان من أهدى الناس في الطريق ، قتلته بنو عوف بن عامر في خلافة مروان بن الحكم ، رثته ليلى .عراث مؤثرة.

« نوادر المخطوطات 250/2 ، والشعر والشعراء 356/1 ، والأغاني 204/11 ، والمؤتلف والمختلف ص91 ، 129 » .

والقصيدة في ديوانه ص27–43 في تسعة وأربعين بيتاً .

ي شرح ديوانه ص27 : « النوى والنيّة : الوجه الذي تقصده ؛ يقال : نأيته ، ونأيت عنه . يقال:
 استمر مريره ، أي : نضا وجده » .

شطّت : بعدت . والمرير : المرارة .

### 3 في الديوان :

وحفَّتْ نَواها مِنْ حنوبِ عُنيزةٍ كما حَفَّ مِن نيل المرامي جَفيرُها

خفت : أسرعت . والجنوب : جمع الجنب ، وهو الناحية . وعنيزة : قارة سوداء في بطن وادي فلح ، من ديار بني تميم . وعفيرة : لعلها اسم موضع . و لم نجدها فيما بين أيدينا من معاجم البلدان . والمرامي : جمع مرمى ، وهو المقصد والغاية . والجفير : ماء في وادي ضرية . والحفير : موضع بين مكة والمدينة .



3 يَقُولُ رِجَالٌ لايَضيرُكَ نَالُيهَا بلَى كُلُّ ما شَفَّ النُفوسَ يَضيرُهَا

4 أليس يَضيرُ العَينَ أن تُكثِرَ البُكَا ويُمنَعُ مِنهَا نَومُهَا وسُرُورِهَا 2

5 لِكُلِّ لِقَاءِ نَلْتَقِيهِ بَشَاشَةٌ وإنْ كَانَ حَولاً كلَّ يَوم نَزُروُها 3

6 خَليلَيَّ رُوحَا راشِدينَ فَقَدْ أَتَتْ ضَيريَّةُ مِنْ دونِ الحبيبِ ونِيرُهَا 4

7 يَقَرُّ بِعيني أَنْ أَرَى العيْـسَ تَعتَـلِـي بَنَا نَحوَ ليلي وهيَ تَحرِي ضُفُورُهَا 5

1 في الديوان : « وقال رجال » .

وفي شرح الحماسة للأعلم 786/2 : « يقال : ضارّه يضيره ويضوره بمعنى ضرّه . وشـفّه المـرض والحزن ، إذا شقّ عليه ونهكه . أي : كيف يضيرني نأيها وقد شفّني ونهك حسمي » .

النأي : البعد والفراق .

2 في شرح الحماسة للأعلم 2/786: «أراد بسرور العين النظر إلى مَنْ تحبّ ، والفعل للعين والمعنى
 لصاحبها » .

زاد بعده صاحب ديوانه:

أرى اليومَ يأتي دونَ ليلي كأنَّما أتى دُون ليلي حِجَّةٌ وشهورها

3 في الديوان : « يوم أزورها » .

وفي حاشية الأصل : « أي لم أملُّها ولو زرتها حولاً لأحدث كل يوم بشاشة » .

وفي شرح ديوانه ص29 : « أراد : وإن كان كل يوم حولاً في طوله ، فإنه يقصر عليّ » .

4 في الديوان : « فنيرها » .

وفي شرح ديوانه ص29 : « ضرية : ماء . ونير : حبل » .

وفي معجم البلدان « النير » : « والنير : حبل بأعلى نجد ، شرقيه لغني بن أعصُر ، وغربيه لغاضرة ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » .

زاد بعده صاحب ديوانه:

حليليّ ما مِنْ ساعةٍ تَقفانِها مِنَ اللَّيلِ إلا مثلُ أحرى نَسِيرُها

5 في شرح ديوانه ص31 : « تعتلي : تعلو بنا في سيرها ، أي : تبعد . تجري ضفورها ، أي : قد قلقت من الضرّ » .

العيس : الإبل البيض يخالط بياضها شقرة يسيرة ، وهي من كرائم الإبل ، واحدها أعيس وعيساء .

وسامَحَ مَنْ بَعدِ المراحِ عَسيرُهَا أَرَى نَارَ ليلى أو يَرانِي بَصيرُها أَرَى نَارَ ليلى أو يَرانِي بَصيرُها مَواقيرُ نَخْلٍ زَعْزَعَتْهَا دَبُورُهَا أَلَمَ يَبْدَةِ أَعدَاءٍ تَلظَّى صُدُورُهَا لَا لَهَيْبَةِ أَعدَاءٍ تَلظَّى صُدُورُهَا أَلِهَيْبَةِ أَعداءً ارتِقَائِي يَصورُهَا أَلَا وَأَطرافُ عيدان شَدْيدٍ أُسورُهَا أَلَا وَطرافُ عيدان شَدْيدٍ أُسورُهَا أَلَا وَذِي سَيْرةٍ قَدْ كَانَ قِدماً يَسِيرُهَا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعِرُهَا أَلَا يَسْعِلُهُا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعُلُوا يَسْعُونُهَا أَلَا يُسْعِرُهُا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعُونُ الْعَلَالِيْ يَسْعُونُ الْعَلَالِ عَلَا الْعَلَالِ الْعَلَالِيْ عَلَا الْعَلَالِي عَلَيْكُوا أَلَا يَسْعُلُهُا أَلَا يَسْعِرُهُا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا يَسْعُونُ الْعَلَالِ عَلَالَا يَسْعُلُوا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا الْعَلَالُولُهُا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا يَسْعِلُوا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا يُسْعِلُوا أَلْعُلَا الْعِلَالُهُ أَلَا يَعْلَالُهُ أَلَا يَسْعُوا أَلْعُلُوا أَلَا يَسْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلَا يَسْعُلُوا أَلَا عَلَالِهُ أَلَا عَلَالِهُ أَلْعُلُوا أَلْعُلَالَا لَا عَلَالِهُ أَلَا عَلَالْعُلَالِهُ عَلَا أَلْعُلَالُهُ أَلْعُلَالِهُ أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلَالِهُ عَلَالُهُ أَلْعُلُهُ أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلُهُمُ أَلْعُلَالِهُ أَلْعُلَالِهُ أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلَ

8 ومَا لَحِقَتْ حتَّى تقَلْقَلَ غرْضُها
 9 وأُشرِفُ بِالأرضِ اليَفَاعِ لعَلَّني
 10 فَنَاديتُ ليلَى والحُمُولُ كأنَّهَا
 11 فَقَالتْ أَرَى أَنْ لا تُفِيدَكَ صُحبتِي
 12 فَمَدَّتْ لِيَ الأسبَابَ حتَّى بَلغتُهَا
 13 فَلمَّا دَخلْتُ الخِدْرَ أطَّتْ نُسوعُهُ
 14 فأرخَتْ لِنَضَّاخِ القَفا ذِي مِنَصَةٍ

<sup>1</sup> تقلقل: تتحرك وتضطرب. والغرض: جمع غرضة ، والغرضة للرحل بمنزلة الحزام للسرج. وسامح عسيرها ، أي : ذلّ واستقام. والمراح: الموضع الذي يروح منه القوم ، أو يروحون إليه كالمغدى من الغداة. والعسير: الناقة التي لم تسرض ، وقيل: العسير من الإبل: التي اعتسرت فركبت و لم تكن ذلك قبل ذلك ولا ريضت. أراد لم تصل غايتها إلا بعد أن أضناها السفر وتقلقل غرضها وروضتها الرحلة.

<sup>2</sup> أشرف بالأرض ، أي : أعلو وأرتفع . واليفاع : المشرف من الأرض والجبل .

 <sup>3</sup> مواقير : واحدها موقرة ، وأوقرت النخلة ، أي : كثر حملها . والدبور : ريح شديدة باردة تهب
 من قبل المغرب ، وتسميها العرب محوة . وزعزعتها : حركتها .

<sup>4</sup> تلظي ، أي : تتلظى صدورها ، أي : تتوقد من شدة الغضب .

الأسباب ، أراد أسباب المودة والوصال . ويصورها ، أي : يجعلها ماثلة مشتاقة إلي ، من الصور ،
 وهو الميل ، والرجل يصور عنقه إلى الشيء ، إذا مال نحوه بعنقه ، والنعت أصور .

<sup>6</sup> الخدر: كل ما واراك من بيت ونحوه . والنسوع: جمع النسع ، وهو سير يضفر وتشدّ به الرحال، أو يجعل زماماً للبعير . وأطت من الأطيط ؛ والأطيط : صوت النسع الجديد وصوت الرحل وصوت الباب . وأسورها : فعولها ، من الأسر ، وهو شدة الخلق .

وهو أول ما يعرق من البعير . وذو منصة ، من نصّ الدابة ينصها نصاً : رفعها في السير ، وكذلك الناقة . والسيرة : من السير ، وهو الضرب منه .

على الشَّرَفِ النائِي المخُوفِ أَزورُهَا أَ يُطِيفُ بِها عِقبانُهَا ونُسورُهَا أَ يُطيفُ بِها عِقبانُهَا ونُسورُهَا أَ سَقَاكِ مِن الغُرِّ الغوادِي مَطيرُهَا ولا زِلتِ في خَضراءَ دان بَريَرُهَا فَتخفِي وتَهوى النَّفسُ ما لا يَضيرُهَا فَقَدْ راينِي مِنهَا الغداةَ سُفورُها

15 وإنّي ليَشفِيني منْ الشَّوقِ أَنْ أُرى 16 وأَنْ أَترُكَ العَنْسَ الحَسيرَ بأرضِهَا 17 حَمَامةَ بَطنِ الواديَيْنِ تَرنَّمِي 18 أبينِي لَنَا لازالَ ريشُلُكِ نَاعِماً 19 وَقَدْ تَذْهَبُ الحَاجاتُ يَستُرَهَا الفتى 20 وكُنتُ إذا ما زُرتُ ليلى تَبرْقَعَتْ

1 الشرف النائي: أي المكان العالي البعيد.

العنس: الناقة القوية ، شبهت بالصخرة لصلابتها . والحسير من النـوق المعيـى السـاقط مـن شـدة
 الإعياء . والعقبان : جمع العقاب ، طائر من العتاق مؤنثة . والنسور : جمع نسر .

زاد بعده صاحب ديوانه:

ألا إن ليلى قد أحد بكورها وزُمَّتْ غداة السَّبتِ للبين عِيرُها فَمَا أُمُّ سوداء المحَاجر مُطفلٌ بأحسنَ منها مقلتينِ تُديرُها

أجد : حدّ في أمره ، ويريد به الجد في أمر الرحلة والافتراق . والبكور : أول النهار . وزمت : شدت بالزمام . والسبت : السير السريع ، وأراد الرحيل . والبين : البعد والفراق . والعير : القافلة. وسوداء المحاجر ، أراد بها الظبية . والمطفل : التي معها ولدها .

3 في الديوان : « الواديين ألا انعمى » .

وفي شرح ديوانه ص36 : « الغوادي : ما أمطر بالغداة . والروائح بالعشي ، والسواري بالليل » . الغوادي : جمع غادية ، والغر : البيض .

4 في الديوان : « خضراء غضّ نضيرها » .

الداني : القريب . والبرير : ثمر الأراك عامة .

5 في الديوان :

وقد تذهبُ الحاجـاتُ يطلبها الفتَـى ﴿ شَـعَاعًا وتخشَى النَّفُسُ مَا لَا يَضْيَرُهَا

وفي شرح ديوانه ص30 : « شعاعاً : متفرقة » .

يضيرها: يضرّها.

6 في شرح ديوانه ص30 : « يقول : كانت تخفر لي إذا زرتها ، فقد تركت الخفر استهانة بي » .

21 وقد (ابنِي مِنهَا صُدودٌ رأيتُهُ وإعراضُهَا عنْ حَاجِتي وبُسورُهَا أَدُو وقَدْ رابنِي مِنهَا صُدودٌ رأيتُهُ عَيونٌ نقيّاتُ الحواشي تُديرُهَا أَدَ أَنْكَ حِياضَ الموتِ لَيلى ورَاقنا عُيونٌ نقيّاتُ الحواشي تُديرُهَا أَدَ الا ياصفِيَّ النفسِ كَيفَ بقولها لَوَ أَنَّ طريداً خَافِفاً يَستجيرُها أَدُ لَا ياصفِي النفسِ كَيفَ بقولها لَوَ أَنَّ طريداً خَافِفاً يَستجيرُها أَنْ الله عَزْبةُ النَّوى سَتُنعِمُ لَيلى أُويُفادَى أُسيرُها أَدُ لَا اليومَ أُسُودَ شاحِباً وأنِّي بياضُ الوجهِ حرَّ حَرورُها أَدُ وقالَتْ أُراكَ اليومَ أَسْوَدَ شاحِباً وأنِّي بياضُ الوجهِ حرَّ حَرورُها أَدْ فَي اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تبرقعت ، أي لبست البرقع . وفي اللسان « برقع » : « قال الليث : جمع البرقع الـبراقع ، قـال : وتلبسـها
 الدواب وتلبسها نساء الأعراب وفيه خرقان للعينين ؛ قال توبة بن الحمير .... » .

- 1 أراب : أعاب وأفسد . والصدود : الإعراض والصدوف . والبسور : العبوس .
  - 2 في الديوان : « أرتنا حياض » .

أرتنا ، من الرؤية ، وحياض الموت ، أراد الموت . والحياض : المشارب . والحواشي : الجوانب .

3 في الديوان : «كيف تنولها » .

وفي حاشية ديوانه ص34 : « في الأصل : بقولها . وهو كذلك في المنتهى » .

صفي نفس الإنسان : أخوه الذي يصافيه الإخاء . والطريد : المطرود من الناس . واستحاره : سأله أن يجيره .

4 في الديوان : « غربة النوى .. ستنعم يوماً » .

وفي شرح ديوانه ص34 : « أي ستجود يوماً أو أفتدي نفسي منها » .

وتجمير هنا حواب الشرط « لو » في البيـت السابق . وشـط : بَـعُــد . والنــوى : الوحهــة الــيّ تقصد .

وفي حاشية أمالي المرتضى 364/1 نقلاً عن هامش نسختين من أمالي المرتضى : في ديوانه : « تجمير وإن شطت بها » يخاطب الشاعر صديقاً له ، فيقول : يا صفي نفسي ، كيف تظن ليلى الأخيلية لـو استجار بها مستجير ! ثم استأنف فقال : هي تجمير وإن كانت قدعذبتنا بالفراق ، ثم قال : ستنعم ليلى أو يفادى أسيرها ، ويعني بالأسير نفسه ، أي ستجود يوماً أو أفتدي نفسي منها » .

5 في الديوان : « أي ...حرّت حرورها » .

وفي شرح ديوانه ص35 : « أي : أصابها من السموم ما أصابني . قال أبـو عبيـدة : الحـرور بـالليل ، قـد يكون بالنهار ، وقد يكون بالليل والنهار » .

الحرور : الريح الحارة .

هُواجِرُ تَكْتَنْيِنَها وأسيرُها 2 وتُقصَرُ منْ دونِ السَّمُومِ سُتورُها 3 لِنفسِي تُقاها أم عليها فُجورُها 3 تَكنَّفُها الأعداءُ نَاءٍ نَصيرُها 4 وحُفَّتْ برِحْلِ أو جَناحٍ يُطيرُها 5 مُعَذَّبُ ليلى أنْ تَرانِي أَزُورُها 6

26 وغَيرني إِنْ كُنتِ لَمَا تَغيَّرِي 27 إذا كانَ يومٌ ذو سَمُومٍ أُسِيرُهُ 28 وقدْ زَعَمَتْ ليلى بأنِّي فاحرٌ 29 فَقُلْ لِعُقَيْلٍ ما حَديثُ عِصابةٍ 30 فَإِلاَّ تَناهَوْا يُركبِ اللهُ نَحوَها 31 لِعلَّكَ يا تَيساً نَزَا في مَرِيرَةٍ

1 في شرح ديوانه ص35 : « أي : أسير فيها » .

الهواحر : جمع هاحرة ، وهي منتصف النهار في القيظ . وتكنينها : تسترينها . وأراد لا تسيرينها » .

في الديوان : « وإن كان يوم » .
 السموم : الريح الحارة .

ق الديوان : « أو عليها فحورها » .

وقد ورد البيت في كتاب الأضداد لأبي بكر الأنباري ص279 شاهداً على « أو » وعدّها من الأضداد ، وقال : « أو : حرف من الأضداد ؛ تكون بمعنى الشك ، في قولهم : يقوم هذا أو هذا ، أي : يقوم أحدهما » . وعقّب على البيت بعد وروده بقوله : « أراد : وعليها » .

وفي اللسان « فحر » : « وفحر الإنسان يفحـرُ فحـراً وفحـوراً : انبعـث في المعـاصي … والفـاحر : هـو المنبعث في المعاصي والمحارم » .

4 في الديوان : « أنّى تضيرها » .

العصابة : الجماعة . وتكنّفها الأعداء ، أي : أحاطوا بها . والنائي : البعيد . والنصير : من ينصر على الأعداء . وتضيرها : تضرها .

5 في الديوان :

فإلا تناهوا تركبُ الخيلُ بيننا وركضٌ برحملٍ أو حناحٌ يطيرهما تناهوا : تنتهوا .

6 في الديوان : « معاقب ليلمي » .

وفي شرح ديوانه ص37 :« للرير : الخيط من القنب المفتول الدقيق ،والجماعة مراتر ، وما غلظ منها فهي الأمراس» . يتوعد الشاعر زوج ليلي لمنعه من زيارتها ، فيجعله كالتيس النازي في حبله .

<sup>15</sup> ه منتهى الطلب 1

مَهَاةُ صِوَار غيـرَ ما مسَّ كُورُهـا أ يُناطُ بِحِذعِ من أوال حَريرُها 2 مَريرةُ لِيفٍ شَدَّ شَزرًا مُغيرُها 3 مَخوُفٍ رَدَاهَا حِين يَسْتَنُّ مُورُهَا 4

32 وأدماءَ مِنْ سِرِّ الهجان كأنَّها 33 من النّاعِباتِ المشيي نَعبْاً كأنّما 34 مِنَ العَركَنَانِيَّاتِ حَرْفٍ كأنَّها 35 قَطَعْتُ بِهِـَا مَـومَـاةَ أرضِ مَحُوفـةٍ

1 في الديوان: « من سرّ المهاري ».

وفي شرح ديوانه ص39 : « أدماء : خالصة البياض لا تخلطها صهبة ولا حمرة ، سوداء الحماليق والأشفار قوية على السير . سر المهارى : خيارها . يقول : هي تشبه المهاة إلا أن لها سناماً . ويقال : صوار وصيار والجمع: أصورة وصيران ».

الهجان من الإبل: البيض الكرام العتاق ، يستوي فيه المؤنث والمذكر والجمع . والمهارى : الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان . والمهاة : البقرة الوحشية . والصوار : جماعة البقر الوحشي . والكور : رحل الناقـة بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس .

2 في شرح ديوانه ص39 : « النعب : رفع السير ، يقال : مرّ ينعب ... تناط : تعلق . أي : كــان جريرهــا على حذع من طولها » . والناعبات : جمع ناعبة ، من النعب : السرعة ، ونهزها برأسها في سيرها . وأوال : قرية من قرى السُّيف بالبحرين ، وقيل : حزيرة بالبحرين يستخرج عندها اللؤلؤ .

#### 3 في الديوان:

مِنَ العركانيّاتِ حرف كأنّها مَريهُ ليفِ شُدُّ شزراً مريهُ ها وفيي شرح ديوانـه ص41 : « قـال ابن الأعرابي : أديـم عركي وعركول ، وهو الغليظ الشديد». وفي اللسان «عرك» : « والعركرك : الجمل القوي الغليظ ، يقال : بعير ضاغط عركرك .... وبعض العرب يقول للناقة السمينة عركركة ، وجمعها عركركات » . ولم نجد هذا الجمع فيما بين أيدينا من المعاجم .

الحرف : الناقة الصلبة الشديدة ، شبّهت بحرف الجبل لعظمها وصلابتها . والمريرة : الحبل الشديد الفتل . والشزر : الفتل مما يلي اليسار ، وهو أشد الفتل .

#### 4 في الديوان :

### \* قطعت بها أحوازَ كُلِّ تنوفة \*

في الأصل المخطوط : « مهيبة » . وهو شرح لقوله : مخوفة .

وفي شرح ديوانه ص41 : « يستمن : يطرد . والمور : الغبار كما تستمن الدابة » .

الأجواز : جمع جَوْز ، وجوز كل شيء وسطه . والموماة : الفلاة الواسعة لا ماء بها ولا أنيس . والتنوفـة: القفر من الأرض .



أَعَامِيصُ مَاءِ نَشَّ عنها غَديرُها أَوْ وَبِينَ الْعِشَاءِ قَدْ دَأَبِتُ أَسِيرُها أَوْ وَبِينَ الْعِشَاءِ قَدْ دَأَبِتُ أَسِيرُها أَكِلابِيَ حَتَّى يُستَثَارَ عَقُورُها أَوْ اللّهِ الْمُعْدَائِي لَبِيثًا طُرُورُهَا أَخُورُها خُوارِيَ مِنْ هَمدَانَ بيضًا نُحورُها أَخْدالٍ وأَقْدامٍ لِطافٍ خُصورُها أَخْصورُها أَصْدَالٍ وأَقْدامٍ لِطافٍ خُصورُها

36 ترى ضُعَفَاءَ القَومِ فِيها كَأَنَّهُمْ 36 وَقَسْورَةِ الليلِ التي بَيْنَ نِصفِهِ 37 وَقَسْورَةِ الليلِ التي بَيْنَ نِصفِهِ 38 أَبَتْ كَشَرَةُ الأعدَاءِ أَنْ يَتحَنَّبُوا 39 وما يُشْتَكى جَهلِي ولكنَّ غِرَّتي 40 أَمُحْتَرِمِي رِيبَ المنونِ ولَمْ أَزُرْ 41 تَنُوءُ بِأَعْجَازِ ثِقالٍ وَأَسْوُقِ 41

أي حاشية الأصل : « دويبة تكون في الماء الكدر » . وهو شرح لقوله : دعاميص .

الدعاميص : جمع الدعموص ، وهمو دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء ، وقيل : هي دويبة تغوص في الماء .

2 في الديوان : « الذي بين نصفه » .

وفي شرح ديوانه ص42 : « قسورته : شدة ظلمته ، يقول : أسير نصف الليل في الساعة الــتي يثقــل فيـهــا كلُّ ، لا أنام » .

وفي اللسان « قسر » : « وقسورة الليل : نصفه الأول ، وقيل معظمه ؛ قال توبة بن الحُميّر ..... » .

3 العقور من الكلاب : الذي يعضَ ويجرح .

4 في الديوان : « بطيئاً طرورها » .

وفي شرح ديوانه ص42 : « الطرور : نبات الشعر » .

الغرة : الجهل والضعف . واللبيث : البطيء .

5 في الديوان : «عذاراي من همدان » .

وفي اللسان « خرم » : « واخترمهم الذهر وتخرّمهم ، أي : اقتطعهم واستأصلهم » .

وريب المنون : حوادث الدهر . وهمدان : بطن من كهلان . وكان توبة قد أغـار عليهــم في محـل يدعــى الحرف . وديارهم باليمن . والنحور : جمع نحر ، وهو الصدر .

6 في الديوان : « ينؤن بأعجاز .... » .

وفي شرح ديوانه ص43 : « ينؤن : ينهضن . أبو عبيدة : يقال : إنها لتنوء بها عجيزتها » .

الأسوق : جمع الساق . والخدال : جمع حدل ، والخدل : العظيم الممتلئ . وعني بخصور الأقدام : أخمصها .

# [ 22 ]

# وقال توبة أيضاً : ( الطويل )

وهلْ ما وَأَتْ لَيلَى بِهِ لَكَ ناجِعُ <sup>2</sup> سَرَاحٌ لما تَلوِي النُفوسُ الشَحائِعُ <sup>3</sup> عليَّ ودُوني جَندلَلٌ وصَفائِعُ <sup>4</sup> إليها صَداً مِنْ جانبِ القبرِ صائِعُ <sup>5</sup> بطرفي إلى ليلى العُيونُ الكواشِعُ <sup>6</sup>

ألا هَلْ فُؤادِي مِن صِبا اليومَ صَافِحُ
 وهَلْ فِي غَدٍ إِنْ كَانَ فِي اليَوْمِ عِلَّةٌ
 ولو أنَّ ليلى الأخيليَّة سَلَّمتْ

4 لَسَلَّمتُ تَسلِيمَ البشاشةِ أو زَقا

42 / 5 وَلَوْ أَنَّ لِيلَى فِي السَّماء لأَصْعَدَتْ

1 القصيدة في ديوانه ص47-50 في أربعة عشر بيتاً .

2 في الديوان : « عن صبا » .

وفي شرح ديوانه ص47 : « قال الأصمعي : الصبابة والصبوة : الرقّة ، وقـول القـائل : تصـابيت ، أي : رققت ، وفعلت ما يفعل الصبي . قال أبو عبيدة : صباً إليها : مال إليها وهويها » .

وأت : وعدت وعاهدت .

السراح: التسريح ها هنا ، وأراد التفريج . ونفوس شحائح: بخيلة ضنينة بما وعدت .

الصفائح: الحجارة العراض تكون على القبور . والجندل : الحجارة .

5 البشاشة : المسرّة . وزقا : صاح .

وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 40/5 : « يقول : لو سلمت على وأنا ميت ، وحال بيني وبينها صفائح القبر تسرّعت إلى حوابها مع بشاشة وطلاق وحه ، أو صاح لها صدى لي من داخــل قــبري بــدل الجــواب منّى ، وهذا على اعتقادهم أن عظام الموتى تصير أصداءً وهاماً » .

وفي شرح الحماسة للأعلم 754/2 : « ... أي لسلمت سروراً بها إن حاز أن يسلم ميت على حيّ أو ردّ عليهـا صداي ، وهو طائر تزعم العرب أنه يخرج من رأس الميت ، ويسمى الهامة ... والزقاء : الصياح » .

6 في شرح الحماسة للأعلم 755/2 : « وقوله .... أي لو كانت في السماء لنسبني الوشاة إلى التصعيد -



مع الرِّيحِ في موَّارِهَا المُتناوِحُ أَلَّا كُلِّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَينُ صَالِحُ كَمَا صَرَّدَ اللَّوحَ النَّطَافُ الضَّحَاضِحُ وقامَ على قَبرِي النَّسَاءُ النَّوائحُ وحادَ لَها جار مِنَ الدَّمعِ سافِحُ على ظَهرِ مُغْبَرِّ التَّنُوفَةِ نازحُ 5 على ظَهرِ مُغْبَرِّ التَّنُوفَةِ نازحُ 5

6 ولو أرسلَتْ وَحياً إليَّ عَرَفتُهُ

7 أأغْبَطُ من ليلَى بما الأأنالُهُ

8 سَقَتنِي بِشُربِ الْمُسْتَضَافِ فَصَرَّدتْ

9 فَهَلْ تَبْكِيَنْ ليلى إذا مِتُ قَبلَهَا

10 كما لو أصابَ الموتُ ليلي بَكَيتُها

11 وفِتيانِ صدق قدْ وُصلتُ جَناحَهُمْ

إليها ، وإحالة طرفي فيها ، حسداً وبغياً . وأراد بالعيون على هذا : الرقباء . واللوامح : الناظرة ...
 ويحتمل أن يريد أنها لو كانت في السماء لطمحت إليها الأبصار ، مع بصري نحوها كلفاً بها ، و لم يمنعها من ذلك بعد مرامها » .

الكواشح : جمع كاشح ، وهو الذي يضمر العداوة .

الموار: المضطرب. والمتناوح: المتقابل الذي يهب من حهة مرة، ثم من الجهة المقابلة مرة أخرى، ومنه
 الرياح المتناوحة، أي: المتقابلة التي لا تهب من حهة واحدة، ولكنها تهب من حهات مختلفة.

زاد بعده صاحب ديوانه نقلاً عن كتاب ذم الهوى ص435 :

إذا النَّاسُ قا لُوا : كيفَ أنتَ وقد بدا صميرُ الذي بي قلتُ : للنَّاسِ صالحُ

2 في الديوان : « وأغبط من ليلي » .

وفي شرح الحماسة للأعلم 754/2-755 : « الغبط كالحسد ، .... ، وقوله : ألا كل ما قرّت به العين صالح ، أي : كنت لا أنال منها مرادي فلي مستمتعٌ ومتعللٌ بمطالبتي لها وغرامي بها فإن غُبطتُ بذلك فهو مما تقرّ عيني به » .

ق شرح ديوانه ص47 : « المستضاف : المستغيث من العطش . صرّدت : أقلت ، واللوح : العطش ،
 وكل ماء قليل فهو نطفة ، والضحاضح : الماء القليل » .

4 في الديوان :

فهَلْ تبكين ليلي لئن مت قبلها وقامَ على قبري النّساء الصُّوالعُ

5 في الأصل : « التنوقة » . بالقاف . وهو تصحيف صوبناه .

وفي الديوان : « مغبر المفاوز » .

وفي شرح ديوانه ص50 : « مغبر المفاوز : يعني بلداً قفراً » .

التنوفة : القفر من الأرض . ووصلت حناحهم ، أي : حانبهم الضعيف .

أمِينِ القَرَا في مُحْفرٍ غَيرِ حانِحُ بنَحْرَانَ إلاَّ التَّرَّهاتُ الصحاصِحُ 12 بِمائِرةِ الضَّبْعينِ مَعقُودَةِ النَّسَا 13 وما ذُكرتِي ليلي على نَأْي دَارها

\* \* \*

#### 1 في الديوان :

# \* حنوف هواها السَّبسبُ المُتطاوِحُ \*

وفي شرح ديوانه ص50 : « مائرة الضبعين : أي بعيدة ما بـين المنكبين قـد بـان عضدهـا عـن كركرتهـا فليس بها ضاغط ، وضبعاها : عضداها ، وسميا ضبعـين ، لأنهـا تضبع بهمـا ، أي : تمـدّ بهمـا . قولـه : معقودة النسا ، أي : متشنحة النسا ، وهـو عـرق في الفخـذ . والجنوف : الــيّ تهـوي بيدهـا . وقولـه : هواها السبسب ، أي : هواها أن تجد متسعاً من الأرض تسير فيه » .

أمين القرا : أي محكم موثق الظهر ، والقرا : الظهر . وفرس مجفر : عظيم الجنبين .

2 البرهات : جمع التُرهة ، وهي الباطل ، فارسي معرب ، وأصله الطريق الصغير المتشعب من الجادة . والبرهات الصحاصح : جمع صحصح ، وهو ما استوى من الأرض وحرد .

### [ 23 ]

# وقال توبة <sup>1</sup> : ( الطويل )

- 1 رَمانِي بليلَي الأخْيليَّة قَومُها
- 2 فَليتَ الذي يلقَى ويَحْزُنُ نَفسَهَا
- 3 فهلْ يَبْدُرَنَّ البابَ قَومُكِ أَنْنِي
- 4 تَمَسَّكُ بِحَبْلِ الأحيليَّةِ واطَّرِحْ
- 5 فإنْ تَمنعُوا ليلي وحسنَ حدِيثِهـ ا
- 6 ولا رَمَلَ العِيسِ النُّوافِخِ في البُرَى

- بأشيّاءَ لمْ تُخلَقْ ولم أَدْرِ مَا هِيَا 2
- ويلقُونَـهُ بَيني وبينَ ثِيَابِيَا
- قَد أصبَحتُ فيهمْ قاصِيَ الدَّارِ نائِيا 4
- عِدَى النَّاسِ فِيها والوشَاةَ الأَدَانِيا 5
- فَلنْ تَمنَعُوا مِنِّي البُكا والقَوافِيَا 6
- إذا نَحنُ رفّعنَا لهنَّ المثانِيَا
- 1 القصيدة في ديوانه ص51-55 في تسعة عشر بيتاً .
  - 2 في الديوان : « رماني وليلي الأخيلية » .
    - 3 في الديوان : « فليت الذي تلقى » .
- وفي شرح ديوانه ص51 : « يلقونه : يتكلمون به ، يعني : عذلها ، أي : ما يؤذونها به » .
  - 4 يبدر : يعجل ويستبق . وقاصي الدار : بعيدها . والنائي : البعيد .
    - 5 العدا : الأعداء . والوشاة : جمع واشي .
      - 6 القوافي : جمع قافية ، وأراد الشعر .
- الرمل: الهرولة، ورمل يرمل رملاً: وهو دون المشي وفوق العدو. والعيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة، وهي من كراتم الإبل، واحدها أعيس وعيساء. والنوافخ: جمع نافخة، من النفخ، وهدو ريح تُرِمُ منه أرساغ الإبل فإذا مشت انفشت . والبرى: أراد حهد السير، مأخوذ من قولهم: ناقة ذات براية، أي: شحم ولحم، وقيل: ذات براية، أي: بقاء على السير. ورفعناها: أقمناها وسرنا بها. ومشاني الإبل: ركبها ومرافقها.

خيالاً يُوافيني على النّأي هادَيا ولكنّ من دُونِي لليلَى مَوَالِيَا ولكنّ من دُونِي لليلَى مَوَالِيَا فليتَ الهَوى اللّائمِينَ مكانِيا فليتَ ولكنّ الهَوى قد عَصانِيا ولكنّ الهَوى قد عَصانِيا واليكِ وصادٍ لو أتيتُ سَقانيا عقيق وقد أبكيت مَنْ كَانَ باكيا في بكاء الصّدى لو نُحْتِ نَوحاً مُدَانيا مَنْ النّاسِ واديا أَقْصَى بِلادِ الحِنّ والنّاسِ واديا أَقْصَى بِلادِ الحِنّ والنّاسِ واديا أَوْادِيا في اللّه المَديثُ فُؤادِيا في السّواقِيا وتَقتاظُ مِن بَطن العقيق السّواقِيا وتَقتاظُ مِن بَطن العقيق السّواقِيا وتَقتاظُ مِن بَطن العقيق السّواقِيا

7 فَهلا منعتُمْ إِذْ منَعْتُمْ كَلامَها 8 ولُو كُنتُ مَولَى حقها لَمَنعْتُها 9 ولُو كُنتُ مَولَى حقها لَمَنعْتُها 9 يَلُومُكَ فيها اللاّئمُونَ فَصاحَةً 10 لوَ أَنَّ الهَوى في حبّ ليلى أطاعَنِي 11 وكمْ مِنْ خليلٍ قَدْ تَجاوزتُ بِذلَهُ 12 لَعَمْرِي لقَدْ سَهَدْتِنِي يا حَمامةَ الله 12 لَعَمْرِي لقَدْ سَهَدْتِنِي يا حَمامةَ الله 13 وكُنتُ وقُورَ الحِلمِ مَا يَسْتَهِشَّنِي 24 لم 14 ولَوْ أَنَّ ليلى في بِلادٍ بعيدةٍ 15 لكانتْ حَديثَ الرَّكبِ أُولانتَحَى بها 16 تَرَبَّعُ ليلى بالمُضيَّحِ فالحِمَى

- 1 في شرح ديوانه ص52 : « مولى حقها : أي وليها » .
  - 2 في الديوان : « اللائمون نصاحة » .
- وفي الأصل المخطوط : « فصاحة » . وهو تصحيف صوبناه .
- النصاحة : النصح . ونصح نصحاً ونصاحة : وعظ ، وأخلص النصح والمودة .
  - 3 في الديوان : « عن حبّ ليلي » .
  - 4 الخليل: الصديق. والصادي: العطشان.
    - 5 سهدتني : أرقتني ، والتسهيد : الأرق .
      - 6 في الديوان : « نوحاً يمانيا » .
- يستهشني : يستخفني . وناح الرحل : بكى حتى استبكى غيره . والنائحة : الستي تبكي النـاس . والنـوح المداني : المقارب من بعضه البعض .
  - 7 في الديوان : « بأقصى بلاد الناس والجن » .
    - 8 انتحى بها : مال .
  - 9 في الأصل المخطوط: « تعتاظ » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

شُمجونَ الهُوَى حتَّى بَلغنَ التَّراقِيا 2 ترَى بالحَصَى أحفافَها الجمرَ حامِيا 3 بفرع الغضا تُزجي القِلاصَ الحَوامِيا 3 أكرتُكِ بالغورِ التّهامِي فأصْعَـدَتْ
 فَما زِلتُ أزجِي العِيسَ حتَّى كأنَّما
 بثمدِينَ لاحَتْ نارُ ليلى وصُحبَـيَ

تربع: تنزل وتقيم زمن الربيع. والمضيح: ماء لبني البكاء، وهم بطن من بني عامر بن صعصعة.
 وتقتاظ: تنزل وتقيم زمن القيظ. وفي معجم البلدان « العقيق »: « قال السكوني: عقيق اليمامة لبني عقيل فيه قرى ونخل كثير ويقال له عقيق تمرة، وهو عن يمين الفرط منقطع عارض اليمامة في رمل الجزء، وهو منبر من منابر اليمامة عن يمين من يخرج من اليمامة ».

<sup>2</sup> أزجى الراعي الماشية : ساقها ودفعها برفق . والعيس : الإبل البيض يخالط بياضها شقرة يسيرة ، وهي من كرام الإبل ، واحدها أعيس وعيساء . والأخفاف : جمع خف وهو من الإبل كالحافر من الخيل .

<sup>3</sup> في الديوان : « تزجي قلاصاً نواحيا » .

الثمدين : اسم موضع . وتزحي : تسوق . والقلاص : جمع القلوص ، وهي الفتية من الإبل .

### [ 24 ]

وقالت ليلى الأخيليَّة وهي ليلى بنت حذيفة بن شداد بن كعب بن معاويَة بــن عبادة بن عَقِيل وكعبُ بن معاويَة هو الأخيل أ : (الطويل)

1 طَرِبْتُ وما هَذا بِساعَةِ مَطرَبِ إِلَى الحِيِّ حَلُّوا بِيَنِ عَاذٍ فَجُبْجُبِ<sup>2</sup>
 2 قَدِيماً فأمْستْ دارُهُم قد تلعَّبت بها خَرِقاتُ الرِّيحِ مِنْ كلِّ مَلعَبِ<sup>3</sup>
 3 وكَمْ قَدْ رَأَى رَاثِيهِم ورأيتُهُ بِها لِي مِنْ عَمَّ كريمٍ ومِنْ أبِ
 4 فَوارسُ مِنْ آلِ النَّفاضَةِ سَادةٌ ومِن آلِ كَعبٍ سُؤدَدٌ غيرُ مُعقَبِ<sup>4</sup>

5 وحَيِّ حَريدٍ قدْ صَبَحنا بِغارةٍ فلمْ يُمسِ بَيتٌ منهمُ تحت كوكبِ



وهي ليلى بنت عبد الله بن الرحال - وقيل ابن الرحالة - بن شداد بن كعب بن معاوية ، وهو الأخيل وهو فارس الهرّار ، ابن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وهي من النساء المتقدمات في الشعر من شعراء الإسلام . وكانت إلى شاعريتها حسنة المنطق ، بليغة العبارة . وكان توبة ابن الحمير يهواها . « الشعر والشعراء ص356 ، والأغاني : 204/11 ، وشرح أبيات المغني 322/4 » . والقصيدة في ديوانها ص55-57 في خمسة وثلاثين بيتاً .

والقصيدة قالتها في مدح مروان بن الحكم .

في الأصل المخطوط: « حبحب » بالفتح. وهو تصحيف صوابه من معجم البلدان.
 طرب: اهتز فرحاً. وعاذ – بالمعجمة. ويروى بالمهملة – : موضع عند بطن كرّ من بلاد هذيل. وقيل:
 بلاد تهامة أو اليمن للحارث بن كعب. وحبحب: بالضم والتكرير: ماء معروف بنواحي اليمامة.

 <sup>3</sup> تلعبت بها ، أي : حعلتها ألعوبة . وريح خريق : شديدة ؛ والخريق من الريح الشديدة الهبوب المتخللة
 للمواضع .

<sup>4</sup> أراد بآل النفاضة : أبناء هبيرة بن عامر بن ربيعة . والسؤدد : الشرف والمحد .

الحي الحريد : المنفرد . وصبحنا بغارة : أي : أغرنا عليهم صباحاً . وقولها : فلم يمس بيت منهم ...
 أرادت إبادتهم .

أَحُوج تُبارِي كُلَّ أَحرَدَ شَرْجَبِ

هُوَادِيَ عِطْفَيْهِ العِنانُ مُقَرَّبِ

هُوَادِيَ عِطْفَيْهِ العِنانُ مُقَرَّبِ

خفيفٌ كَخُذْرُوفِ الوليدِ المُثَقَّبِ

نَضَخْنَ بِهِ نَضْخَ المَزَادِ المُسَرَّبِ

إذا قالَ قولاً صادقاً لَم يُكَذَّبِ

كِلا مِرفَقَيْها عَن رَحَاها بِمَحْنبِ

مُشَنَّنَا عَلَيهم كُلَّ جَرداءَ شَطْبةٍ
 أَجَسُّ هَزِيمٌ في الخَبارِ إذا انْتحَى
 لوَحشَيها مِن جانبَيْ زفيانِها
 إذا حاش بالماء الحميم سِجالُها
 فَذَرْ ذَا ولَكنِّي تَمنَّيْتَ رَاكباً
 لَهُ ناقةٌ عِندِي وَسَاعٌ وكورُها

الجرداء: الفرس القصيرة الشعر ، وذلك من علامات العتق والكرم في الخيل . والشطبة : الفرس السبطة اللحم ، والشطبة أيضاً صفة الجارية الحسنة الطويلة . واللحوج : الملحاح في الأمر ، من قولهم : لجّ في الأمر : لازمه وألح عليه . وتباري : تسابق . والشرجب : نعت الفرس الجواد ؛ وقيل : الشرحب الفرس الكريم .

2 في الأصل فوق قوله : مقرب : « معاً » . وهي إشارة لجواز الكسر والفتح في راء مقرب .

وفي حاشية الأصل : « إذا كلّ صار عنانه على أوائل عطفيه . أحش : في صوته بحّة » .

أحش: أي بفرس في صوته حشّة ، وهذا مستحبّ في الخيل . والهزيم : صفة الجـواد مـن الخيـل الـذي في صوته هزمة كهزمة الرعد . والخبار : أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم . والهوادي : الأعناق ، واحدها هادي . والعطف : الجانب .

#### 3 في الديوان :

### \* حفيفً كخذروفِ الوليد المنقّب \*

الوحشي : الجانب الأيمن من كل شيء ، ومن الدابة الجانب الذي يركب منه الراكب . والزفيــان : الخفــة والسرعة . والخذروف : الخرّارة التي يلعب بها الصبيان ، تسمع لها صوتاً وهي سرعة المرّ ، وحعــل خيـط الخذروف مثقباً ، لأنه قد لعب به كثيراً حتى أخلق .

4 حاش: زخر واضطرب. وسحال: أي صبّ بعد صبّ. والماء: الحميم: الحار، وأراد عرقها.
 ونضخن: تدفقن؛ والنضخ: التدفق. والمزاد: جمع المزادة، وهي الراوية التي يحمل فيها الماء. ومزاد مسرب: يسيل منه الماء.

شبه سيلان عرقها من حهدها بسيلان ماء مزاده تسرب الماء .

- 5 ذَرُ ذا ، أي : دعه واتركه .
- 6 في الأصل وتحت قوله: رحاها: «كركرتها». وهو شرح لها.

مُنُوحَ القَطَاةِ تَنْتَحِي كُلُّ سَبسَبِ

عُرُبْنَ مِياهَ النَّهي مِنْ كُلِّ مَقرَبِ

قَرِبْنَ مِياهَ النَّهي مِنْ كُلِّ مَقرَبِ

ومَدفَعِ ذاتِ العَينِ أعذَبَ مَشْرَبِ

شُرُوبٌ بَدَتْ عَن مَرْزُبانٍ مُحَجَّبِ

لِبادٍ لَها بينَ الشِّباكِ وتَنْضُبِ

على الشِّباكِ وتَنْضُبِ

بها في أفاحِيصِ الغَوِيِّ المُعَصَبِ

12 إذا حَرَّكتَها رِحلُهُ جَنَحتْ بهِ

13 جُنوحَ قَطَاةِ الوِردِ فِي عُصْبِ القَطا

14 فغادِينَ بالأَجْزَاعِ فَوقَ صُوائقِ

15 / 44 فَظَلْنَ نَشَاوَى بالعُيونِ كَأَنَّها

16 فَنالَتْ قَلِيلاً شَافِياً وتَعجَّلتْ

17 تَبيتُ بمَوْمَاةٍ وتُصبحُ ثاوياً

فرس وساعٌ إذا كان حواداً ذا سعة في خطوه وذَرْعه . وناقة وساع : واسعة الخلق . والكور : رحل الناقة بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس . والمرفقان : مثنى مرفق ، وهو الموصل بين الساعد والعضد .
 والرحا: الصدر . وبحنب : اسم مفعول من أجنبه ، أي : أبعده .

في الديوان : «حركتها رحلة » .
 حنحت : مالت . والقطاة : طائر بري بحجم الحمام ، أكدر اللون ، أو أغيره . وتنتحي : تميل وتتجه .
 والسبسب : الأرض القفر المستوية .

<sup>2</sup> العصب: جمع عصبة ، وهي الجماعة . والنهي : الغدير .

<sup>3</sup> يغادين : أي يباكرن بالخروج . والأحزاع : جمع حزع ، وحزع الوادي -بالكسر- : حيث تجزعه ، أي: تقطعه . وقيل : منقطعه ، وقيل : حانبه . ومنعطفه . والصوائق : اسم حبل بالحجاز قـرب مكة لهذيل . ومدفع ذات العين : أي مكان اندفاع الماء . وذات العين : اسم موضع . يصف ماء ذات العين بالعذوبة .

فظلن ، أي : ظللن . والنشاوى : جمع نشوان ، وهو السكران ، يريد أنهم كالنشاوى من عناء السفر .
 والشروب : القوم يشربون ويجتمعون على الشراب ، كأنه جمع شارب . والمرزبان : الرئيس من الفرس .
 في الديوان : « وتعجلت لنادلها » .

<sup>.</sup> فنالت قليلاً ، أي : القطا . ونىالت أي من الماء . والشباك : اسم لعدة مواضع ، أحدها بين أبرق والمدينة. وتنضب : قرية من أعمال مكة بأعلة نخلة ، فيها عين حارية ونخل .

<sup>6</sup> في حاشية الأصل: « ويروى: الغيي ، وهو الخفي » .
الموماة: الفلاة الواسعة لا ماء بها ولا أنيس . والشاوي: المقيم . والأفناحيص: جمع أفحوص ، وهـو موضع بيض القطاة . والمعصب: الذي يعصب بطنه بعصابة من الجوع .

وناطَتْ قليلاً في سِقاء مُحَبَّبِ
على شُرُنيها مَنْكَباً بعُد مَنكَبِ
وأوْبتَها مِن ذلكَ المُتَأوِّبِ
كُراتُ غُلامٍ مِن كِساء مُرَنَّبِ
ضَبيبَ سِقاء نِيطَ لمَّا يُحَرَّبِ
ثُراطِنُها ذُرِّيَّةً لَم تَعَلَّرُب

18 وضَمَّتْ إلى جوفٍ جَناحاً وجُوجُواً 19 إذا فَتَرتْ ضَربَ الجَناحينِ عاقبتْ 20 فَلمَّا أَحسًا جَرْسَها وتَضوَّرا 21 تَدَلِّتْ إلى حُصِّ الرُّؤوسِ كأنَّها 22 فَلمَّا انجلَتْ عَنها الدُّجى وسقَتْهُمَا 23 غَدَتْ كَنواةِ القَسبِ عَنها وأصبَحتْ

1 في الديوان : « سقاء محبب » .

صمت : جمعت . والجوف : داخل الشيء وباطنه . والجؤجؤ : الصدر . ونــاطت : علقــت . والســقاء : وعاء من الجلد .

- و حاشية الأصل: « حانبها » . وهو شرح لقوله: شزنيها .
   فترت: سكنت بعد حدة ، و لانت بعد شدة . وعاقبت: أي راحت تضرب بعد ضرب .
- 3 في حاشية الأصل: « يعني فراخ القطا » .
   الجرس: الصوت. وقولها: أحسا حرسها: يعني فراخ القطا. والتضور: شدة الجوع. والأوبة: الرجعة
  - . والعودة . 4 في الأصل المخطوط : «كراة غلام » . وهو تصحيف صوبناه .
    - ه في الاصل المخطوط : « دراه علام » . وهو نصحيف صوبـاه . وفي حاشية الأصل : « من وبر الأرانب » .

تدلت: نزلت. وحص الرؤوس: التي لا ريش على رؤوسها لصغرها، واحدها أحص. والكساء المرنب والمورنب: الذي خلط فيه وبر الأرنب. شبهت الفراخ في صغرها وانضمامها في القش وما عليها من الزغب بكرات صنعها غلام من كساء مرنب.

- و الديوان : « صبيب سقاء » .
  انجلت الدحى : انقشعت العتمة . وضبيب سقاء : سيلان مائه لما يخرب ، أي : لم تجعل لها خربة ، وهـي العروة .
- في الديوان: « تراطنها دوية » .
   غدت: بدت . والقسب: التمر اليابس. ورطن الأعجمي يرطن رطناً ، إذا تكلمت بالأعجمية .
   وذرية، أراد فراحها . و لم تعرب: أي لم تفصح .

ويتحبس عنها كلَّ شيء مُترَّب <sup>2</sup> بإقليده باب الرِّتاج المُضَبَّب <sup>3</sup> فليس عليها للهَبَانِيقِ مَركَب <sup>3</sup> فليس عليها للهَبَانِيقِ مَركَب <sup>4</sup> قضاءً فلم يُنقَض ولم يُتعَقب وقنعانها في كُلِّ خوف ومَرغَب <sup>4</sup> وكلُّ قليلٍ مِنْ وَعيدِكِ مُرْهِبي <sup>5</sup> وكلُّ قليلٍ مِنْ وَعيدِكِ مُرْهِبي <sup>6</sup> لذي وما استُجلِبت للمُتحَلِّب <sup>6</sup> لها طَلِبَاتِ الحَقِّ من كلِّ مَطلَب لمَعتب أديم نهار الشمس ما لم تَغيِّب <sup>7</sup> أديم نهار الشمس ما لم تَغيِّب <sup>8</sup> وصوت المُنادِي بالأذان المُنوَّب <sup>8</sup>

24 وَلَي في المُنى أَلا يُعرِّجَ رَاكِبِي 25 ويَفرُجُ بَوَّابٌ لَها عن مُناخِهَا 26 إذا ما أُنيخَتْ بِابِنِ مَرْوان ناقَتِي 26 إذا ما أُنيخَتْ بِابِنِ مَرْوان ناقَتِي 27 أُدلَّتْ بِقُربِي عِندهُ وقضى لها 28 فَإِنْكَ بَعدَ اللَّهِ أَنتَ أُميرُها 29 فَتَقْضِي فلولا أَنّهُ كُلُّ ريبَةٍ 30 إذا ما ابتغى العادِي الظّلومُ ظُلامةً 31 تُبَادِرُ أَبناءَ الوُشاةِ وتَبْتَغيي 32 إذا أُدلَجَتْ حتَّى تَرَى الصَّبْحَ وَاصَلَتْ 32 فلمًا رأت دارَ الأمير تَحاوصَتْ 33

<sup>1</sup> يقال : أترب الرحل ، فهو مترب ، إذا كثر ماله . ويعرج الراكب : يميل بناقة نحو مكان ما .

ورج لها عن مناخها: فتحه ووسّعه. والمناخ: مكان الإناخة. والإقليد لغة: المفتاح. وأراد برّة الناقة ها
 هنا، وهي التي تشدّ زمام الناقة. والرتاج: الباب. والمضبب: المقفل.

<sup>3</sup> في حاشية الأصل: « الوصفاء » .

أنيخت : حطّت رحالها . وابن مروان : هو مروان بن الحكــم - الممدوح - . والهبانيق : جمـع الهبنـق ، وهو الأحمق . وأراد الوصفاء .

<sup>4</sup> إنك، الخطاب لمروان بن الحكم . والقنعان : ما يقنع به ويرضى برأيه ومشورته .

<sup>5</sup> الريبة : الشك . والوعيد : التهديد . والمرهب : المفزع .

أدلجت: سارت الليل كله حتى واصلت ليلها بنهارها ، والحديث عن ناقتها . وأديم نهار الشمس:
 وقت ارتفاع الشمس .

<sup>8</sup> رأت دار الأمير ، أي : الناقة . وتحاوصت : أغلقت عينيهـا قليلاً ، مأخوذ من الحوص ، وهو ضيـق في -

سُقُوفُ بيُوتٍ في طَمَارٍ مُبَوَّبٍ <sup>2</sup> تَرَنَّمُ قارِي بَيْتِ نَحْلٍ مُجَوَّبٍ <sup>2</sup>

34 وتَرجيعُ أَصُواتِ الخُصومِ يَرُدُّها
 35 يَظَلُلُ لأَعَلاَها دَويٌّ كأنَّهُ

- موخر العين . وفي اللسان « ثوب » : « ثوب الداعي تثويباً إذا عاد مرة أخرى . ومنه تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة ، ثم نادى بعد التأذين ، فقال : الصلاة ، رحمكم الله ، الصلاة ، يدعو إليها عوداً بعد بدء . والتثويب : هو الدعاء للصلاة وغيرها ، وأصله أن الرحل إذا حاء مستصرحاً لوّح بثوبه ليرى ويشتهر ، فكان ذلك كالدعاء » .

<sup>1</sup> طمار : اسم للمكان المرتفع . ومبوب : أي له باب .

<sup>2</sup> في الديوان : « بيت نحال » .

وفي الأصل وتحت قوله : قارب بيت : « ذكر النحل » . وهو شرح لها .

وفيه تحت قوله : مجوب : « مزخرف » .

المحوب : الذي يسود النحل بما يعمل موضعه .

## [ 25 ]

# وقالت ليلي ترثي توبة بن الحميّر الخفاجيّ أ : (الطويل)

<sup>2</sup> نَظَرَتُ ودُونِي مِن عَمَايَة مَنكبٌ وبَطْنِ الرِّكاءِ أيَّ نَظْرَةَ نَاظِرٍ
 <sup>3</sup> نَظَرَتُ ودُونِي مِن عَمَايَة مَنكبٌ فلَمْ تَقْصُرِ اللَّخِبارُ والطَّرفُ قاصِري
 <sup>4</sup> لأونِسَ إنْ لَمْ يَقصُرِ الطَّرْفُ دُونَهُم فلَمْ تَقْصُرِ الأَخبارُ والطَّرفُ قاصِري
 <sup>5</sup> فوارسَ أُجلَى شَأُوها عَن عَقِيرةً لِعَاقِرِها فِيها عَقِيرةً عَاقِرِ
 <sup>6</sup> فوارسَ أُجلَى شَأُوها عَن عَقِيرةً لوائِلها مِثْلُ القَطا المُتواتِر
 <sup>7</sup> فانستُ حيلاً بالرِّواقِ مُغِيرةً أوائِلها مِثْلُ القَطا المُتواتِر

القصيدة في ديوانها ص68-74 في ستة وأربعين بيتاً .

وفي خبر القصيدة كما حاء في ديوانها ص67 : « .... لما فرّ قابضٌ ابن عم توبة ... بعد أن شهد مقتله – أتى قومه فقال : قُتل توبة ، فحاءه أبوه زرارة ، فقال : أيسن تريد ؟ فقال : قُتل توبة . فقال أبوه : طوط. سحقاً لك ، أتطلب بدم توبة إن قتلته بنو عقيل ظالماً لها ، باغياً عادياً عليها ! قال : لكنى أحده . إذاً قال أبوه : أمّا هذه فنعم . فالق السلاح وانطلق حتى أحنه ، وحمل أخاه عبد الله بن الحمير – وكان ذبّ عن أخيه فاختلعت ركبته إذ أهوى له معاوية بن عبد الله بالسيف ، فأصابها – : فقالت ليلى الأخيلية تصف مقتله وترثيه » .

### 2 في الديوان :

نظرت وركـنٌ من ذقـانـيـن دونـه مفــاوز حَـوضَــى أي نـظـرة نـاظـر عماية : اسم لعدة مواضع ، أهمها حبل معروف بالبحرين . والمنكب من الجبل : المرتفع منه . والركـاء : هو وادٍ في ديار بني العجلان .

- 3 في الديوان : « الطرف عنهم » .
  - الطرف : العين .
- أحلى : كشف وأظهر . والشأو : الشوط والطلق . والعقيرة : الرحمل الشريف يقتل . وأرادت توبة .
   ولعاقرها : أي قاتل توبة . وقولها : عقيرة عاقر دعاء على قاتل توبة بالهلاك .
  - 5 في الديوان :



قَتِيلَ بني عَوفٍ فَواتِرَ تالله تَتَالَ بني عوفٍ قَتيلَ يَحَابِرِ 2 تُتواردهُ أسْمِيافُهُمْ فكأنْمَا تُصادَرْنَ عَن حَامِي الحديدةِ باتِر 3 تَصادَرْنَ عَن حَامِي الحديدةِ باتِر 7 مِن اللهُندُوانيَّاتِ في كُلِّ قِطعةٍ دَمِّ ذلَّ عن إثرٍ مِن السيفِ ظاهِرِ 3 مِن اللهَندُوانيَّاتِ في كُلِّ قِطعةٍ وأسْمرَ خطِّي وجرداءَ ضامِر 4 أَتَتُهُ المَنايا بَين زَغْفٍ حصِينةٍ وأسْمرَ خطِّي وجرداءَ ضامِر 5 على كُلِّ جَرْدَاءِ السّرَاةِ وسابح دَرأْتَ بِشُبَّاكِ الحَديدِ زَوافِر 5 على كُلِّ جَرْدَاءِ السّرَاةِ وسابح

فآنستُ حيلًا بالرُّقيُّ مغيرةً سوابقها مشلَ القطا المتواتر

آنست : أبصرت . والرقمي : اسم موضع . و لم نجمد الرواق فيما عدنــا إليــه مـن مصادرنــا القديمــة ، ولعلــه اسم موضع أيضاً . والقطا : نوع من الطيور . والمتواتر : المتتابع .

#### 1 في الديوان:

قتيلُ بنبي عوف وآيصُرُ دونــه قتيـلُ بنبي عوف قتيل يحاير الترة : الثار . ويحابر : أبو مراد ، ثم سميت القبيلة يحابر . وآيصر – على رواية ديوانه – : موضع في أرض بني عقيل .

#### 2 في الديوان:

## \* تصادرن عَن أقطاع أبيض باتر \*

توارده ، أي : تتوارده ، أي : تأتيه من كل صوب ، كما يرد القوم الماء . وتصادرن : تتراحعن . والباتر: السيف القاطع .

الهندوانيات: جمع الهندواني ، وهمو السيف المنسوب إلى الهند. وفي اللسان « أثر » : والأثر والإثر والأثر، والأثر، على فُعُل ، وهو واحد ليس بجمع : فرند السيف ورونقه ، والجمع أثور .... » .

#### 4 في الديوان:

أتشة المنايا دُون زغف حصينية وأسمر خطي وخوصاء ضامر المنايا : جمع منية ، وهو الموت . والزغف والزغفة : الدرع ، المحكمة ، وقيل : الواسعة الطويلة ، وقيل : الدرع اللينة ، والجمع زَغْفٌ على لفظ الواحد . وأسمر : أراد به الرمح . والخطي : المنسوب إلى الخط ، موضع بالبحرين . والجرداء : الفرس القصيرة الشعر الرقيقة . وضامر : أي فرس ضامر ، والفرس الضامر: النحيل للنجابة . وخوصاء ضامر – على رواية ديوانه – : الفرس .

5 في الديوان : « درأن بشباك » .

الجرداء: الفرس القصيرة الشعر، وذلك من علامات العتق والكرم في الخيل. والسراة: الظهر. -



10 عَوابِسَ تَعْدُو النَّعلبِيَّةَ ضُمَّراً فَهِنَّ شُواحٍ بِالشَّكَيْمِ الشَّواجِرِ أَنَّمَا لِقَاءُ المنايا دَارِعاً مثلُ حاسِرِ 10 فلا يُبعِدُنْكَ اللَّه يَا تَوبَ إِنَّمَا لِقَاءُ المنايا دَارِعاً مثلُ حاسِرِ 12 فإنْ تَكُنِ القَتْلَى بَوَاءً فإنكم شَتَلْقُونَ يَوماً وردَهُ غيرُ مَادِرِ 3 أَنْ السَّلِيلَ إِنْ أَبِأَتُ قَتِيلَكُمْ كَمرحُوضَةٍ عَن عَرْكِهَا غير طاهِرٍ 4 وإنْ الصَّلِيلَ إِنْ أَبِأَتُ قَتِيلَكُمْ فَتَى مَا قَتَلْتُم آل عَوفِ بِنِ عامِرٍ 5 وإن تَكُنِ القَتلَى بَوَاءً فإنَّكُمْ فَتَى مَا قَتلَتُم آل عَوفِ بِنِ عامِرٍ 5

- والسابح: الفرس إذا كان حسن مدّ اليدين في الجري ، كأنه يسبح . ودرأت : دفعت . وشباك الحديد : الحديد المشبك ، تريد الدروع . والزوافر : أضلاع الجنبين . وأرادت خروج الأنفاس ، والحديث عن الخيل .

1 في الديوان : « وهنّ شواح » .

العوابس: جمع عابس وهو الكريه الوحه. والحديث عن الخيل. وتعدو: تركيض. والثعلبية: أن يعدو الفرس عدو الكلب. والضمر: جميع ضامر. وهن شواح: أي فاتحات أفواهها. والشكيم: جميع شكيمة، وهي الحديدة في وسط اللجام تعترض في فم الفرس. والشواحر: المتشابكة المتداخلة.

- 2 لا يبعد : لا يهلك . والمنايا : جمع منية ، وهو الموت . أرادت : إنما لقاء المنايا دارعاً مثل لقائها حاسراً .
  - 3 في الديوان : « فإلاّ تك .... صادر » .

البواء : المساواة ؛ والقتلى بواء : أي أكفاء ونظراء . وورده : أي ورد الموت . أرادت أن قتلتــه سيلقون مصيراً مشابهاً لمصيره .

4 في الديوان:

وإنَّ السَّليلَ إذ يباوي قتيلكم كمرحومة من عركها غير طاهر السليل : هو السليل بن ثور بن أبي سمعان الـذي قتله توبة . وأبات هنا بمعنى أصبت . والمرحوضة : المخسولة . والعرك : الحيض عند المرأة .

أرادت تحقير السليل الذي قتله توبة ، فهو كامرأة حاضت واغتسلت ، لكنها لا زالت غير طاهرة . وهذه الصورة في التحقير معروفة في الشعر القديم ، ومثله قول هند بنت عتبة :

أفي السَّلمِ أعياراً حفاءً وغلظةً وفي الحرب أشباه النَّساءِ العوارك

5 في الديوان : « فإن تكن » .

البواء : المساواة ؛ والقتلى بواء : أي أكفاء ونظراء . والبيت تؤكد فيه أن السليل لا يمكن أن يكون كفشأ لتوبة .



لِقِدرٍ عيَالاً دونَ جَارٍ مُحَاوِرٍ لِتَوبَةَ عَن صَرفِ السُّرَى فِي الصَّنابِرِ تَقَتْهُ الحِفَافُ بالثِّقَالِ البَهَازِرِ ذُرَى المُرْهفَاتِ والقِلاصِ التَّواجِرِ شنامَ المَهاريسِ السِّباطِ المشَافِرِ 15 فَتَّى لا تَخَطَّاهُ الرِّفاقُ ولا يَرَى
 16 ولا تأخُذُ الإبلُ الزَّهَارَى رِماحَهَا
 17 إذا ما رأته قائماً بسلاجه
 18 إذا لمْ تَحُرْ مِنها برِسلٍ فَقَصْرُهُ

19 قرَى سَيفَهُ مِنها مُشاشاً وضَيفَهُ

1 لا تخطاه : أي لا تتخطاه . أي : لا تسبقه ، والحديث عن شجاعته ونجدته . والقدر : قدر الطعام ؟ والوعاء . والحديث عن كرمه وجوده .

#### 2 في الديوان :

ولا تأخـذُ الكومُ الـجـلادُ رماحهـا لتوبـة في نَحْسِ الشّتاءِ الصّنابرِ وفي الأصل المخطوط:

### \* ولا يأخذُ الإبلُ الزّهاري وماحها \*

وهو تصحيف صوبناه .

الزهارى من الإبل: البيضاء المستنيرة المشرقة ، واحدتها زهراء . وفي اللسان « رمح » : « ويقال للناقة إذا سمنت : ذات رمح ، والنوق السمان ذواتُ رماح ، وذلك أن صاحبها إذا أراد نحرها نظر إلى سمنها وحسنها ، فامتنع من نحرها نفاسة لما يروقه من أسنمتها » . والسرى : سير الليل . وصنابر الشتاء : شدة برده ، وكذلك الصنير .

أرادت كرمه في الشتاء وقت الشدة والقحط .

- 3 إذا ما رأته : أي الإبل . وقائماً بسلاحه ، أي توبة . وقائماً بسلاحه لنحرها للأضياف . والخفاف : جمع عفيفة ، وهي السريعة . والبهازر : جمع بهزرة ، وهي الناقة العظيمة .
  - 4 في الديوان : « لم يَحُدُّ » .
- إذا لم تجر ، أي : النــوق . و لم تجمر : أي تجمر من زمامها وخطمها . والرســل : الرفـق والتـودة في الســير . وقصره: غايته وكفايته وحسبه . والذرى : الرؤوس . والمرهفات : الدقيقــات مـن كــل شــيء . والقــلاص : جمع قلوص ،وهي الفتية من الإبل . والتواحر من الإبل : النافقة في السوق وفي التحارة ، وضدها الكاسدة .
- 5 قرى: قطع. والمشاش: رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. واحدتها مشاشة. والسنام من الناقة أعلى ظهرها ؛ والجمع أسنمة. والمهاريس من الإبل: الشداد، وقيل: الجسام الثقال، قال: ومن شدة وطئها سميت مهاريس. والسبط: المسترسل. والمثفر للبعير كالشفة للإنسان.



20 وتوبة أخيى مِن فَتَاةٍ حَييَّةٍ وأَجْرًا مِن لَيثِ بِحَفَّانَ حَادِرٍ 20 وَنِعِمَ الفَتَى إِنْ كَانَ لِيسَ بِفَاجِرٍ 21 وَنِعِمَ الفَتَى إِنْ كَانَ لِيسَ بِفَاجِرٍ 22 فَتَى يُنِهِلُ الحاجاتِ ثُمَّ يُعلَّها فَتُطْلِعَهُ عَنْهَا ثَنايا المصادِر 23 كَانَّ فتى الفتيانِ تَوبة لَم يُنِخُ قلائِصَ يَفحصن الحصا بالكراكرِ 4 23 كَانَّ فتى الفتيانِ تَوبة لَم يُنِخُ كِرامٍ وَرحلٍ قُيَّلٍ في الهَواجِرِ 5 ولم يَثنِ أبراداً عِتَاقاً لفِتْيَةٍ كِرامٍ وَرحلٍ قُيَّلٍ في الهَواجِرِ 5 ولم يتخَلَّ الضَّيفُ عَنْهُ وبَطنُهُ حَميصٌ كَطيِّ السِّبْتِ لِيس بِحَادِرٍ 6 25 ولم يتخَلَّ الضَّيفُ عَنْهُ وبَطنُهُ وللطَّارِقِ السَّارِي قِرَّى غير قَاتِرٍ 7 26 فتَى كَانَ للمَولَى سَنَاءً ورفعة وللطَّارِقِ السَّارِي قِرَّى غير قَاتِرٍ 2 2 كَانَ للمَولَى سَنَاءً ورفعة

حيية ، من الحياء . تصفه بالخجل والحياء . وخادر : موضع قرب الكوفة . تصفه بـ الجرأة ، كحرأة ليث مقيم في خدره .

- 2 أراد أنه يكظم غيظه في وقت الشدة .
- ق الديوان : « فيطلعها عنه » .
   النهل : الشرب الأول ، والعلل : الشرب الثاني . والنهل والعلل على المجاز .
- لقلائص: جمع القلوص، وهو الناقة الفتية. ويفحصن: يجثمن. والأفحوص: موضع البيــض.
   والكراكر: جمع كركرة، وهو رحى زور البعير والناقة، وقيل: هو الصدر.
  - 5 في الديوان :

ولـــم يبـــنِ أبــراداً عـتــاقـــاً لفتـيــة كـرام ويـرحــل قـبـل فـيء الــهــواحــر والأبراد : جمع برد ، وهو ثوب مخطط ، تريد أن أبراده –وكانوا يستظلون بهـــا – لا يثنهــا لضيوفــه ، بــل تبقى مبنية لتظللهم . والرحل : مراكب الرحال ، وأراد أصحابها . وقيّل ، أراد ركباً قيلاً ، أي : يستريح في الهاجرة . وأرادت كرمه ومروءته .

- 6 في الديوان :
- ولم يتحلُّ الصُّبحُ عنه وبطنه لطيفٌ كطيِّ السَّبُّ ليس بحادر المحماً وشحماً الخميص : الضامر البطن القليل الأكل . والسب : الثوب الأبيض الرقيق . والحادر : الممتلئ لحماً وشحماً مع ترارة . أرادت كرم توبة وحوده لأضيافه .
  - 7 في الديوان : «غير باسر » .

ولِلحربِ يُذكي نارَها بالشَّرَاشِرِ 2 ولِلحربِ يُذكي نارَها بالشَّرَاشِرِ 3 وللخيلِ تَعدُو بالكُماةِ المَساعِرِ 3 ولاصاً لدَى وادٍ مِنَ الأرضِ غائِرِ 4 صريفُ خطاطيفِ الصَّرا في المحاورِ 4 بنا أحْهلِيهَا بينَ غاوٍ وساعِرِ 5

ولَم يُدْعَ يوماً للحِفاظِ وللنَّدَى
 ولِلبازلِ الكوماءِ يَرْغُو حُوارُها
 كأنك لَم تَقْطَعْ فلاةً ولَمْ تُنِعْ
 مُذُوحاً بِمَوْماةٍ كأنَّ صَريفَها
 طَوتْ نَفَعَها عنَّا كِلاَبٌ وآسَدتْ

المولى ها هنا: ابن العم أو الحليف الذي ينضم إليك فيعز بعزك ويمتنع بمنعك. والسناء: ارتفاع المنزلة والقدر. والرفعة: السناء. والطارق: الذي يجيء ليـلا . والطـرق لا يكـون إلا في الليـل. والسـاري: الذي يسير بالليل. والقرى: الزاد. وغير قاتر: أرادت زاداً غـير ضيـق، مـأخوذ مـن قولهـم: قـتر يقـتر عيشه قتراً فهو قاتر: ضاق لا يمسك إلا الرمق.

الديوان: « يرمى نارها بالشرائر » .
 الحفاظ: الدفاع عن المحارم ومنعها من العدر عند الحروب . والندى : الكرم . ويذكي نارها ، أي :
 للحرب . أراد يوقد نار الحرب . والشراشر : الواحدة شرشرة ، وشراشر الحرب : أثقالها .

2 في الأصل المخطوط : « يرغوا » . وهو تصحيف صوبناه .

البازل من الإبل: الذي له تسع سنين ، وذلك وقت تناهي شبابه وشدة قوته . والكوماء: الناقة العظيمة السنام . وترغو: أي : يصيح ويضج لنحرهم أمها . والحوار : ولد الناقة . والكماة : جمع الكمي ، وهو الفارس الشاكي السلاح . والمساعر : جمع مسعر ، وهو الفارس الذي يوقد نار الحرب .

3 في الديوان : « لدى فأو من الأرض غائر » .

الفلاة : المفازة لا ماء فيها . وناخ البعير : برك ، والمناخ : الموضع الذي تناخ فيه الإبل . والقلاص : جمع القلوص ، وهي الفتية من الإبل .

4 في الديوان: « وتصبح بموماة » .
الموماة: الفلاة الواسعة لا ماء بها ولا أنيس والصريف: الصوت. والخطاطيف: جمع خطّاف، وهـو
الحديدة المعوجة يختطف بها الشيء. والصرى: الماء الذي طال اسـتنقاعه، والـذي طـال مكثـه وتغيّر.

والمحاور : جمع المحور ، وهو الحديدة التي تجمع بين الخطاف والبكرة .

ق الديوان : « بين غاو وشاعر » .
 آسد الكلب بالصيد إيساداً : هيجه وأغراه ؛ وآسدت بين الكلاب إذا هارشت بينها . وتغاوت الكلاب : تجمعت حول صيدها تريد قتله . وكلب ساعر : هائج مضطرب كأن به حنون .



لَعاً لأحينا عالياً غيرَ عاثِرِ أَتَّ تَخطَّيتهَا بالنَّاعِجَاتِ الضَّوَامرِ على مثلهِ أُخرَى اللَّيالي الغَوابرِ على مثلهِ أُخرَى اللَّيالي الغَوابرِ بغازٍ ولا غادٍ بركبِ مُسافِرٍ عَادٍ بركبِ مُسافِرٍ مَسَانٌ وجحذَامَ السُّرَى غيرَ فاتِرِ

32 وقد كانَ حقّاً أنْ تَقُولَ سَرَاتهمُ 33 وَدَاوِيَّةٍ قَفْرٍ تَحَارُ بِهَا القَطَا 34 فَتَاللَّهِ تَبني بَيتَها أمُّ عامِرٍ 35 فليسَ شِهابُ الحربِ ياتوبُ بعْدَهَا 36 وقدْ كانَ طلاّعَ النَّجادِ وبيِّنَ اللَّ

السراة : جمع سري ، وهو السيد الشريف . ولعاً لأخينا : أقامه الله من عثرته . والعاثر : الواقع في
 عثرته. وهو دعاء له .

#### 2 في الديوان :

# \* ودويّةٍ قضرٍ يحار بها القطا \*

الدوية والداوية : الفلاة المستوية البعيدة الأطراف . والقفر : الخالي . وتحار ، أي : تحتار . والقطا : نوع من الطير . وتخطيتها ، والخطاب لتوبة . وتخطيتها : قطعتها على مشقة . والناعجات : جمع ناعجة ، وهي السريعة ، من نعجت الناقة في سيرها ، إذا أسرعت . والضوامر : جمع ضامر ، وهو النحيل .

3 في الديوان: « أم عاصم».

الغوابر هنا : الباقيات . تقول : إن هذه المرأة – أم عامر – لا يشتمل بيتها علمى مثلـه آخـر الدهـر ؛ فـإن الدهر بمثله بخيلً .

4 في الديوان : « توبة » .

الشهاب: شعلة النار الساطعة.

5 في الديوان : « ومدلاج السرى » .

رحل طلاّع أنجد : إذا كان يعلو الأمور فيقهرها بمعرفته وتجاربه وحودة رأيه . والنحاد : جمع نجد ، وهمو ما غلظ من الأرض وأشرف وارتفع مشل الجبل . وبحذام السسرى : أي سمريع القطع . والسسرى : سير الليل. والفاتر : الضعيف .

زاد بعده صاحب دیوانه :

وقَـدُ كَـانَ قبـلَ الحادثـاتِ إذا انتحى وســائـق أو معبـوطــة لـم يـغـــادر الحادثات : نوائب الدهر . وأرادت موته . والوسائق : جمع وسيقة ، وهي الجماعة من الإبل . والوســق : الطرد ؛ ومنه سميت الوسيقة ، والمعبوطة : الناقة التي تنحر من غير داءٍ ولا كسرٍ ، وهي فتية صحيحة .



دَعاكَ ولم يهتيف سِواكَ بناصِرِ وآبَ بأسْلابِ الكُميِّ المُغاورِ سِبَاعاً وقد ألقينَـهُ في الحَراجرِ وأنَّى وأنَّى عُذْرُ مَنْ فِي الـمَقَابـرِ وأحفِلُ مَنْ نالَتْ صُروفُ المقادِرِ تَبكّي البواكِي أو لِبشرِ بن عامرِ من الجحدِ ثم استوتُقا في المصادِر على كلِّ مَعْمورٍ نَدَاهُ وغامِرٍ

37 وكُنتَ إذا مَولاك خَافَ ظُلامــةً 38 فإنْ يكُ عبدُ اللَّه آسى ابنَ أُمِّهِ 39 وكمانَ كذاتِ البوِّ يَضربُ عندَهُ 40 فإنَّك قَد فارقتَـهُ لكَ عاذراً 41 فأقسمتُ أبْكي بعـدَ تَوبـةَ هالكاً 42 على مثلِ هَـمَّـامِ ولابنِ مُطَّرِفٍ 43 غُـلامَانِ كانَ استوردا كلَّ سُـورةٍ 44 رَبيعَيْ حَياً كَانَا يَفيضُ نَداهُما

الظلامة : ما تطلبه عند الظالم .

آب : عاد غانماً . والأسلاب : جمع سلب ، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة . والكمي : الفارس الشاكي السلاح . ورحل مغاور : شجاع مقـاتل كثـير الغارات على أعدائه .

3 في الديوان: « تضرب عنده ».

البو : أن يسلخ الحوار ، ثم يحشى حلـده ثماماً ، فيعطف عليه . والسباع : الذئباب . والجراحر ، أراد حبال الموت التي وقع فيها .

4 في الديوان : « وأنيّ لحيّ » .

العذر: السبب.

- أقسمت أبكي : أي لا أبكي . وصروف الدهر : حوادثه ونوائبه . والهالك : الميت .
  - في الديوان : « لتبكِّ البواكمي » .
  - في الأصل المخطوط: « استوسقا » بالسين المهملة وهو تصحيف صوبناه .

وفي الديوان : «كانا استوردا » .

السورة : الوثبة والصولة والغلبة . واستوثق : من الثقة .

8 الحيا: الغيث على تشبيه كرمهما بكرم الحيا. والندى: الكرم.

في الأصل المخطوط : « بأسلاف » . وهو تصحيف صوبناه من ديوانه .

45 كأنَّ سَنا نَادَيهِمَا كُلَّ شَـتوةٍ سَنَا البرقِ يَبدو لِلعيونِ النَّواظِرِ 4

\* \* \*

1 في الديوان : « سنا ناريهما » .

السنا : الضوء ، وأراد ضوء النار . والنادي : بمحتمع القوم . وكل شتوة ، أي شتاء .

أراد أن ضوء ناره قوي ساطع كضوء البرق يبدو للعيون من بعيد .

## [ 26 ]

# وقالت ترثيه أيضاً وكان الأصمعي يتعجب منها أ: (الطويل)

2 لِتَبْكِ عليهِ من خفاجَة نِسوةٌ بِماء شؤونِ العَبرَةِ المُتحدِّرِ 3 لِتَبْكِ عليهِ من خفاجَة نِسوةٌ بِماء شؤونِ العَبرَةِ المُتحدِّرِ 4 كَانَّ مَنْ بَهْيِجا أَصْلَعَتْ فَذَكَرَنَهُ وَما يَبْعثُ الأَحزانَ مثلُ التذكُرِ 4 كَانَّ فتَى الفِتيانِ تَوبة لَمْ يَسِرْ بِنَحْدٍ ولم يطلُعْ مَعَ المُتغَوِّرِ 5 ولم يردِ الماءَ السِّدامَ إذا بدا سنا الصَّبحِ في نادِي الحواشِي مُنوِّرٍ 5 ولم يردِ الماءَ السِّدامَ إذا بدا

### 2 في الديوان :

## \* أيا عينُ بكّي توبة ابن حمير \*

السّح : شدة الإنصباب .

و إلى الكامل في اللغة 331/2 : « قولها : لتبك عليه من خفاجة نسوة ، تعني خفاجة بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » . والشؤون : جمع شأن وهو بحرى الدموع من العروق إلى العين . والمتحدر: أرادت حريانه . والعبرة : الدمعة .

### 4 في الديوان :

سمعن بهيجا أرهقت فذكرت ولا يبعث الأحزان مثل التذكر الهيجا: الحرب تمد وتقصر. وأرهقت: غشيت وأجهدت.

- 5 في الكامل في اللغة 331/2 : « وقولها بنحد و لم يطلع مع المتغور ، فالنحد كل مـا أشـرف مـن الأرض ، والغور كل ما انخفض » .
  - 6 في الديوان : « في بادي الحواشي » .

القصيدة في ديوانها ص74-76 في سبعة عشر بيتاً ، والكامل في اللغة 331/2 في ثمانية أبيات .
 وفي ديوانها ص74 : « وقالت ليلي الأخيلية ترثي توبة وكان الأصمعي يعجب بهذه القصيدة » .

أسِرَّةَ بِينَ الأَسْمِسَاتِ فَأَنْسُرِ 2 مَخْفَانَ سَديفاً يومَ نكباءَ صَرْصَرِ 3 فَطَعتَ على هَولِ الجنانِ بِمنسرِ 3 سُرَاهُمْ وسَيرُ الرَّاكبِ المَتَهَجِّرِ 4 صُبابَةَ مَثلوُبِ المرَادِ المقيَّر 5 صُبابَةَ مَثلوُبِ المزادِ المقيَّر 5

6 ولم يَعلُ بالجُردِ الجِيادِ يَقودُها

7 ولَـم يغلِبِ الخصمَ الضَّجاجَ ويملأَ الـ

8 وصَحرَاءَ مَوماةٍ يَحارُ بهَا القطَا

9 يَقُودُونَ قُبًّا كالسَّرَاحِين لاحَهَا

10 فلمَّا بَدتْ أولى العدوِّ سَقيْتَهَا

وفي الكامل في اللغة 332/2 : « ويقال : ماء سدام ، ومياه سُــدُمّ ، وهــي القديمــة المتدفقــة ... وسـنا الصبح: ضــوءه » ، والحواشــي : جمع حاشية ، وهـي الجانب والمنور : الضــوء الظـاهر لعـين يــرى مــن بعيد .

#### 1 في الديوان :

### \* بسرّة بين الأشمسات فأيصر \*

الجرد : جمع أحرد وحرداء ، والفرس الأحرد : القصير الشعر ، وهـو مـن علامـات العتـق والكـرم . وفي حاشية ديوانه ص 75 : « وأشمس – بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الميــم وضمهـا معــاً – : حبـل في شــق بلاد بني عقيل » . وأنسر : اسم لعدة مواضع في الجزيرة العربية .

2 في الأصل المخطوط : « الخضم الضحاج » . وهو تصحيف صوبناه .

الخصم الضجاج: المحادل المشاغب.

وفي الكامل في اللغة 332/2 : « والسويق : شقق السنام . والنكباء: الريح بين الريحين الشديدة الهبـوب . والصرصر : الشديدة الصوت » .

- الموماة : الفلاة الواسعة لا ماء بها ولا أنيس . يحار : أي يحتار . والهول : الشدة . والجنبان : القلب .
   والمنسر : القطعة من الجيش .
- 4 القب : جمع الأقب ، وهو الفرس الضامر البطن الدقيق الخصر . والسراحين : جمع سرحان ، وهو الذئب. ولاحها : غيرها وأجهدها . وسراهم : أي سيرهم ليالاً . والمتهجر : الذي يسير في الهاجرة ، وهي منتصف النهار وقت اشتداد الحر .

#### 5 في الديوان :

فلمّا بدت أرض العدو سقيتها محاج بقيات المزاد المقيّر

سقيتها ، أي الخيل . والصبابة : بقية الماء تبقى في الإناء والسقاء . والمثلوب : القديم الهرم . والمزاد : جمع المزادة ، وهي الراوية التي يحمل فيها الماء . والمقير : المطلي بالقار ، وهو الزفت .



بخاظي البضيع كرَّهُ غيرُ أعْسَرِ أَوْا مَا وَنَينَ مِحصَفَ الشَّدِّ مِحضَرِ أَوْا مَا وَنَينَ مِحصَفَ الشَّدِّ مِحضَرِ مَسَلَّعِ وسَنَوَّرِ قَلَيْظُهَرَ جدَّ العبدِ مِن غيرِ مَظْهَرِ فَي يَظْهَرَ جدًّ العبدِ مِن غيرِ مَظْهَرِ أَوْا الخيلُ جالتْ في القَنَا المتكسِّرِ وَيا توبَ للمستنبح المُتنوِّرِ أَوْا توبَ للمستنبح المُتنوِّرِ

11 ولمَّا أهابُوا بالنَّهابِ حَوَيْتَهم 12 مُمَرِّ كَكَرِّ الأندريِّ مُثَابِرٍ 13 وألوت بأعناق طوال ورَاعَها 14 ألمْ تَر أنَّ العَبْدَ يَقَتُلُ ربَّهُ 15 قَتَلْتُمْ فتى لا يُسقِطِ الرَّوعُ رُمْحَهُ 16 فيا تَوبَ للهيجا ويا توبَ للنَّدى

1 في الديوان : « حويتها » .

النهاب : جمع نهب ، وهو الغنيمة . وحويتهم : جمعتهم . والخاظي : المكتنز اللحم . والبضيع : اللحـم . وأرادت حواده .

2 في الديوان : « مهلب الشدّ » .

الممر : المفتول . والكر : الحبل من ليـفـو . وأنـدر : قريـة بالشـام ، والأنـدري : مكــان منسـوب إليــه . وونين: ضعفن وفترن . وفرس محصف : يعدو عدواً شديداً . والمحضر : الشديد العدو .

3 في الديوان : « فألوت » .

ألوت ، أي الخيل : رجعت وعطفت . وراعها : أخافها . والصلاصل : الأصوات ، واحدتهما صلصلة . والبيض من الحديد : ما يوضع على الرأس من السلاح ، واحدته بيضة . والسمابغ : المدرع الواسعة ، لا ينفذها النبل . والسنور : جملة السلاح ، وخص بعضهم به الدروع .

- 4 الرب، أرادبه السيد ها هنا .
- 5 في الديوان : « في قنا متكسر » .

الروع: بمعنى الحرب ها هنا . والخيل: أراد أصحاب الخيل . وتجاولوا في الحرب ، أي حال بعضهم على بعضٍ ، وكانت بينهم مجاولات . والقنا المتكسر: أراد قتالهم لآعدائهم دون عرضهم وكسرهمم ورماحهم .

- في الأصل المخطوط: « للمستفتح المتنور » . وهو تصحيف صوبناه من ديوانه .
  - وفي الديوان : « للمستنبح المتنور » .

وفي الكامل في اللغة 332/2 : « المستنبح : الـذي يسـري فـلا يعـرف مقصـداً فينبـح لتحيبـه الكــلاب فيقصدها ، والمتنور : الذي يلتمس ما يلوح له من النار فيقصده » .



17 وَيَا رُبُّ مَكُرُوبٍ أَجَبْتَ وَنَاثِلٍ لِمَنْكُو مِنْكُو مُنكُرٍ 1

\* \* \*

1 في الديوان : « ألا رب » .

المكروب : المغموم والمحزون . والنائل : العطاء .

# وقال عبد الـله بن الحميّر يعتذر إلى بني عُقيل في أخيهِ توبة أ : ( الوافر )

كما يعتَادُ ذا الدَّيْنِ الغَريـمُ 1 تَأوَّبني بعسارمَة السهمُومُ وإنْ أمسَى لـهُ نَـبَـطٌ وَرُومُ 3 يُـؤَرُّقُني وما انحَابَ الصَّريمُ 4 غواشِي النُّوم واللَّيلُ البهيمُ

2 كأنَّ الهمَّ لَيس يُريدُ غيرِي 3 عَــلامَ تَقُولُ عاذِلتِي بلوم

4 فَقلتُ لها رُويداً كَي تَحلَّى

 عبد الله بن الحمير من بني عقيل . وانظر نسبة في نسب أخيه توبة بن الحمير . وفي الأغاني 218/11 : «قال : وشهد عبد الله بن الحمير ذلك ، وهمو أعرج ، عرج يوم قتل توبة فلم يغن كثير الغناء . فقالت بنو عقيل : لو توبة تلقاهم لبلوا منه بغير أفوق ناصل . فقال عبد الله بن الحمير يعتذر إليهم » . وانظر خبرها بالتفصيل في الأغاني 218/11 . والقصيدة في الأغاني 219/11 .

- 2 تاوبيني : اي رجع إليّ واعتراني . وعارمة : هو جبل لبني عامر بنحد ، وقيل : ماءٌ لبني تميم بالرمل؛ وقيل : من منازل بني قشير بن كعب بن ربيعة . والهموم : جمع هم . والغريم : الذي له الدين .
  - 3 في الأغاني : « ولو أمسي » .

النبط : حيل ينزلون سواد العراق . أراد بـلاد العراق وفـارس . وروم : بـلاد الـروم . أراد أنــه لا يستطيع أن يفرّ من همومه ولو هرب لبلاد النبط والروم .

### 4 في الأغاني:

علامَ تعدوم عاذلتي تلومُ تورقني وما انحابَ الصَّريمُ العاذلة : اللائمة . وتؤرقني ، من الأرق ، وهو ذهاب النوم لعلَّة . وانجاب : انشق . والصريم : الصبح .

5 فقلت لها ، أي : للعاذلة . وتجلى : تتحلى ، أي : تتكشف . وغواشي النــوم : مــا يغشــي العيــون من آثار النوم . وليل بهيم : مظلم لا غرّة فيه .

إذا مَا شِعْتُ أَعْصِي مَنْ يلُومُ أَنَّ لَهُمُ وَمُ يَلُومُ أَنَّ لَهُمُ وَمُ كَنَّ لَكُمْ الْهُمُ وَمُ كَنَّ كُرُكُنِ الرَّعْنِ ذِعْلَبَةٌ عَقِيمُ 3 على الحِزَّانِ مُلحَمَةٌ غَشُومُ 4 على الحِزَّانِ مُلحَمَةٌ غَشُومُ 4 بِذَاتِ الحاذِ مَعقِلُهُ الصَّرِيمُ 5 بِذَاتِ الحاذِ مَعقِلُهُ الصَّرِيمُ 6 فيباتَ اللّيلَ مُنتصباً يَشِيمُ 6

دَلُوحُ السَّرُنِ واهِيَةٌ هَزيـــمُ <sup>7</sup>

48 / 5 ألمَّا تَعلَمى أنِّي قَديماً

6 وأنَّ المَرء ما يَدري إذا مَا

7 وقد تُعدِي على الحاجاتِ حَرْفٌ

8 مُسدَاحَلَةُ الفَقَسارةِ ذاتِ لسوثٍ

9 كَأَنَّ الرَّحلَ مِنها فَوقَ جَأْبٍ

10 طَبَاهُ بِرِحلَةِ البَقَّارِ بَرِقَ

11 فبينًا ذاك إذ هَطلَتْ عليهِ

1 أراد أنه لا يسمع ولا يلتفت لكلام اللوام والعذال .

2 في الأغاني : « لا يدري » .

يهمُّ بالشيء : يفعله . وعلام ، أي إلى ما تحمله .

3 تعدي: تعين وتساعد . والحرف: الناقة الصلبة الشديدة ، شبهت بحرف الجبل لعظمها وصلابتها. والرعن: الأنف العظيم من الجبل تراه متقدماً . والذعلبة: الناقة السريعة ، شبهت بالذعلبة ، وهي النعامة لسرعتها . وناقة عقيم: بازل شديدة .

### 4 في الأغاني :

مداحلة الفقار وذات لوث على الحزان مقحمة غشوم

مداخلة الفقار : أراد فقار ظهر الناقة . واللوث : القوة . والحزان : جمع حزين ، وهـو الموضع الغليظ الكثير الححارة من الأرض مع إشراف قليل . وملحمـة : أي كثيرة لحـم الجسـد . والناقـة الغشوم : التي تخبط الأرض وتاخذ كل شيء أمامها .

- ٥ الرحل: ما يوضع على ظهر الناقة لركوب الرحل. والجاب: الغليظ، يعني حمار الوحش. والحاذ: موضع بنحد. والصريم: موضع أو واد باليمن. والصريم: الأرض السوداء التي لا تنبت شيئاً.
  - 6 طباهُ : دعاه . ورحلة البقار : اسم موضع . ويشيم : يراه وينظر إليه .
    - 7 في الأغانى: « إذ هبطت عليه ».

الدلوح من المزن : المثقلة الكثيرة الماء . والمزن : بمعنى المطر ها هنا . ومطر هزيم : فيه رعدٌ .

وتَعْقُبُهُ لِنافِحَةٍ تَسِيهُ 2 كما يُصغِي إلى الأسِي الأمِيمُ 3 فَشَتْ مِنْ كلِّ ناحِيةٍ غُيُومُ 4 يُسهِدُهُ كما أرق السَّليمُ 4 تَحَوَّنَهَا السِّلاحُ فما تَرِيهُ 5 وكيفَ قِتالُ أعرَجَ ما يَقومُ 6 كيفا قِتالُ العَرَجَ ما يَقومُ 7 لَيقالُ لا ألَه قُ ولاسَوُومُ 7

12 تَهُبُّ لهُ الشِّمالُ فَيَمْتَرِيهَا 13 يُكِبُّ إذا الرَّذَاذُ جَرَى عَليهِ 14 إذا ما قَالَ أَقْشَعَ جَانِسبَاهُ 15 فأشْعِرَ ليلَهُ أَرَقا وَقُررًا 16 ألا مَن يَشتَري رِحْلاً بِرحْلِ 17 يَلُومُكَ في القِتَالِ بَنو عُقيْلٍ 18 ولو كُنتَ القَتِيلَ وكانَ حيَّاً

## 1 في الأغاني :

تَهِبُ لها الشمالُ فتمتريها ويعقبها بنافحة نسيمُ

الشمال ، أي ريح الشمال . ومرت الريح السحاب : استدرته وأنزلت منه المطر . والنافحة : وصف من نفحة الريح ، إذا هبت .

- 2 يكب ، أي يكب الماء . ويكب : يرمي . والأسي : الطبيب . والأميم : المشدوخ أدركت شجته أم رأسه .
  أراد أن هذا الجأب حمار الوحش يميل رأسه إذا جرى ماء المطر عليه كما يفعل مشجوج الرأس حين يميل رأسه للطبيب .
  - 3 في الأغاني : « نشت من كل » .
     أقشع : تصدع وأقلع .
- 4 في الأغاني: «يسهره .. » .
   أشعر: جعل . والأرق: ذهاب النوم لعلّـة . والقرّ : الـبرد .والسـليم: اللديـغ .أي جعلـه الأرق
   والبرد يسهر الليل كلديغ لدغته أفعى .
  - 5 في الأغاني : « فما تسوم » .
     تخونها : تنقصها . ولا تريم : لا تبرح .
  - 6 في الأغاني : « تلومك في القتال .. لايقوم » .
     وانظر خبر بني عقيل في الأغاني 221/11 .
  - 7 لا ألف: لا ضعيف الرأي ثقيل. وسؤوم: ملول.

19 ولا حنَّا من قُورَعٌ هَيُوبٌ ولا ضَرعٌ إذا يُمسِي جَثُومُ 1

\* \* \*

الجثامة : البليد الذي لا ينهض للمكارم . والورع : الرجل المتحرج الـذي يكف عـن المحارم
 والقبائح . والهيوب : المهاب الذي يهابه الناس . الضرع : الضعيف المستكين ، وقيل : الجبان .

وقال عبد الله بن سليمة بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدُول الغامدي بن سعد مناة بـن عمـرو . وعمـرو هـو غامد سُميَ غامداً لأنِ رجلًا من بني الحارث بن يشكر قــال مـن أغمـدَ سَـيفه فهـو آمنٌ فأغمد عَمرٌ و سيفه فسمى غامداً ، وهي مفضَّليَّة والقصيدة التي له بعدها وقرأتها على ابن الخشاب أ: (الوافر)

ألا صَرِمَتْ حَبَائِلُنا جَنُوبُ فَفَرَّعْنَا ومالَ بها قَضيبُ 2

غــدَاة بِــرَاقِ ثَجْــرَ ولا أَحُـوبُ 3 2 ولَــمْ أَرَ مِسْلَ بنتِ أبيي وَفاء

259



<sup>1</sup> هو عبد الله بن سليمة - ويقال : سلمة - ابن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن ابن ذبيان بن ثعلبة بن الدؤل الغامدي ابن سعد مناة بن عمرو ، وعمرو هـ و الغامد : ابن كعب بن مالك بن أزد . شاعر أزدي غامدي ، لم نقف له على أحبار يعتدّ بها . « شرح ديوان المفضليات ص 182 » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص494 : « قال أحمد : ويقال : سلمة ، وقال بعض شيوخنا :

والقصيدة فسي المفضليات ص102-105 فسي تسعة عشر بيتاً ، وشرح ديـوان المفضليات ص182-189 في تسعة عشر بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل ص494-505 فسي تسعة عشر

في ديوان المفضليات ص182 : « الصرم : القطع . والحبائل ها هنما المودة . وفرعنما : علونما في البـلاد . وقضيب : وادٍ بنحد . ومال بها : سلكته » .

<sup>3</sup> في ديوان المفضليات ص182 : « بنت أبي وفاء : حنوب . وثجر : موضع . وبراقه : من البرقة والأبرق وهو : رملٌ وطين أو رملٌ وحصى يجتمع . والحوب : الإثم . يقول : ولا إثم في قــولي . كأنـه رأى منهــا منظراً معجباً في هذا الموضع » .

وثحر: اسم ماء لباهلة.

علي اذاً مُذرَّعَة خَضِيبُ أَنَّ مَنْسَبُ قَسامَها كَرَمٌ وطِيبُ أَنَّ مَنْسَأُ ذَا قَرِيبُ 3 هَنُونَ أَجُنَّ مَنْشَأُ ذَا قَرِيبِ 4 هَنُونَ أَجُنَّ مَنْشَأُ ذَا قَرِيبِ 4 وَعَصرُ جَنوبَ مُقْتَبَلٌ قَشِيبُ 5 يُفَارِقُ عاتِقِي ذَكَرٌ خَشِيبُ 5 ونابِتِ ثَرُوةٍ كَشُرُوا فَهيبُوا 6 ونابِتِ ثَرُوةٍ كَشُرُوا فَهيبُوا

ولم أرَ مِثلها بأنيْ فِ فَرعٍ
 ولم أرَ مِثلها بِوحافِ لُبْنٍ
 4 / 49

5 عَلَى ما أنَّها هَرئت وقالَت ا

6 فإنْ أكبَرْ فإنَّي في لِـدَاتِي

7 وإنْ أكبَرْ فلا بأطِيرِ أصر

8 وسَامِي النَّاظِرَين غَذيٍّ كُنْسرٍ

- إن ديوان المفضليات ص182 : «قال ثعلب : مذرعة : قد بلغ الدم إلى أذرعها . وأنيف فرع : موضع .
   والمذرعة : البدنة والنحيرة ينحرها . والخضيب : المخضوبة بالدم . كأنه قال : إن رأيت مثلها فعلي بدنة... » .
- وفي شرح اختيارات المفضل ص496 : « وقوله : علي إذا مذرعة : يجري مجرى اليمين . والكلام محمـول على المعنى . كأنه قال : إن كنت كاذباً في دعواي فعليّ قربانٌ » .
- و ديوان المفضليات ص183 : « قسامها : حسنها . ويشبه : يرفعه ويذكيه كما تشبّ النبار . والطيب
   ها هنا : العفاف ؛ كما يقال : فلان طيب الإزار ، إذا كان عفيفاً » .
- 3 في ديوان المفضليات ص183 : « ... أي قالت : أجَنَّ ، أي : وقع في مجنة ، أي : هلكة . هزئت منه لما
   رأت من كبره .... وهنون : جمع هن . وقوله : منشأ ذا قريب : أي حديث السن ، هو لا عقل له » .
- 4 في ديوان المفضليات ص184 : « قوله : في لداتي ، أي : في أمشالي ، أي : لي أمشال وأشباه لم أشب
   وحدي من بين الناس . والقشيب : الجديد » .
- 5 في ديوان المفضليات ص184 : « قوله : بأطير إصر ، كقولك : لازم لي . والذكر : السيف . والخشيب: الذي بُدِئ في طبعه ، و لم يصقل . والخشيب من الأضداد ، قد يكون صقيلاً وغير صقيل ... قال أحمد بن عبيد : يقال أخذه بأطيره ، أي : بذنبه . وقال : الخشيب أصله الذي لم يتم عمله ، ثم جُعل المفروغ من عمله حشيباً » .
- و في ديوان المفضليات ص184 : « أراد : رب سامي الناظرين : يعني رحلاً طامح الطرف لعزّته وشجاعته. والسامي : المرتفع . قال الأصمعي : أراد أنه لا يغضي على ذلّة . وقوله : غذي كثر ، أي : غذي في كثر من قومه وماله . والثروة : الكثرة . والنابت : ما ينبت لهم من مال ويزيد لهم . وقوله : فهيبوا ، أي : هيب قومُ ذاك الرحل لكثرتهم » .



إذا مُسحت بِمَغْيَظَةٍ جُنُوبُ 2 لَـ للاحَ بِوجهِ مِنْسِي نُسدُوبُ 3 وعاقِبَةُ الأصَاغِرِ أَنْ يَشِيبُوا 3 جَنُوبُ وغُصنُها الغَضُّ الرَّطيبُ 4 جَنُوبُ وغُصنُها الغَضُّ الرَّطيبُ 4 كَانَّ بَياضَ مَنحَرِهِ سُبُوبُ 5 مُواشِكَةٌ على البلوَى نَعوبُ 6 مُواشِكَةٌ على البلوَى نَعوبُ 4 يَزينُ فَسقارَهُ مَتَىنَ لَحِيبُ 7 يَزينُ فَسقارَهُ مَتَىنَ لَحِيبُ 7 يَزينُ فَسقارَهُ مَتَىنَ لَحِيبُ

9 نَقَمْتُ الوتِرَ مِنهُ فلمْ أُعَدِّمُ 10 ولَوْلا مِا أُجَرِّعُهُ عِيَاناً 10 ولَوْلا مِا أُجَرِّعُهُ عِيَاناً 11 فإنْ تَشِب القُرونُ فذاكَ عَصْرٌ 12 كَأَنَّ بَنَاتِ مَخْرٍ رَائحاتٍ 13 ونَاجيةٍ بَعثْتُ على سَبيلٍ 14 إذا ونَاتِ المَطِيُّ ذَكَتْ وَحُودٌ 15 وأَجَرِ دَ كالهَر اوة صاعديً 15 وأَجَر دَ كالهَر اوة صاعديً

- إ في ديوان المفضليات ص185 : « نقمت الوتر ، أي : أدركته . و لم أعتم ، أي : لم أبطئ . يقال : عتم فلان ، إذا أبطأ ، وأعتم قراه ، إذا حبسه . وقوله : إذا مسحت بمغيظة جنوب ، أي : احتملت وعركت بها الجنوب . والمغيظة : الغيظ » .
- 2 في ديوان المفضليات ص185 : « يقول : لولا ما أحرعه من غيظي فيحمله ولا يرادني لهجوته هجاءً يبقى
   أثره في وجهه . والندوب : الآثار ، واحدها ندبٌ » .
- قي ديوان المفضليات ص185 : « يقول : من كان صغيراً فيشيبُ ، يعرّض بجنـوب .... القـرون : خصـل
   الشعر » .
- 4 في ديوان المفضليات ص186 : « بنات مخر وبخر : سحائب تأتي من قبل الصيف حسانً مستطيلة شبهها
   بها منتصبات رقاق .... وغصنها الغض يعني جدة شبابها الغض الناعم . الرطيب : اللين » .
  - 5 في ديوان المفضليات : «بياض منحره » .
- وفي شرح اختيارات المفضل ص501 : « الناجية : الناقة السريعة . والسبيل : يذكر ويؤنث . ومنحر الطريق : معظمه الطريق : معظمه وجواده . والسبوب : شقاق كتّان . شبه الجواد بها » . ومنحر الطريق : معظمه وجواده .
- و يوان المفضليات ص186 : « ونت : قصرت وقترت ... والمطي : الإبل ؟ سميت مطياً لأنها تمتطى ظهورها ؟ ويقال : لأنها بمتطى بها في السير ، أي : يمــ لدّ .... وذكت : حدّت ونشطت ، كما تذكو النار. ووخود فعــول من الوخـدان ، وهــو السرعة .... والمواشكة : المسارعة ، والوشك : السرعة . وبلواها : ضمرها وتعبها . ونعوب : فعول من النعب ، وهو السرعة » .
- 7 في ديوان المفضليات ص186 : « الأحرد : الفرس القصير الشعرة ، وذلك يستحب من خلقه ؛ قال : =



يَحُفُّ رِياضَها قَضَفٌ ولُوبُ 2 عَبيراً بلَّهُ مِنْها الكُعُوبُ 2 مِنَ الأصحابِ إذْ خَدَعَ الصَّحُوبُ 3

16 دَرأْتُ على أوابدَ ناجياتٍ
 17 فَغادَرتُ القناةَ كأنَّ فِيها
 18 وذِي رَحِمٍ حَبوْتُ وذي دَلالٍ

وقصر شعر الفرس من عتقه وكرمه ، وطول شعره هجنة .... والهراوة : العصا ، والخيل تشبه بها ...
 والصاعدي : منسوب إلى فحل يقال له : صاعد . وفقاره : ظهره . واللحيب : الملحوب القليل اللحم الضامر » .



<sup>1</sup> في ديوان المفضليات ص188 : « درأت : دفعت ؛ أي : دفعت الفرس على الأوابد ، وهي الحمير . وإنحا قبل لها أوابد للزومها البيداء ، فلا ترى كما يرى غيرها من الحمير .... ويحفّ : يحيط بها ... ورياضها : جمع روضة ، والروضة لا يكون فيها شجر ، إنما ينبت البقل . والقضف : الحجارة الرقاق . واللوب : جمع لوبة ، وهي الحرّة .... وإنما حعل القضف واللوب تحفّ مراتع هذه الحمير ، لأنه أشد على الفرس إذا طلبها » .

<sup>2</sup> في ديوان المفضليات ص188 : « يريد أنه رمى بالقناة بعدما صرع الحمير ، كأنها مطلية بالعبير لما عليها من الدم » . والكعب من القنا والقصب : أنبوب ما بين العقدتين .

ق ديوان المفضليات ص189 : « حبوت : أعطيت . وذو دلال علي . وخدع الصحوب : قل خيرهم ؛ وهو من قولهم : خدع الشيء ، إذا ذهب ، ومنه سمي المحدع ، وهو بيت في حوف بيت .... والصحوب : جمع صحب ، وصحب : جمع صاحب » .

زاد بعده صاحب ديوان المفضليات ، وشرح اختيارات المفضل :

ألا لم يَسرْتُ في اللزبات ذَرْعي السوافُ المالِ والعامُ الحديبُ

يرتو : يضعف . واللزبات : الضيق ، الواحدة لزبة . والذرع : البسطة . والمال : الإبل والغنم . وسوافه : موته . يقول : لم يقصر بي ، و لم يقطع كرمي موت المال ولا الجدب .

# [ 29 ]

# وقال أيضاً مفضلية وقرأتها على ابن الخشاب أ : (الكامل)

أبياضُ رَيطة غيرُ ذاتِ أنيسِ

كالوَشمِ رُجِّعَ فِي اليدِ المنكُوسِ

كالوَشمِ رُجِّعَ فِي اليدِ المنكُوسِ

في صَحنِهَا المعْفُوِّ ذَيلُ عَرُوسٍ

حَرفٍ كَعُودِ القَوْسِ غَيْرِ ضَروسِ

كالجِذع وَسطَ الحِنَّةِ المَعْرُوسِ

رَحبِ الْلبَانِ شَدِيدِ طَيِّ ضَريسِ

المن الدِّيارُ بِتولَعِ فَيَبُـوسِ
 أمسَت بمُستَن الرِّياحِ مُفيلَةً

وَ وَكَأَنَّمُنَا جَـرُ الرَّوامِسِ ذَيلَهَا

4 فتَعدُّ عَنها إِنْ ناتْ بشِمِلَّةٍ

5 ولقدْ غَـدوْتُ على القَنيصِ بِشَيْظمٍ

) مُتَقَارِبِ النُّفِناتِ ضَيقٍ زَوْرُهُ



ا القصيدة في المفضليات ص105-107 في أربعة عشـر بيتـاً ، وديـوان المفضليـات ص190-193 في أربعـة عشر بيتاً . عشر بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل ص506-512 في أربعة عشر بيتاً .

<sup>2</sup> في ديوان المفضليات ص190 : « هذه مواضع في أرض شنوءة » .

ق ديوان المفضليات ص190 : « منكوس ، أي : نكس . أعيد عليه الوشم . رُجع : ثني وعطف . يقال:
 أفال عيني طول العهد ، وفالت بها عيني ، إذا لم تعرفها » .

 <sup>4</sup> في ديوان المفضليات ص191 : « الروامس : الدوافن ، يعني الرياح ، والرمس : الدفن ، والرمس : القبر .
 وذيول الرياح : مآخيرها . يقول : كأن ذيل عروس مرَّ بها بممر هذه الرياح . المعفو : المدروس » .

و في ديوان المفضليات ص191 : « فتعد عنها ، أي : فتعد عن هذه الديار وانصرف عنها .... والعداء : الصرف . ونأت : بعدت . يقال : نأيته ونأيت عنه . وشملة : ناحية خفيفة . يقال : شملة وشملال ... والناقة الضروس : السيئة الخلق » .

<sup>6</sup> في ديوان المفضليات ص191 : « القنيص والقنص : الصيد . والقنيص والقانص : الصياد . وكل طويل من الرحال والخيل : شيظم . والجنة : البستان » .

<sup>7</sup> في ديوان المفضليات ص191 : «الثفنات : مواصل الذراعين في العضدين والساقين في الفخذين ، وإنما ح

2 أيعلَى عليهِ مَسائِحٌ مِنْ فِضَّةٍ وَثَرَى حَبابِ المَاءِ غيرُ يَبِيسِ
8 فَتَراهُ كَالمَشْعُوفِ أعلى مَرقَبٍ كَصفائِحٍ مِنْ حُبْلَةٍ وسُلُوسِ
9 في مُرْبِلاتٍ رَوَّحَتْ صَفرِيَّةٍ بِنُواضحٍ يَقْطُرْنَ غيرَ وَريسِ
10 فَنَزِعَتُهُ وكَانَّ فَحَجَّ لَبَانهِ وسَواءَ جَبْهَتِهِ مَدَاكُ عَرُوسِ
10 فَنَزِعَتُهُ وكَانَّ فَحَجَّ لَبَانهِ بصحابِ مُطَّلِعِ الأَذَى نِقْريسِ
11 ولقد أُزاحِمُ ذا الشَّذَاةِ بِمِرْحَمٍ صَعْبِ البُدَاهةِ ذي شذاً وشريسِ

<sup>-</sup> الثفنات للبعير ، وهو ها هنا مستعار . والمعنى : إنه يقول : إن مرفقيه أحدهما قريب من الآخر .... ورحب: واسع . واللبان : الصدر . وقوله : طيّ ضريس . يقول : شديد طي الفقار . يقال للصلب الشديد الفقار ضُرس ضرساً » .

<sup>1</sup> في ديوان المفضليات : « تعلى عليه » . وفيه ص192 : « أراد صفاء شعرته وقصرها . فيقول : إذا عرق فهو كذلك . والثرى : أول ما يبدو من العرق » .

و ديوان المفضليات ص192 : « المشعوف : الذي قد فزع فذهب فؤاده ، فهو في أعلى موضع يكون فيه لشدة خوفه . وصفائح : طرائق . والحبلة : ثمر الطلح ، وهو ها هنا حلي مثل ثمر الطلح . وسلوس : نظام من فريدٍ ولؤلؤ ، واحدها سلس » .

ق ديوان المفصليات وشرح اختيارات المفضل: « يفطرن غير » .

وفي ديوان المفضليات ص193 : « إذا تفطر الشحر في قُبُل البرد قيل : قد أربل . وهو الربل وجمعه ربولٌ.... ويقال : نضح الشحر حين يتفطر بالورق ... ويقال للرمث إذا أدرك حداً فاصفر : قد أورس فهو وارسٌ » .

<sup>4</sup> نزعته : كففته . وفجّ لبانه : وسط صدره . والمداك : حمر يسحق عليه الطيب .

ق ديوان المفضليات ص193 : « المأقة : شدة الحدة وسرعة الغضب .... وقوله : بصحاب مطلع الأذى،
 أي : محتمل الأذى .... ونقريس : عالم بالأمر » .

و يدوان المفضليات ص193 : « يقال : فلان ذو شذاة على الصاحب . أي : ذو أذى . وقوله : عزحم، أي : شديد المزاحمة . وصعب البداهة ، أي : شديد البداهة ، وهي المفاحـاة إذا فوحـئ . وشـريس : من الشراسة » .

13 ولقد ألينُ لِكُلِّ باغي نِعمَةٍ ولقدْ أُجازي أهلَ كلِّ حَويسٍ 1 14 ولقدْ أُداوي داءَ كلِّ مُعبَّدٍ بِعنيَّةٍ غَلَبَتْ على النَّطِّيسِ 2

\* \* \*

1 في ديوان المفضليات ص193 : « يقال للرجل : إنه لذو حويس إذا كان ذا عداوة ومضارة .... يقول : أنا ليّن الجنب لمن قصدني لنائل وفضل شديد على من التمس شرّي » .

<sup>2</sup> في ديوان المفضليات ص193 : « المعبد : البعير الذي قد حرب فذهب وبره حتى لم تبق له شعرة .... والعنية : أبوال الإبل تطبخ مع أدوية أخر ، ويطال إنقاعها وحبسها ، فيعالج بها الجرب الذي قد أعيا ... والتنطس : التنوّق في الأشياء والمبالغة » .

# [ 30 ]

وقال النمر بن تولب بن زهير بن أقيشر بن عبيد بن وائل بن كعب بن الحارث ابن عوف ، وعوف هو عكل ، وسمي عكلاً بأمه ، وقال الأصمعي أنشدنيها حماد ابن الأخطل بن ربيعة بن النمر بن تولب أ : (الكامل)

1 صَرَمَتْكَ جَمْرةُ واستُبـدَّ بدارها وَعَدتْ عوادي الحربِ دُون مَزارها 2

2 زَبَنَتْكَ أَركَانُ العَـدوّ فأصبَحت أجأُ وجُبَّةُ من قَـرار ديـارهـا 3

هو أبو قيس النمر بن تولب بن أقيش بن عبد الله بن كعب بن عوف بن الحمارث بن عدي بن عوف بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار ، وكان شاعر الرباب في الجاهلية، شاعر مخضرم أدرك الإسلام ، فأسلم وحسن إسلامه ، ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتاباً ، وروى عنه حديثاً .

كان أحد أجواد العرب المذكوريين وفرسانهم ، وهو من المعمريين ، جعله ابين سلام في الطبقة الثامنة من فحول الجاهليين مع عمرو بين قميشة ، وأوس بين غلفاء الهجيمي وعوف بن عطية بن الخرع . وقال عنه : وكان شاعراً فصيحاً جريئاً على المنطق . سماه أبو عمرو بن العلاء : الكيِّس لحسن شعره .

« المعمرون ص79 ، وطبقات فحول الشعراء ص159 ، والشعراء ص227 ، والكامل في الأدب 127/12، 219 ، والاختيارين ص266 ، والأغماني 273/22 ، وجمهرة أشعار العسرب ص199 ، وشرح أبيات المغني 393/1 ، والخزانة 291/1 » .

والقصيدة في ديوانه ص347–353 في خمسة وعشرين بيتاً .

2 صرمتك : أي قطعتك . وجمرة : امرأة النمر بن تولب . والعوادي : الشواغل . أراد أن شواغل الحرب منعته من زيارتها .

3 في حاشية الأصل : « دفعتك » . وهو شرح لقوله : زبنتك .

أجأ : أحد جبلي طيئ ، وهو غربي فيد . وجبة : اسم لعدة مواضع . والأركبان : جمع ركـن ، وهو الناحية القوية وما تقوى به من ملك وجنـدٍ وغيره .



3 وكأنَّها دَقْرِي تَحيَّلُ نَبْتَها أَنُفٌ يَغُمُّ الضَّالِ نَبِتُ بحارِها أَ

4 عَزَبَتْ وباكرَها السَّميُّ بدِيمةٍ وَطْفاءَ تَمْلأها إلى أصْبارها 2

5 وكأنَّ أنماطَ المَداين وسُطَها مِنْ نَوْر حَنُوتِها ومِنْ جَرْجارها 3

ولقد لَهَوْتُ بطَفْلَةٍ مَيّاليةٍ بَلْهَاءَ تُطْلِعُنِي على أسرارها 4

7 عَبِقَ الـمُمسَّكُ والعَبـيـرُ بِحَيبهـا وكأنَّ نَضْخَ دَمٍ على أَظفَارِهـا 5

1 في الأصل وتحت قوله دقرى : « موضع » .

وفي حاشية الأصل : « جمع بحرة ، وهي الفحوة من الأرض » .

وفي اللسان « دقر» : « تخيل ، أي تلوّن بالنّور فتريك رؤيا تخيـل إليـك أنهـا لـون ثـم تراهـا لونـاً آخر... والأنف : التي لم تُرْعَ . ويغم : يعلو ويستر ؛ يقول : نبتها يغم ضالها . والضـال : السـدر البري . والبحار: جمع بحرة ... ودقرى : اسم روضة بعينها » .

2 في الديوان : « وطفاء يملأها » .

في حاشية الأصل: «أي تملأ بأجمعها».

عزبت ، أي الروضة - البيت السابق - . وعزبت : لا يرعاها أحمد ، والعازب الذي لا يرعاه أحدٌ عزب عن الناس . والسمي : المطر . والديمة : مطرٌ يكون مع سكون ، لا رعد فيه ولا برق، تدوم يومها . والوطفاء : الديمة السحُّ الحثيثة ، طال مطرها أو قصر ، إذا تدلت ذيولها . والأصبار: النواحي والجوانب ، وأراد أعاليها وجوانبها .

3 الأنماط: جمع نمط، وهو ضرب من البسط له خملٌ رقيق. والنور: الزهر. وقيل: النــور الأبيض والزهر الأصفر. والحنـوة: نبات سهلي طيب الريح. والجرجار: عشبة لها زهرة صفراء.

4 في حاشية الأصل: «أي: ليست بصاحبة ريبة ».

الطفلة : المرأة الرخصة اللينة . والمرأة البلهاء : الناقصة العقـل ، والكاملـة العقـل أيضـاً من الأضداد . أراد أنه كان يلهو مع امرأة غرّة بلهاء تحكي له كل أسرارها ، ولا تفطن لما تقوم به . وقيل : إنهــا بلهاء عن الشرّ والريبة .

5 في الديوان : « والعبير بحبها ... نضح» . ونراه تصحيفاً .

عبق : لـزق وبقـي . وثـوب ممسـك : مصبـوغ بالمسـك . والعبـير : أخـلاط مـن الطيب تجمــع والزعفران . وجيبها ، أي جيب قميصها أو درعها .



خَذلتْ لَهُ بالرَّمل خَلفَ صِوارها<sup>1</sup> طوفَ الكعابِ على جنوب دُوارها 2 فلهُ عُفافةُ دَرّها وغِرارها 3 أيَّامَنا بمُليحةٍ فهُرَارها 4 إبلي بحلّتها ولا أبكارها 5

8 وكأنّها عَيناءُ أمّ جُؤيلز 9 خُرق إذا ما نامَ طافتْ حُوله 10 بأغنَّ طِفل لا تصاحبُ غيرَه 11 / 11 هل تذكُرينَ جُزيتِ أحسنَ صالح 12 أَزْمَانَ لم تأخُذ إلىَّ سِلاحها

1 في الأصل وتحت قوله : خذلت له : « تخلفت عن الظباء » .

وفي حاشية الأصل : « الصوار : هو القطيع من الغنم » .

العيناء : الواسعة العينين مع حسن الحدقة ، يعني بقر الوحش ، وهيي مشهورة بسعة العينين . والجؤذر : ولد بقرة الوحش . وقوله : خذلت له بالرمل خلف صوارها ، يريد أنها أقامت عليـه ، وتأخرت عن صواحبها .

2 في الأصل وتحت قوله: دوارها «صنمٌ ».

وفي حاشية الأصل: « خرق: يعني الجؤيذر ».

وفي اللسان « دور » : « الدوار : صنمٌ كانت العرب تنصبه يجعلون حولـه يـدورون بـه ، واسـم ذلك الصنم والموضع: الدوار ».

في الأصل وتحت قوله : فله عفافة : « العفافة : ما كان في الضرع من اللبن » .

وفيه تحت قوله: وغرارها: « والغرار: ارتفاع اللبن بعد الدرّة ».

الأغن من الغزلان وغيرها : الذي في صوته غنّة .

مليحة : تصغير ملحة ، اسم جبل في غربي سلمي ، أحد جبلي طيئ ، وبه آبار كثيرة وملح ؟ وقيل : مليحة موضع في بلاد تميم . والهرار - بضم الهاء - : موضع في طرف الصمان من بـلاد

5 في حاشية الأصل: « أي لم أمتنع من أن أعقرها » .

وفي اللسان « سلح » : « أخذت الإبل سلاحها : سمنت ؛ قال النمر بن تولب ... وليس السلاح إسماً للسمن ، ولكن لما كانت السمينة تحسن في عين صاحبها ، فيشفق أن ينحرها ، صار السمن كأنه سلاح لها ، إذا رفع عنها النحر » . والجلة من الإبل وغيرها : مسَانُها ، جمع جليل .

والأبكار: الصغار، جمع بكر.

فأُهينَ ذاكَ لضَيفِها ولجَارِها <sup>2</sup> نزلتُ بها فعَدَتْ على أسآرِها <sup>2</sup> وأبُوهُم حتَّى يَمَتَّ بعارِها <sup>3</sup> ويُغرِّزون بها على أغبارها <sup>4</sup> وشهدتُ عندَ اللَّيلِ مَوقدَ نارِها <sup>5</sup> وكأنَّ لُونَ المِلْح فَوقَ شِفارها <sup>6</sup>

13 اعتَزَّها ألبَانَهَا ولُحُومَها 14 ولرفقة في ليلة مَشمُولة 15 ولرفقة في ليلة مَشمُولة 15 وأضاعَ أقوامٌ فسُبَّتُ أمُّهُمْ 16 كانوا يُسِيمون المخاضَ أمامَها 17 ولقد شهدْتُ إذا القداحُ تُوحّدتْ

18 عَن ذات أوليةٍ أساودُ رَبُّها

1 في الديوان : « ابتزها » .

وفي حاشية الأصل : « أي أغلبها عليه ، أي : على ألبانها . أتي على جميع بقية الطعام » . اعتزها : أي أخذ لبنها ولحمها غلبة وقهراً .

2 في الديوان : « فغدت » بالغين المعجمة .

الليلة المشمولة : الباردة ، أخذ من الشمال ، وهي الريح التي تهب من ناحية القطب . والأســــآر : القيد ؛ وأسره يأسره أسراً : شدّه بالإسار .

- ق حاشية الأصل: «يمت بذكر عارها وذلك أسوأ العار».
   هذا البيت ساقط من طبعة ديوانه.
- 4 في حاشية الأصل: «يسيمون: يرعون أمامها، أمام الأم».

المخاض : الحوامل من النوق .

وفي حاشية الأصل : « يعني السهام التي يقترع عليها » .

أراد شدة الزمان ، ووطأتها على الناس .

في حاشية الأصل: «أساود ربها، أي: أساره. شبه سنام الناقة بالولية لعظمه وهبي البرذعة.
 وقوله: لون الملح، يقول: هي سمينة والبرد شديد فيحمد الدسم فوق الشفار شبه بياضه بالملح.
 قوله: أساود ربها: مولاها الذي يتبعها. وأساود: أساره. ومنه قول ابنة الخس ما الذي =



19 كَانَتْ عَقِيلَةُ مَالِهِ فَأَذَلَهُ عَنْ بَعضِ قِنْيَتِها رَحاةُ بكَارِها 20 حتَّى إذا قُسمَ النَّصِيبُ وأصفَقَتْ يَدهُ بجلدةِ ضَرعِها وحُوارِها 20 عتَّى إذا قُسمَ النَّصِيبُ وأصفَقَتْ يَدهُ بجلدةِ ضَرعِها وحُوارِها 3 21 ظهرتْ ندامتُهُ وهانَ بسخطهِ ثُنيا على مربُوعها وعذارِها 5 ولقد شُهدتُ الخيلَ وهي مُغيرةٌ وشهدتُها تَعدُو على آثارِها 5 وحَويْتُ مَغنَمها أمامَ حيادِها وكرَّرتُ إذْ طُردتْ على أَدْبارِها 5 22

فمنحتُ بدأتها رَقيباً جانحاً والنّارُ تلفحُ وجههُ بأوارها وفي اللسان « بدد » : البداد أن يبد المال القوم فيقسم بينهم ، وقد أبددتهم المال والطعام ، والاسم البُدة والبداد » .

1 في الديوان: « بعض قيمتها » .

وفي حاشية الأصل: « الكريمة . يقول: كانت هذه الناقة أكرم ماله ، والقنية: المال . قينة رجـــاة بكارها ، أي : كانت عنده منها بكار تؤكل مما سخي نفسه عنها » .

عقيلة ماله: أي أكرم إبله .

2 في حاشية الأصل: « مسخت: أعطيت . وبدء الجزور: حين عطيه .أصفقت: صادقت . يعيني صاحب الناقة لم يقع في يده شيء منها ».

3 في الديوان : « شيئاً على » .

وفي الأصل بين الشطرين : « لَمَا رآها نحرت ندم » .

وفي حاشية الأصل : « الثنيا : الذي يستثنيه الجزور ، وهو الجزار . والفراسن والرأس . وعذارها : قد حان يقاد لهما اليربوع والعذار إضافة إلى الثنيا » .

وفي اللسان « ثني » : « والثنيا من الجزور : الرأس والقوائــم ، سميـت ثنيـا لأن البـائع في الجاهليـة كان يستثنيها إذا باع الجزور ، فسميت للاستثناء : الثنيا » . وهان بسخطه : أي هان سخطه .

4 الخيل: أراد أصحاب الخيل.

5 في حاشية الأصل: «أي وهي منهزمة ».

حويت : أخذت وجمعت . والغنم : ما يؤخذ من المحاربين قهراً .



حملك على ذلك ، وكانت قد فحرت ، قالت : الوساد ، وطول السواد ، تعني السّرار » .
 زاد بعده جامع ديوانه :

24 ولقد شَفَيْتُ مِنَ الرِّكابِ ومَشيِها وزَفِيفها نَفسي ومِنْ أكوارِها 1

\* \* \*

1 في الأصل وتحت قوله : الركاب : « الإبل » .

وفي حاشية الأصل : « الزفيف : مقاربة الخطو » .

الكور : رحل الناقة بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس .

زاد بعده جامع دیوانه :

وكأنَّما انطمرت حنادب حرَّةٍ في سردها فرمتك عن أبصارها

# [31]

وقال النمر بن تولب 1 : (الطويل)

1 تأبَّدَ مِنْ أَطْلِل ِ جَمْرَةَ مَأْسَلُ فَقَدْ أَقْفَرَتْ مِنْها شَراةً فَيذبُلُ 2 فَبُرقَـةُ أَرمَامٍ فَجَنْبا مُتَالِعٍ فُوادي المِياهِ فالبَديُّ فأنحلُ 3 ومِنهَا بِوَادِي المُتْلَهمَّةِ مَنزِلُ 4 أَنَاةٌ عَلَيْهَا لُؤلُورٌ وزَبَرْجَدٌ وفِظم كأجُوازِ الجَرادِ مُفصَّلُ 5 تَربَّها التَّرغيبُ والمَخضُ خِلفةً ومِسْكُ وكَافُورٌ ولُبنَى تأكَّلُ 6 تَربَّها التَّرغيبُ والمَخضُ خِلفةً ومِسْكُ وكَافُورٌ ولُبنَى تأكَّلُ 6

القصيدة في ديوانه ص363-374 في واحد وأربعين بيتاً ، وجمهرة أشعار العـرب ص419-429 في أربعين بيتاً .

2 في الأصل وفوق قوله: تأبّد: « توحش » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص419 : « تأبد : توحش . والأوابــد : الوحــش . ومأســل ، وشــراء ، ويذبل : مواضع » .

الأطلال : جمع طللٌ ، وهو ما شخص من آثار الديار . وأقفرت : خلت .

3 في الديوان : « سليل فالندي فأنجلُ » .

برقة أرمام ، وجنب متالع ، ووادي المياه ، والبدي ، وأنجلُ : أسماء مواضع .

4 في الديوان : « بوادي المسلهمة » .

أعراض المحاضر : حوانب المياه من القرى . والدمنة : آثار الناس وما سودوا .

5 في حاشية الأصل: « أناة: متأنية بطيئة » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص420 : « أناة : بطيئة القيام . وأجواز الجراد : ظهورها . يريد الجواهر » .

6 في الديوان :

\* يربتها الترعيب والمحض خلفة \*



- أ يُشَنَّ علَيها الزَّعْفَرانُ كأنَّهُ دَمِّ قَارِبٌ تُعْلَى بِهِ ثُمَّ يُغْسَلُ 2
   أ يُشَنَّ علَيها الزَّعْفَرانُ كأنَّه ومَاء لَدَى أَحْواضِهِ الذِّبُ يَعْسلُ 2
   ومَاء لَدَى أَحْواضِهِ الذِّبُ يَعْسلُ 2
   قار ما الصِّبا إذا مَا رأته والألوفُ المُقَتَّلُ 3
- 52 / 9 ودَسَّتْ رَسُولاً مِنْ بَعِيْدٍ بِآيَةٍ بِأَنْ حَيِّهِمْ واسألهُمُ ما تموَّلُوا 4
- وفي حاشية الأصل: « تربيها: أي غذاها الترعيب ، شقق السنام. والخلفة: كيل شيء يكون بعد شيء. واللبنى: هي الميعة من الطيب. ويقال للدخنة إذا وضعت على النار فنشت: قد تأكلت ».

وفي جمهرة أشعار العرب ص420 : « .... وقوله : خلفة ، أي : يكرّ عليها واحـدٌ بعد صاحبه . ومنـه قـول زهيـر : يمشيـن خلفـة . ولبنـي : شـحرة لهـا لـبن كالعسـل ».

1 في الديوان : « دمّ قارتٌ » .

وفي الأصل وتحت قوله : قاربٌ : « جامد » .

وفيه وتحت قوله : يشنّ : « يصبُّ » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص420 : « يشـنّ : أي يصـبّ ؛ يقـال : إذا شـن الرجـل الـدرع ، أي لبسها وسنّها . وقارت : أي جامد . وتعلى به : أي تطلى به ها هنـا » . ودم قـارت : قـد يبـس بين الجلد واللحم .

#### 2 في الديوان :

وكم دُونها من ركن طودٍ ومهمه وماء على أطراف الذئب يعسلُ وفي جمهرة أشعار العرب ص421: «الطود: الجبل. والمهمه: البرية. والعسلان: سير الذئب».

- ق حاشية الأصل: « سواءً عليها الشيخ والفتى من عفافها. والألوف: الآلف » .
  وفي جمهرة أشعار العرب ص421: « الألوف: الذي يـألف النسـاء ويألفنـه . والمقتـل: الغـزل .
  فهي لم تعرف هذا . يصفها بالعفاف والحلم والرزانة » .
  - 4 في حاشية الأصل: «أي ما استفادوا من المال ».
     دست: أرسلت. والآية: العلامة.

10 فحُيِّيتِ عَنْ شَحْطٍ فحيرٌ حَدِيثُنا ولا يأمَنُ الأيَّامَ إلا المُضلَّلُ 10 أَنَا فَرَسٌ مِنْ صَالِحِ الخِيلِ نَبتَغِي عَليهِ عَطاءَ اللَّهِ واللَّهُ يَنحَلُ 2 اللهِ واللَّهُ يَنحَلُ 3 اللهِ واللَّهُ يَنحَلُ 3 اللهِ واللَّهُ يَنحَلُ 4 يَتَزيَّلُ 3 اللهِ والنَّقْعُ لا يَتَزيَّلُ 3 اللهِ والنَّقْعُ لا يَتَزيَّلُ 4 اللهِ واللهُ مِنْ عَلُ 4 فَرَى كَثُبٍ قَدْ بلّها الطَّلُّ مِنْ عَلُ 4 المَرابِعِ تأكُلُ 5 الله عليها مِنَ الدَّهناءِ عَتْقٌ ومُورَةٌ مِنَ الحُزنِ كَلاً بالمَرابِعِ تأكُلُ 5 اللهِ عَنْ قِلَّةِ الطَّعْمِ يُهُزَلُ 6 أَنْ عَنْ اللهِ عَنْ قِلَّةِ الطَّعْمِ يُهُزَلُ 6 أَنْ عَنْ قِلَةِ الطَّعْمِ يُهُزَلُ 6 أَنْ عَنْ قِلَةِ الطَّعْمِ يُهُونَ اللهِ عَنْ قَلْةِ الطَّعْمِ يُهُونَ اللهِ عَنْ قَلْةِ الطَّعْمِ يُهُونَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ قَلْةَ الطَّعْمِ يُهُونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الطَّعْمِ يُهُونَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَالِمُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَ

1 في الديوان :

فحيِّيتِ من شحطٍ فحير حديثنا ولا يأمن الأيّام إلا مضللُ الشحط: البعد. أراد لا يأمن بقاء حال الأيام إلا كل مضلل.

- في الديوان: « نبتغي عليها » .
   أنحله مالاً ، ونحله إياه: أعطاه .
- 3 في الديوان : « من بعد إلفه » .

وفي حاشية الأصل : « يعني قبل أن ينقطع الغبار » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص426 : « النقع : الغبار ؛ أي لم يتزيّل الغبار حتى لحق الفـرس العـير . والقرقرة : القاع المستوي » .

4 في الديوان :

وحمرٌ تَراهما بالفناء كأنَّهما ذُرا كثبرٍ قد مسّها الطلّ تهطلُ وفي حاشية الأصل: « يعني إبلاً شديدة الحمرة » .

الكتب : جمع كثيب . والطلّ : المطر .

5 في الديوان : « بالمراتع يأكل » .

وفي حاشية الأصل: « الدهنا: منزل واسع يحلُّ في الشتاء. يقال: مار فيها الشحر، إذا حرى واستحكم ».

وفي جمهرة أشعار العرب ص427 : « العتيق : الشحم . والمورة : نسالة الحمار . والمراتع : المراعى » . والمرابع : جمع مَربَع ، وهو المكان يقام فيه بالربيع .

6 في الديوان :

274

ولَيسَ عليها بالرَّوادفِ مِحْمَلُ<sup>1</sup> حدَّتُهُ على دَلوٍ يُعَلُّ ويُنْهِلُ<sup>2</sup> ولا الضَّيفُ فِيْها إِنْ أَنَاخَ مُحوَّلُ<sup>3</sup> بمعطَنِهَا لَمْ يُوردُوا المَاء قَيَّلُوا بمعطَنِهَا لَمْ يُوردُوا المَاء قَيَّلُوا بميوتٌ علَيها كلها فُوهُ مُقْبلُ<sup>5</sup>

16 وقد سمنت حتى تظاهر نيها
 17 إذا وردت ماء وإن كان صافيا
 18 فلا الحارة الدنيا لها تلجيئها
 19 إذا هَتَكت أطناب بيت وأهله
 20 وما قمعنا فيها الوطاب وحولنا

ففي حسم راعيها هزال وشحبة وضر وما من قلة اللّحم يهزل وفي حاشية الأصل: «أي يلتزم بها الفلوات ».

الشحوب : الهزال .

#### 1 في الديوان :

فقد سمنَت حتى تظاهر نيّها فليس عليها للرّوادف محمل وفي جمهرة أشعار العرب ص427: « النيّ : الشحم . تظاهر : بعضه على بعض . والروادف : السنام » .

- حدته على دلو ، أي ساقته . وفي اللسان « حدا » : « تحدونـي عليهـا خلّـة واحـدة ، أي تبعثـني وتسوقني عليها خصلة واحدة ، وهو من حَدْو الإبل ، فإنه من أكبر الأشياء على سوقها وبعثها ».
   ويعل : من العلل : الشرب الثاني والثالث . وينهل : من النهل : الشرب الأول .
- ق جمهرة أشعار العرب ص428 : « قوله : تلحينها : أدخل النون في مستنكر . يقول : لا تلحى
   الجارةُ الإبل إذا سقيت منهلة . محول : أي لا يتحول » .
- 4 في حاشية الأصل: «يقول: إذا لم يوردوا إبلهم ذلك اليوم سقوا اللبن، وهو القيل».
   وفي جمهرة أشعار العرب ص428: «يقول: إذا أتت من بيت حيّ كـادت تطأ أطنابه، وليس لهم إبل حلبنا فسقيناهم قَيْلاً، وهو شرب نصف النهار».
  - 5 في الديوان : « وأقمعنا فيها الوطاب » .

وفي حاشية الأصل : « أي يجعل فيه القمع فيملأ . والوطاب : جمع وطب ، وهو السقاء الذي يجعل فيه اللبن » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص429 : « قمع الوطاب : أن يردّ فضل رأسه ثم يشدّ بالوكاء . يقول: كيف نحصّنُ ألباننا عن حيراننا » . تَحلَّلها مِنْ نافضِ الوِردِ أَفْكلُ <sup>1</sup> مِنَ المَاءِ للبَادِينَ فَهو مُزمَّلُ <sup>2</sup> مِنَ المَاءِ للبَادِينَ فَهو مُزمَّلُ <sup>3</sup> وأودَى عِيالٌ آخرونَ فهزّلوا <sup>3</sup> وقالَت ْ أَبُونا هكذا كانَ يَفعلُ وقالَت ْ أَبُونا هكذا كانَ يَفعلُ <sup>4</sup> قَريبٌ فَنحزَى إذْ يكفُّ ويُحْملُ <sup>4</sup> وهُنَّ غداةَ الغِبِّ عِنْدكَ حُفَّلُ <sup>5</sup>

21 أرى أُمَّنا أضحَتْ علَينا كأنَّما 22 رأَتْ أُمَّنا وَطباً يجيءُ بِهِ امروُّ 22 فقالَتْ فُلانٌ قَدْ أَغاثَ عِيالَهُ 23 فقالَتْ فُلانٌ قَدْ أَغاثَ عِيالَهُ 24 فلمَّا رأته أُمُّنا هَانَ وجْدُها 25 ألَمْ يَكُ وِلْدانٌ أَعَانُوا ومَجلسٌ 26 عليهنَّ يَومَ الوردِ حَقٌ وحُرمةٌ وحُرمةٌ

أي جمهرة أشعار العرب ص425 : « الورد : الحمى . والنافض : البرد . والأفكل : الرعدة ، أي غضبت عليه لمّا آثره بألبان إبله » .

أراد امرأته . والعرب تقول للرجل يضيفهم : أبونا ، ولامرأته : أمنا ، ويقال : هو أبو الأضياف . أي كأنما أصابتها رعدة لما رأتنا نسقى الألبان ولا ندعها لها .

#### 2 في الديوان:

رأت أمنا كيصاً يلفّف وطبه إلى الأنس البادين وهو مزمّل وفي حاشية الأصل: « لما رأت من تفريقه اللبن أصابها رعدة ».

وفي جمهرة أشعار العرب ص425 : « الوطب : وطب اللبن . والمزمّل : المغطّى » .

الكيص : الذي ينزل وحده . والأنس البادون : أهله .

3 في الديوان : « قد أعاش عياله » .

الهزال : نقيض السمن ؛ يقال : هزل الفرس ، وهزله صاحبه ، وهزَّله . وأودى : أهلك .

4 في حاشية الأصل: « جواب منه لها ، قد أعاننا المجلس والصبيان قريب فنستحي ألا نسقيهم من اللبن » . وفي جمهرة أشعار العرب ص426: « ردّ عليها حين لامته في أن يسقي لبنه ؛ فقال : ألم يكن كذا وكذا فنخزى ، أي نندم إذا لم نسقهم وقد رأوه يحمل وطبه » .

5 في الديوان : « حقّ وذمّة » .

وفي حاشية الأصل : « الغب : يومّ نعمّ ، ويومّ لا في الحلب » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص428 : « أي : عليهن يوم الورد حقّ أن تشــرب ألبـانهنّ . والحفــل : واحفــل : واحدها حافل ، أي ممتلئة الضرع لبناً ، وهو احتماع اللبن في الضرع ، ومنه أحفــل القــوم ، أي : احتمعوا جميعاً ، ولذلك سمي محفل القوم » .



وإن تحضُري يلبث عليك المعجَّلُ أَ مَعَ الشَّيْبِ أَبدَالي التي أتبَدَّلُ يكُونُ كِفافَ اللَّحمِ أو هو أجملُ كَ صَنَاعِ عَلَتْ منّي بهِ الجلْدِ مِنْ عَلُ أَلَى اللَّهُ فلا أُدعَى بهِ وهو أوَّلُ لَا يُعْرَفُونَ لهُ وهو أوَّلُ أَلَى يَوُوبَ المُنخَلُ 5 تُلاقُونَ ه حتَّى يؤوبَ المُنخَلُ 5

27 فإنْ تَصدُري يُحلبنَ دُونَكِ حلبةً 28 لَعَمْري لَقَدْ أَنكَرْتُ نَفْسِي وَرَابِيَ 29 فُضُولٌ أراها في أديمي بعدَ ما 30 كأنَّ مِحطًا من يَدَيْ حَارثيَّةٍ 31 دعانِي العَذاري عَمَّهُنَّ وَخِلْتُني 32 / 53

و حاشية الأصل: «يقول: إن تصدري عن الماء مع الإبل حلبت للأضياف والمحاويج، وإن حضرت الماء لبث عليك المعجل، أي مكث. والمعجل: الذي يجيء بالوطاب قبل الورد بيـوم أو يومين ».

2 في الديوان : « أو هو أفضل » .

وفي حاشية الأصل : « الفضول : التغضن في الجلد ، وكان قبل ذلك الجلد كفاف اللحم » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص422 : « يقول : رابتني هذه الفضول والتغضن في حلدي - وهو الانقباض ، بعد ما كان مكتنزاً كفافاً ، أو هو أفضل من الكفاف . يقول : إن لحمه كان كثيركفاف الجلد ، فلما هزل اضطرب حلده » .

3 في الأصل بين الشطرين: « محطأ: عود يصقل به الجلد » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص422 : « والمحط : الـذي يحط به الأدم . وأراد بالحارثية النسبة إلى الحارث بن كعب ، لأنهم أهل أدم . وقوله : من عل : يريد العلو والارتفاع . والصناع : المرأة الحاذقة تعمل الشيء . يقال : امرأة صناع ، ولا يقال : رحل صناع ، ولكن يقال : رحل صناع » .

- 4 في جمهرة أشعار العرب ص425 : « يقول : كـان اسمي عندهن ابن عمّ ، فصرت أدعى بعمُّ » .
  - 5 في الديوان : « ما غاب يوماً بعيرهم » .

وفي حاشية الأصل : « أحد القارظين . أي : ومما رابني قولي هذا » .

وفي جمهرة أشعار العرب ص422 : « والمنخل : هو القارظ العنزيّ من بني عنزة . يضرب به المثل فيمن لا يرجى إيابه . وهو رجل خرج يجتني القرظَ فلم يسمع له خبرٌ وفيه يقول الشاعر :

فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارظ العنزي آبا »

وأرسلُ أيمانِي ولا أتحللُ <sup>1</sup> تلفُّ بَنيْها في الدَّثارِ وأُعْزَلُ <sup>2</sup> فقَدْ كدْتُ مِنْ أقصاءِ جنبي أُذهلُ <sup>3</sup> إليهِ سِلاحي مثلَ ما كُنتُ أفعلُ فقَدْ جعلتْ نبلِي تطيشُ وتنصلُ <sup>4</sup> فكيفَ ترَى طُولَ السَّلامةِ تَفعَلُ <sup>5</sup> خوادِثُ أيَّامٍ تمرُّ وأُغفَلُ <sup>5</sup> حوادِثُ أيَّامٍ تمرُّ وأُغفَلُ <sup>5</sup> يَنُسوءُ إذا رَامَ القِيامَ ويُحْمَلُ

33 فَيضْحِي قريباً غير َ ذاهِبِ غُربةٍ 34 وظَلْعي ولَمْ أَكْسرْ وأنَّ ظَعِينتي 35 وظَلْعي ولَمْ أَكْسرْ وأنَّ ظَعِينتي 36 وكنتُ صَفيَّ النَّفسِ لا أستزيدُها 36 وبُطئ عَن الدَّاعي فلستُ بآخذٍ 37 وقد كُنتُ لا تُشوِي سِهامي رميةً 38 يَودُّ الفَتَى طُولَ السَّلامةِ جاهداً 39 تَداركَ ما بَعدَ الشَّبابِ وقبله 40 يَودُّ الفتَى بعدَ اعتِدالِ وصِحَّةٍ 40

\* \* \*

وفي جمهره اسعار العرب ص423 : « يقول : ورابني ان اطلع إدا مشــيت ولســت بمكســور ، وإن زوجتي تُدُني بنيها وتبعدني عن ذلك » .

3 في الديوان :

وكنتُ صفيّ النفس لا شيء دونه فقد صرت من أقصى حبيبى أذهـلُ أقصى حبيبى : أي بعدها عني .

4 في الديوان :

وقد كنتُ لا تسري سهامي رميةً فقد جعلت تشوي سهامي وتنصل يقال : رماه فأشواه : أي أصاب شواه و لم يصب مقتله . وأشوى : أخطأ .

5 في الديوان :

يود الفتي طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة يفعلُ



ي الديوان : « في البحاد وأعزل » .
 و في جمهرة أشعار العرب ص423 : « يقول : ورابني أن أظلع إذا مشيت ولست بمكسور ، وإن

## [ 32 ]

# وقال أيضاً : (الوافر)

1 ألم بَصُحبتِي وهُم هَحُودٌ حيالٌ طارقٌ مِنْ أُمِّ حِصنِ 3 أَلَم بَصُحبِتِي وهُم هَحُودٌ بِملِ العَينِ مِنْ كَرَمٍ وحُسْنِ 3 ألم تَرَها تُريكَ غَداةَ بانَت وَرُرعٍ نابتٍ وكُرُوم جَفْنِ 4 فَي اللهَا ما تَسْتَهي عَسلٌ مُصَفِّى إذا شاءَت وحُورًا بِسَمْنِ 5 فَاعطَت كلَّما سُئِلت شباباً فأنبتها نباتاً غير جَحْنِ 6 فقلت وكيف صادَتْني سُليمي ولمَّا أَرْمِها حتَّى رَمَتنِي

تقول : نظرت إليه فملأت منه عيني . ومن الجحاز : هو يملأ العين حسناً .

4 في الديوان : « وزرع ثابت » .

وفي حاشية الأصل : « الكرمة هي الجفنة » .

أراد : وحفن كروم ، فقلب . والجفن ههنا . الكسرم وأضافه إلى نفسه . والجفن : قشــر العنــب الذي فيه الماء .

5 الحواري : الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه ؛ وقيل : ما حُوّر من الطعام ، أي بيض .

6 في الأصل وفوق قوله: ححن: « معاً ». أي: جواز الروايتين: ححن وجحن.
 وفي حاشية الأصل: « غير ححن: غذاء سيّع ».

يقال: نبت غير ححن: نبت صغير وغير معطش.

القصيدة في ديوانه ص390-393 في اثنين وعشرين بيتاً .

<sup>2</sup> هجد القوم هجوداً : ناموا . والهاجد : النائم . والطارق : الآتي ليلاً .

<sup>3</sup> في الديوان : « غداة قامت » .

إذا غَلِقَتْ حَبَائِلُها بِرَهْنِ 2 إلى شُعثٍ وأنضاء بِمتنِ 2 السى شُعثٍ وأنضاء بِمتنِ 3 كَأَنَّ جُلُودَهِنَّ ثيبابُ مَرْنِ 3 وقَدْ وازَنَّ مِنْ أَجَلي بِرعْنِ 4 أنسامَ وليتَ أمّي لَمْ تَلدنِي ونفسك لا تُضيعها ودَعنِي مَللتُ مِنَ الحياةِ فقلتُ قَدنِي 5 مَللتُ مِنَ الحياةِ فقلتُ قَدنِي 5 مسرُورٌ جَمَّةٌ وعلَوْتُ قِرنِي

7 كَنُودٌ لا تَمُنُّ ولا تُفادِي 8 وقُلتُ لصُحبتِي ماذا دهَاها 9 خَفيَّاتُ الشُّخُوصِ وهُنَّ عِيسٌ 10 خَرَجْنَ مِن الخُوارِ وعُدْنَ فيهِ 11 ألا يا ليتني حجرٌ بيوادٍ 12 ألا يا حَادِ وَيحَكَ لا تَلُمنِي 13 فإنَّي قَدْ لبستُ العيشَ حتَّى 14 / 54 ولاقَيْتُ الخُيُورَ وأخطأتنِي

في اللسان «كند »: « وامرأة كُنْدُ وكنودُ : كفور للمواصلة ؛ قبال النمر بن تولب ..... ». وغلق الرهن : إذا استحقه المرتهن ، ولم يقدر الراهن على فكه .

2 في الديوان : « وأنضاء يمني » .

وفي حاشية الأصل: « أرض صلبة » .

الشعث : جمع الأشعث ، وهو المغير الذي تشعث شعر رأسه من عنــاء السـفر . والأنضـاء : جمـع نِضُو – بالكسر – ، وهو المهزول .

ق حاشية الأصل : « يعني الأنضاء » . وهو شرح لقوله : خفيات الشخوص .

وفيها : « ضرب من الفراء » . وهو شرح لقوله : مرن .

العيس : الإبل البيض مع شقرة يسيرة ، وهي من كراثم الإبل ، واحدها أعيس وعيساء .

الخوار - بضم أوله - : اسم لعدة مواضع ، منها : قرية في وادي ســـتارة مــن نواحــي مكــة قــرب
 بزرة ، فيها مياه ونخيل . والرعن : أنف الجبل .

5 القدن: الكفاية والحسب.

6 في الأصل وفوق قوله : الخيور : « جمع خير » .

القرن : من يقاوم في الحرب .

<sup>1</sup> في الديوان : « إذا علقت » .

وما إنْ غالَهُ ظَهْرِي وبَطْني <sup>1</sup> فيانٌ غيرُ مَعنٍ <sup>2</sup> فيانٌ ضياعَ مالكَ غيرُ مَعنٍ <sup>3</sup> يقولُ ألا استَمِعْ أُنبعْكَ شأني <sup>3</sup> أغِثنِي للآله ولا تَدعنِي <sup>4</sup> أغِثنِي للآله ولا تَدعنِي <sup>5</sup> وتوسيعي لذِي عَجزٍ وضِغنِ <sup>5</sup> عليَّ إذا الحَفِيظَةُ أُدركَتْنِي <sup>6</sup> عليَّ إذا الحَفِيظَةُ أُدركَتْنِي <sup>6</sup> فيإنْ لا أتَّبِعْها تَتَّبعْنِي

15 يَلُومُ أَحِي على إهلاكِ مَالي 16 ولا ضيَّعتُ له فألامُ في له 16 ولا ضيَّعتُ له فألامُ في له 17 ولكنْ كُللُّ محتبطٍ فقير 18 ومسكينٌ وأعمَى قالَ يَوماً 19 وإعطَائِي ذَوي الأرحَامِ منهُ 20 أقي حَسبي به ويَعزُّ عِرْضي 20 وأعلَمُ أَنْ ستُدرِكُني المَنايا 22 رأيتُ المانِعين المَالَ يَوماً

عاله: أهلكه وذهب به . يقول: لم يهلك مالي بطني - يريد الطعام والشراب - ولا ظهري يريد اللبس أو الجماع - وأراد ملذات الدنيا .

و الديوان : « فألام فيها » .
 و في حاشية الأصل : « أي يسير » . وهو شرح لقوله : مَعن .

المختبط : الذي يعطى السائل من غير آصرة قرابة و لا معرفة .

<sup>4</sup> في حاشية الأصل : ﴿ أَي جعلت مالي للمسكين والمختبط والأعمى » .

<sup>5</sup> في الديوان : « وضفن » .الضغن : الحقد .

الحفيظة : الغضب لحرمة تنتهك من حرماتك أو حار ذي قرابة يظلم من ذويك أو عهد ينكث .

# [ 33 ]

# وقال النمر بن تولب 1 : (البسيط)

1 شطّت بحَمْرة دَارٌ بَعدَ إلْمَامِ نَايُّ وطُولُ بِعَادٍ بِينَ أَقُوامٍ 2 حَلَّت بَيَماءَ فِي قُومٍ إِذَا احتمَعُوا فِي الصَّبِحِ نَادَى مُناديهم بأشأمِ 3 وقَد لَهوت بها والدَّارُ جَامِعة بالخرجِ فالنّهي فالعَوراءِ فالدَّامِ 4 حتَّى اشتفَى وشَفَى منها لُبانته وما يزيدُ شفاءً غيرَ إسقامِ 5 كَانَّ جَمْرة أُو عَزَّت لَها شَبها في العَينِ يومَ تلاقينا بأرْمامِ 6 مَيْثَاءُ جَادَ عليها مُسْبِلٌ هَطِلٌ فأمرِعَت لاحتِيالٍ فرطَ أعوامِ 6 مَيْثَاءُ جَادَ عليها مُسْبِلٌ هَطِلٌ

وأمرعت وقد أحالت أعواماً ، وفرط أعوام : بعد ذهـاب أعوام ، كقولك : فرط مني كلام ، -

<sup>1</sup> القصيدة في ديوانه ص385-389 في ثمانية عشر بيتاً .

<sup>2</sup> شطت: بعدت. والنأي: البعد.

ق شرح أبيات المغني للبغدادي 282/3: « تيماء: من نحو بلاد طي ، وهي بعيدة منها ، ولكنها
 من ذلك الحيز ، يقول : إذا ارتحلوا أخذوا نحو الشام فازدادوا مني بعداً » .

 <sup>4</sup> في شرح أبيات المغني للبغدادي 283/3 : « الخرج : قرية من قرى اليمامة ، والخررج بالفتح : في بلاد تميم » .

<sup>5</sup> اللبانة : الحاجة في النفس . وأسقم إسقاماً : مرض .

في الأصل وتحت قوله: عزّت: «غلبت».
 وفي شرح أبيات المغني 283/3: «عزت: غلبت، يقول: كأن جمرة في الحسن، شبه هذه
 الروضة، ومثله: كأن فلاناً، أو هو أفحش منه، كلب».

وفي ما الأصل: «أي بعد ما كانت محتالة لا يصيبها مطر».
وفي شرح أبيات المغني 283/3: «يقول: كأنها هذه الميثاء، أو غلبت عليها في الحسن،

أ إذا يَخفُّ ثَراهَا بلَها دِيَهِ مِنْ كُوكَبٍ نزلِ بالماءِ سَجَّامٍ
 إذا يَخفُّ ثَراهَا بلَها دِيَهِ مِنْ الْأَرْضِ مَحْفُوفٌ بأعلامٍ
 أ لَمْ يَرْعَهَا أَحَدُ وارتبَّها زَمناً
 أ تَسْمَعُ للطَّيرِ في حافاتِها زَجَلاً
 كأنَّ أصْواتها أصواتُ جُرَّامٍ
 كأنَّ ريحَ خُزاماها وحَنُوتَهَا باللَّيل ريحُ يَلنْجُوج وأهضام

- أي : سبق ، يقول : مضى لها أعوام وهي جامّة ، فهو أقوى لنبتها ... والميثاء : الأرض السهلة ، وأمرع المكان ومرع : أخصب وصار ذا كلأ » . وأرمام : جبل في ديار باهلة بن أعصر ؛ وقيل : أرمام واد .

1 في الديوان : « إذا يجفّ » .

في شرح أبيات المغني 283/3 : « الديم : المطر اللين يدوم اليوم واليومين ، يقال : مكان نزل ؛ إذا كان يسيل من أدنى مطر يصيبه » .

2 في الديوان : « واربتا زمناً » وهو تصحيف .

وفي الأصل بين الشطرين : « مطمئن » . وهو شرح لقوله : فأو .

وفي شرح أبيات المغني 283/3 : « الفأو : المطمئن من الأرض بين الربوتين ، يقـول : هـي عازبة بعيدة وافرة الكلأ ، وارتبها : غذاها ، ومحفوف بأعلام ، أي : حولها حبـال تكنهـا مـن الريـح ، ويسيل ماؤها إليها فهو أبقى لخضرتها . قال ابن حبيب : فأوت الشـيء : إذا شـققته .. والفـأو : الصدع بين الجبلين ، وبطن من الأرض طيب تطيف به الجبال » . اربتها : ربّاها .

- وفي حاشية الأصل : « الذين يصرمون النخل » . وهو شرح لقوله : حرّام .
  وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 284/3 : «حافاتها : نواحيها ، شبه أصوات الطير في هذه
  الروضة بأصوات الجرّام ، وهم الذين يصرمون النخل » .
- 4 في الأصل المخطوط: « ريح النحوح » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه وشرح أبيات المغني
   للبغدادي .

وفي حاشية الأصل: « أخلاط الطيب » .

وفي شرح أبيـات المغـني للبغـدادي 284/3 : « الخزامـى : خـيريّ الـبرّ . والألنحــوج : العــود ، والأهضام : المحطوم المكسور ، وقيل : ضرب من الطيب » . والحنوة : نبات سهلي طيب الريح . والأهضام : البخور ، وقيل : كل شيء يتبخر به .



مَلهَى ليالِ حلتْ منه وأيَّامِ مِنَ المحافةِ أُجُنَّ ماؤُهُ طامِي أَ صَوْتُ السِّباعِ بِهِ يَضْبَحنَ وإلهامِ أَ ثُمَّ انصِرافِي إلى وَجناءَ مِحْذامِ أَ في دَاثرِ خَلَقِ الأعْضادِ أهْدامٍ أَنَّمُ استَمَرَّتْ سواهُ طَرَفُها سَامٍ أَ 11 أليسَ جَهلاً بذِي شَيبٍ تَذكُّرهُ 12 ومَنْهَلٍ لا ينامُ القومُ حضرتَـهُ 13 قَد بِتُّ أَحْرُسُهُ وَحدِي ويَمْنَعُني 14 مَا كَانَ إلاَّ اطلاعي في مَدالجهِ 15 أفرغتُ في حَوضِها صُفْناً لتشربَهُ 16 فعَافَت الماءَ واستافَتْ بِمشْفَرها

1 في الديوان : « ظامي » .

في شرح أبيات المغني للبغدادي 284/3 : « لا ينامون من الوحشة وفرق السباع ، وطامي : كثير، لا يورد ولا يشرب » . وماء أجن : متغير .

ي شرح أبيات المغني للبغدادي 284/3 : « أحرسه ، أي : أحترس فيه ، والعرب تقول : بت به
 ثلاثاً لا آكلهن طعاماً ، ولا أشربهن شراباً ، أي : لا آكل فيهن ولا أشرب » . ويضبحن : يصوتن .

3 في حاشية الأصل: « المدلج: الممشى بين الحوض والبئر ».

وفي شرح أبيات المغني 284/3 : « المدالج : بـين الحـوض والركـي . يقـول : لم يكـن لي لبـث إلا بقدر ما سبقت اطلاعي نظري فيه ، كما تقول : طالعت ضيعتي ، أتيتها لم ألبث فيها ، وبحـذام : سريعة تقطع الأرض » . وناقة و جناء : أي تامـة الخلـق غليظـة لحـم الوحنـة صلبـة شـديدة ، مـن الوجين ، وهي الأرض الصلبة أو الححارة .

4 في حاشية الأصل: « الصفن مثل السفرة » .

وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 285/3 : « الصفنة : شيء تتخذه الأعراب كهيئة السفرة ، فإذا احتاجوا إلى الماء سقوا بها ، وأعضاد الحوض : نواحيه ، وأهزام : منفلقة الطين ، قبد تهزمت ؛ تشققت » . والأهدام : جمع الهِدم ، وهو الثوب الخلق المرقع ، وقيل : هو الكساء الذي ضوعف رقاعه .

5 في الديوان : « سواء » .

وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 285/3 : « سامي : مشرف ، لأنها نشطت ، وعافت : كرهت، إنما شمت ثم لم ترد ، ومضت لم تقم به ، واستمرت : مضت ». واستافت : شمت .



سَاقي نَصارَى قُبيلَ الصَّبحِ صوّامِ <sup>1</sup> حتَّى أُنيخَتْ على أحواضِ ضِرسَامِ <sup>2</sup>

17 صَدَّتْ كَمَا صَدَّ عَمَّا لا يَحِلُّ لَهُ
 18 أرمِي بها بَلَداً تَرميهِ عَنْ بَلَدٍ

\* \* \*

1 في الديوان :

\* ساقى نصارى قبيل الفصح قوام \*

وفي شرح أبيات المغني 285/3 : «عما لا يحلّ له من الأكل والشرب قبيل الصبح ، لأنهم إذا ناموا لم يأكلوا و لم يشربوا ، وإنما يستحب السحور خلافاً عليهم ، ويروى : قبيل الفصح . والفصح بكسر الفاء : عيد للنصارى » .

2 في الأصل وتحت قوله: ضرسام: « ماء » .

## <sup>[34]</sup>

# وقال أيضاً 1: (المتقارب)

1 سَلاعَنْ تَذَكُّ رِهِ تُكْتَما وكَانَ رَهيناً بِهَا مُغْرَما <sup>2</sup> وأقصَرَ عَنْهَا وآيَاتُها تُلذَكِّ رَهُ داءَهُ الأقدَما <sup>3</sup> وأقصَرَ عَنْهَا وآيَاتُها تُلكَ مِنْ داءَهُ الأقدَما <sup>4</sup> فأوصِي الفَتَى بابتِنَاءِ العُلى وأنْ لا يَخُونَ ولا يأْثُمَا <sup>4</sup> ويلبسُ للدَّهرِ أحلالَ في فلَنْ يبنيَ النَّاسُ ما هَدَّما <sup>5</sup> ويلبسُ للدَّهرِ أحلالَ في فلَنْ يبنيَ النَّاسُ ما هَدَّما <sup>5</sup>

- القصيدة في ديوانه ص377-388 في أربعة وعشرين بيتاً ، ومختارات ابن الشحري ص65-71 في اثنين وعشرين بيتاً ، وخزانة الأدب 106/11-107 في ثلاثة وعشرين بيتاً ، وشرح أبيات المغني 185-385 في ثلاثة وعشرين بيتاً .
- 2 في مختارات ابن الشحري ص65 : « السلو : تركك الشيء ؛ وربما قالوا في تـرك التناسـي : ســلا يسلو » .
- وقوله : سلا : فعل ماض من السلو ، بدليل عطف مثله عليه ، وهو : وأقصر عنها ، وأيضاً تذكره بالداء الأقدم مناسب للسلو .
- ق الخزانة 108/11 : « أقصر عن الشيء : كفّ عنه ، ونزع مع القدرة عليه . فإن عجز عنه قيل:
   قصر عنه . والداء الأقدم ، أي : القديم ، هـو الحب ، أو هـو أقـدم مـن كـل داء » . الآيات :
   العلامات والآثار .
- 4 في الخزانة 108/11: «أوصي: فعل مضارع من الوصية. والعلاء: الشرف والرفعة ». لا
   يأثم: لا يرتكب الإثم والذنب.
- في الأصل بين الشطرين: «أي يتهيأ لكل حال على ما ينبغي».
   وفي الخزانة 108/11: «وقوله: ويلبس للدهر أحلاله، أي: ثيابه: جمع جُـل ... وقوله: فلن يبتى الناس ما هدما، يقول: إذا ضيع الفتى بحده لم يبنه له الناس».



5 وإنْ أنتَ لاقَيتَ في نَحْدَةٍ

6 فَإِنَّ المَنيَّةَ مَنْ يَخْشَها

7 وإنْ تَتَخطَّاكَ أسْبابُها

8 وأحبِبْ حَبيبكَ حُبًّا رُويداً

و فَتَظْلِمَ بِالْودِّ مَنْ وصلُهُ

10 وأبغِضْ بَغِيضَ كُ بُغْضًا رُويـداً

وفي حاشية الأصل : « فلا تتهيبها » . وهو شرح لقوله : تتكاءدك .

وفي مختارات ابن الشحري ص66 : « النحدة : الشدة والأمر الشاق ؛ أراد فسلا تتهيبها فقلب » .

2 في مختارات ابن الشجري ص67 : « يريد : أينما ذهب . فاقتصر على معرفة ذلك ، وترك اللفظ
 به » .

و شرح أبيات المغني للبغدادي 387/1 : « التخطي : التحاوز ، وأسباب المنية : ما يـودي إليهـا من مرض وغيره . وقصاراك : غايتك . والهـرم : انحطـاط القـوى مـن طـول العمـر . يقـول : إن تتحاوزك أسـباب المنية ، فإن غايتك الهرم ، وتبديل وجودك بالعدم » .

4 في الديوان : « فليس يعولك » .

وفي الأصل تحت قوله: يعولك: « يشقّ عليك ».

وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 388/1 : « ... قوله : أحبب حبيبك ... إلى آخر البيتين ، مأخوذ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما ، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ... وكان النمر سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فعقده » .

5 في الأصل المخطوط: « مَنْ فصله ... دقيق » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
 الود: الحب . والسفه: الطيش والجهل ؛ وأراد: تضع ودك في غير موضعه .

6 في حاشية الأصل: «أن تحكم أمرك».

وفي مختارات ابن الشحري ص67 : « أن تحكما : أي تكون حكيماً » .

<sup>1</sup> في الديوان : « فلا يتهيبك أن » .

لكَانَ هو الصَّدَعَ الأعصمَا 2 على رأسِ ذي حُبُلُو أَبُهَما 2

تَرَى حَولَها النَّبْعَ والسَّاسَما 3 مَضِلًا وكَانَتْ لَهُ مَعْلَما 4

11 ولَوْ أَنَّ مِنْ حَتفهِ ناجياً 12 بإسبيلَ القَتْ به أَمُّهُ 13 إذا شَاءَ طَالَعَ مَسجُورَةً 14 يَكُونُ لأعدائِهِ مَجْهَالاً

1 في الديوان : « فلو .... لألفيته الصدع » .

وفي حاشية الأصل : « الوعل الأعصم في يديه بياض » .

وفي الخزانة 111/11 : « ألفيته : وجدته . والصدع .... هو الوعل بين الجسيم والضئيـل ، وهـو الوسط من كل شيء .... والعصمة : بياض في يده » .

2 في الديوان : «حبك أيهما » .

وفي الأصل تحت قوله : أبهما : « مضلة » .

وفي حاشية الأصل : « الحبك : الطريق » .

وفي الخزانة 111/11 : « الأيهم : أعمى الطريق ، لا يهتدى طريقه ، ولا يعرفه أحمد . والحبك : الطرائق : يريد : أن أمه ولدته في جبل ذي طرائق لا يهتدى إليها من أرض إسبيل . وذي حبك : صفة لموصوف محذوف ، وهو حبل » .

إسبيل : حصن بأقصى اليمن ، وقيل : هو وراء البحر ، وقيل : حبل في مخلاف ذمار .

3 في الأصل بين الشطرين: «عين مملوءة». وهو شرح لقوله: مسحورة.

وفي الأصل تحت قوله : النبع : « شحر » .

وفيه تحت قوله : الساسما : « شحر » .

وفي الخزانة 111/11 : « طالعت الشيء ، أي : اطلعت عليه . والاطلاع على الشيء : الإشــراف عليه ... ومسحورة .. أي مملوءة ، يريد أنها صفة العين » .

النبع : شحر من أشحار حبال السراة تتخذ منه القسي ، وقوس النبع أكسرم القسمي . والساسم : الشيز ، وقيل : الآبنوس .

4 في حاشية الأصل: « يعني الصدع: أي الصدع عالم بها » .

وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 390/1 : « وقوله : تكون لأعدائه ، أي تكون تلك العين المسحورة لأعداء الصدع بحهلاً ،بفتح الجيم وهو أرض يجهل سالكها الطريق ويضيع فيها. وأعداؤه : الصيادون . ومَضِل ... أرض يضل فيها سالكها ، لعدم معرفته بطرقها . -

15 سَـقَتها رَواعِـدُ مِـنْ صَيِّـفه وإنْ مِنْ خَريـفه فلَنْ يَعْدَما 15 أَتَـاحَ لَـهُ الدَّهـرُ ذَا وَفْضَـةٍ يُقلّبُ في كَفّـهِ أَسْهُمَـا 16 أَتَـاحَ لَـهُ الدَّهـرُ ذَا وَفْضَـةٍ يُقلّبُ في كَفّـهِ أَسْهُمَـا 17 فَراقبـهُ وهـو في قُـتـرَةٍ وما كَـانَ يَرهَبُ أَنْ يُكْلَما 18 / 56 / 18 فأرسل سَهماً لَـهُ أهـزَعـا 20 فظَـلَ يَرهبُ أَنْ يُكُلَما قُـدرِةٍ وما كَـانَ يرهبُ أَنْ يُكُلَما 5 وما كَـانَ يرهبُ أَنْ يُلْمَـا 6 وما كَـانَ يرهبُ أَنْ يُحْرَما 6 وما كَـانَ يرهبُ أَنْ الـولُـو عَـكـانَ بِصحَّتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَّـتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَّتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَّتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَّـتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَـتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَـتِـهُ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَـتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَـتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَـتِـهِ مُغْرَما 6 وما كَـانَ بِصحَـتِـهُ مُـنَـا 10 وما كَـانَ بِـمــــةُ والْــــةُ فَـــــةُ إِنْ يُسْتِــــةُ مُـنَـــةً أَنْ أَلْـــوالْـــةُ أَلْــــةُ أَلْــــةُ أَلْــــةُ أَلْـــةُ أَلَـــةُ أَلَـــةُ أَلَــةُ أَلْــةُ أَلْـــةُ أَلْـــةُ أَلَــةُ أَلَــةُ أَلَــةُ أَلَــةُ أَلْــةُ أَلْــةُ أَلْــةُ أَلْــةُ أَلَــةُ أَلْــةُ أَلَــةُ أَلْــةُ أَلْــةُ

- ومعلم : أرض يهتدي فيها سالكها بعلاماتها » .

1 في شرح أبيات المغني للبغدادي: 390/1: «وقوله: سقتها الرواعد: «ها»: ضمير مسحورة... والرواعد: جمع راعدة، وهي السحابة الماطرة، وفيها صوت الرعد غالباً. والصيف: المطر الذي يجيء في الصيف. والخريف: الفصل المشهور إلا أنه أراد مطره، كما أطلق الربيع وأريد به مطره».

و الأصل بين الشطرين: « الوفضة: الكنانة » .
 و شرح أبيات المغني للبغدادي 391/1: « أتاح له الدهر ... أتاح: قــدّر . والوفضة: الكنانة التي تكون فيها السهام » .

3 القترة: بيت الصائد.

في الأصل وفوق قوله: أهزعا: « الأهزع: اسم للنبل » .
وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 391/1: «الأهزع: آخر سهم يبقى في الكنانة ، يقال ما في
كنانته أهزع ، أي: سهم واحد .... والنواهق: جمع ناهق ، والناهقان: عظمان شاخصان من
ذي الحافر في بحرى الدمع » .

5 في الديوان : « على قدره » . وهو تصحيف .

هذا البيت ساقط من طبعة شرح أبيات المغني للبغدادي وخزانة الأدب .

راغ : مال . والغرار : حدّ الرمح والسيف والسهم . والقدرة : القوة .

6 في حاشية الأصل: « يشب: يرفع يديه » .

وفي شرح أبيات المغني 391/1 : « يشب : يرفع يديه حين أصابه السهم . والولوع - بفتح الواو - : القدر والحين » .



وأبرهَ ألم لكُ الأعظمَ المُعظمَ أَ وأبرهَ أَ المَعظمَ أَ المُعظمَ أَ المُعظمَ أَ المُعظمَ أَ المُعظمَ أَ المُعلمَ أَلَمُ المُعلمَ أَلَمُ المُعلمَ أَلَمُ المُعلمَ أَلَمُ المُعلمَ أَلَمُ المُعلمَ المُعلمَ أَلَمُ المُعلمَ المُعلمُ المُعلمُ

21 أتَى حصنَهُ ما أتَى تُبَعاً 22 لُقيمُ بنُ لُقمانَ مِنْ أختِهِ 23 لُياليَ حُمَّقَ فاستُحْصِنَتْ 24 فأحبَلُها رَحلٌ نَابِهِ

1 في حاشية الأصل: « يعنى حصن هذا الصدع » .

وفي شرح أبيات المغني للبغدادي 391/1 : « وقوله : فأدركه ما أتى تبعاً ، أي : أدرك الصدع مــا أتى تبعاً ، وهو الموت . وتبع : ملك اليمن ، وأبرهة الأشرم : ملك الحبشة » .

<sup>2</sup> في حاشية الأصل: «لقيم بن لقمان: رجل من الأمم السالفة، يقال: إن أخت لقمان كانت عند رجل، وكانت تلد ولداً ضعافاً، فاحتالت لأخيها بالسكر حتى وقع عليها، فولدت لقيماً».

انظر خبر القصة بالتفصيل في الخزانة 113/11 ، وشرح أبيات المغنى للبغدادي 391/1 .

<sup>3</sup> في الديوان : « فغرّ بها ...» .

وفي الأصل المخطوط : « فعزٌ » . ونراه تصحيفاً لا يستقيم معه المعنى .

وفي حاشية الأصل : « أي سكر حتى ذهب عقله » .

وفي شرح أبيات المغني للبغـدادي 393/1 : « وقوله : استحصنت بالبنـاء للفـاعل ... أي : أتتـه وكأنها حصان كما تأتي المرأة زوجها . وقوله : فغرّ بها ، غر من الغرة ، وهي الغفلـة . وقولـه : مظلماً – بكسر اللام – ، أي : في ظلمة » .

<sup>4</sup> في شرح أبيات المغني للبغدادي 393/1 : « وقوله : فأحبلها رجلٌ نابه ، من النباهــة وهــو ارتفــاع الذكر ، وهو لقمان ، فحاءت ، أي : أخته به ، أي : بلقيم محكما ، أي : حكيماً » .

وقال تميم بن أبيّ بن مقبل بن عوف بن حنيف بن العجلان وهو عبـد اللـه بـن كعب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بـن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر 1 : (الطويل)

1 سَلِ الدَّارَ مِنْ جَنْبِيْ حِبِرٌ فَوَاهِبِ إِلَى مَا رَأَى هَضْبُ القَليبِ المُضيَّحُ 2

أَفَامَ وخَلَّتُهُ كُبِيْشَةُ بَعْدَمَا أَطَالَ بِهِ مِنهَا مَرَاحٌ وَمَسْرَحُ 3

1 هو تميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حُنيف بن قُتيبة بن العجلان بن عبد الله بن ربيعة بن كعب ابن عامر بن صعصعة ، من عوران قيس ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، وعاش مائة وعشرين ، عاش حتى زمن معاوية بن أبي سفيان ، وكان يهاجي النجاشي ، فهجاه النجاشي ، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب ، فحبس النجاشي وضربه ، وجعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الجاهليين مع خداش بن زهير والأسود بن يعفر وأبو يزيد المخبل بن ربيعة .

«طبقات فحول الشعراء ص143 ،والشعر والشعراء ص366 ،والسمط ص68 ،وشرح أبيات المغني 97/5 » . والقصيدة في ديوانه ص22–39 في ثلاثة وأربعين بيتاً .

2 في حاشية الأصل: « ماء لبني كلاب » . وهوشرح لقوله: المضيح .

وفیها : « ما رأی : یرید ما قابل » . .

حبر وواهب : حبلان في ديار بني سُليم . وقوله : « إلى ما رأى » : أي قابل و ناظر ، وإذا قـابل الجبلُ الجبلُ فهو يراه ، إذ قام منه مقام الناظر الذي ينظر إليه ؛ والعرب تقول : هذه الجبال تتناظر، إذا كان بعضها قبالة بعض . وهناك قتلـت بنو قنفذ من بني سُليم ، وهناك قتلـت بنو قنفذ المُقصَّص العامري . والقليب في الأصل : البئر . والمضيح : ماء لبني البكّاء .

3 أطال به: أي حعله يقيم طويلاً . والمراح: من راح يروح ، وهو الرجوع في العشي في الأصل . والمسرح: من سسرح يسسرح ، وهمو الخروج والانتشار في الصباح في الأصل . ويريد بالمراح والمسرح ذهابها وبحيتها في شغلها في هذا الموضع .





بحزّمِ سُواجِ وَشَمُ كَفَّ مُقَرَّحُ 2 كُبَيشَةُ والتَّقُوَى إلى اللَّهِ أَربَحُ 2 كُبَيشَةُ والتَّقُوَى إلى اللَّهِ أَربَحُ 3 دَحيلٌ إذا اغبَرَّ العَضَاهُ المُحَلَّحُ تَكَادُ قُبَيْلَ الصَّبْحِ بالمَاءِ تَنضَحُ 4 لَدَى السَّبْرِ يَعْشَاهُ المِصَكُّ الصَّمَحْمَحُ 5 لَدَى السَّبْرِ يَعْشَاهُ المِصَكُّ الصَّمَحْمَحُ 5

3 وحَلَّتْ سُواجاً حَلَّةً فكأنَّمَا

4 تَقَولُ تربَّحْ يَغْمُرِ المَالُ أَهلَهُ

5 ألمْ تَعلمِي أَنْ لا يذُمَّ فُجَاءَتي

﴾ وهبَّتْ شَمَالاً تَهْتِكُ السِّتْرَ قَـرَّةً

7 يَظِلُّ الحِصَانُ الوَردُ مِنهَا مُجَلَّلاً

1 في حاشية الأصل : « شبه آثار الديار بالوشم في الكف » .

سواج: اسم حبل. والحزم: ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته وأشرف حتى صار له إقبال، لا تعلوه الإبل والناس إلا بالجهد. والوشم: النقش في اليد أو الوجه، وذلك أن المرأة تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو بمسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو بالنؤور، فيزرق أثره أو يخضر والمقرح: الذي يقرح، أي: يجرح ثم يوضع عليه الكحل. شبه آثار الدار بعد ارتحال أهليها وتغير ألوانها بالوشم.

2 تربح: أي تكسب ، وهو يتربح ويتلقح ، أي : يطلب الأرباح ويتكسب .

3 في الديوان : « دخيلي » .

وفي الأصل بين الشطرين : « الدخيل : الضيف » .

وفي حاشية الأصل : « المأكول » . وهو شرح لقوله : المحلح .

أن لا يذم: أنه لا يذم، فحذف الضمير على حد قوله عز وجل: « أفلا يَرَون أنْ لا يَرجعُ إليهِ مُ قَولاً »، وتقديره أنه لا يرجع. فحاءتي: يريد وقت فحاءتي، يعني إتيان الضيف فحاءة و لم يستعد له. ودخيلي: أي ضيفي. والعضاه: كل شحر يعظم وله شوك كالغرف والطّلح والسّدر والسّلم... واغبرار العضاه إنما يكون من الجدب. والمجلح: البذي أكلته الإبل حتى ذهبت بغصونه، فبقى كالرأس الأجلح، أو الذي ذهب الشتاء بغصونه وورقه.

5 في الديوان : « الورد فيها » .

وفي حاشية الأصل : « المصك: الفحل من الإبل ، وكذلك الصمحمح . يعني الفرس من البرد» . المورد : أي الأحمر الذي يضرب إلى صفرة حسنة . مجللاً : أي مغطى بالجلّ لصيانته من البرد . -



- وأنْ لا أَكَادُ بالذي قُلتُ أَفَرَحُ 2 أُمُوتُ وَأَخْرَتُ الْمُوتُ وَأَخْرَى تَبَتغِي العَيشَ أَكْدَحُ 3 فَلَلْعَيشُ أَشْهَى لِي ولَلْمُوتُ أَرُوحُ 3 وذُمِّي الحَياةَ كُلُّ عَيْشٍ مُتَرَّحُ 4 عَلَى رَغْمِهَا أَيسَارُ صِدْقٌ وأَقْدُحُ 5 عَلَى رَغْمِهَا أَيسَارُ صِدْقٌ وأَقْدُحُ 5
- 8 وأنْ لا ألومُ النَفْسَ فيما أصابنِي
   9 وما الدَّهرُ إلاَّ تَارتَانِ فَمنهُ مَا
   10 وكِلْتَاهُمَا قدْ خُطَّ لي في صحيفتِي
   11 إذا ميتُّ فَانْعَيْنِي بِمَا أَنَا أَهلُهُ
   12 وقُولي فَتَّى تَشْقَى بهِ النَّابُ رَدَّهَا
- لدى الستر: أي لدى ستر البيت . ويغشاه : أي يغشى الحصان البيت من شدة البرد . و أصل الكلام على هذا القول : يظل الحصان الورد المصك الصمحمح فيها مجللاً ... ويقال: المصك البعير يغشى البيت من شدة البرد . والمصك والصمحمح : الفحل القوي الشديد من الإبل .
- 1 في الديوان : « بالذي نلت » .
  أن لا ألوم : أي أنه لا ألوم ، فحذف الضمير ، كما في قوله : « أن لا أذم » في البيت 5 وكذلك أن لا أكاد في البيت نفسه.
  - 2 في الديوان: « أبتغي العيش » .
- فمنهما : يريد فمنهما تارة أموت فيها . والكدح : الاكتساب ، يقال : فلان يكدح على أهله . يقول : لا راحة في الدنيا ، لأن وقتها قسمان ، إما موت وهـو مكـروه عنـد النفس ، وإمـا حيـاة وكلها سعى في المعيشة .
- ۵ فللعيش: اللام الأولى هي لام الابتداء التي تفيد التوكيد ، وكذلك هي في قوله: « وللمــوت » .
   وأروح: من الراحة ضد التعب .
- 4 فانعيني : من نعى الميت ، إذا أذاع موته وندبه وعدد محاسنه . والمترح : مـن الـترَح ، وهـو الحـزن
   والتنغيص ، نقيض الفرح .
- 5 الناب: الناقة المسنة ، سموها بذلك حين طال نابها وعظم . ردها : أي ردها من المرعى بعدما سَرَحَتْ ، ليُضرَب عليها بالقداح في الميسر . والأيسار : جمع اليسر ، بفتحتين ، وهم المجتمعون على الميسر . وأقدح : جمع القِدْح ، قدح الميسر . والعرب يمدحون برد الإبل من مراعيها ليضرب عليها بالقداح في الميسر وتنحر ، وبأن ذلك قد أسرع فيها وأفناها .

13 / 57 تَخَيَّلَ فيهَا ذو وُشومٍ كَأَنَّهَا يُطَلِّى بِحُصِّ أَو يُعَلِّى فَيصْبَحُ 2 مَا يُصَانُ ويُمْسَحُ 4 مَلاً عَنْهُ قُرابُهُ وأجلصهُ ممَّا يُصَانُ ويُمْسَحُ 4 مَرْيعٌ دَرِيرٌ مَسُّهُ مَسُّ بَيْضَةٍ إِذَا سَنَحَتْ أَيدي المفيضينَ يَثْرَحُ 3 مَرْيعٌ دَرِيرٌ مَسُّهُ مَسُّ بَيْضَةٍ إِذَا سَنَحَتْ أَيدي المفيضينَ يَثْرَحُ 3 مَرْيعٌ دَرِيرٌ مَسُّهُ مَسُّ بَيْضَةٍ إِذَا سَنَحَتْ أَيدي المفيضينَ يَثْرَحُ 3 مَرْيعٌ دَرِيرٌ مَسُّهُ مَسُّ بَيْضَةٍ إِذَا سَنَحَتْ أَيدي المفيضينَ يَثْرَحُ 4 مَرْيعٌ دَرِيرٌ مَسُّهُ مَسُّ بَيْضَةٍ إِذَا سَنَحَتْ أَيدي المفيضينَ يَثْرَحُ 4 مُرْيعٌ دَرِيرٌ مَسُّهُ مَسْ

1 في الديوان:

تحيل فيها ذو وسوم كأنما يطلى بحص أو يصلى فيضبح

تخيل فيها: أي اختال في القداح قِدْح ذو وسوم . ووسوم القدح: توشية فيه من أصله ، جمع وَسُم ؛ وقيل: وسومه علاماته . والقداح السبعة عليها أعلام ، كل قِدْح عليه علم يعرف به . فعلى الفذ فَرْض واحد ، وله نصيب واحد . وعلى التوأم فرضان ، وله نصيبان . وعلى الرقيب ثلاثة فروض ، وله ثلاثة حظوظ . وعلى الخلس أربعة فروض ، وله أربعة حظوظ . وعلى النافس جمسة فروض ، وله ستة حظوظ . وعلى المنافس سبعة فروض ، وله ستة حظوظ . وعلى المُسبِل ستة فروض ، وله ستة حظوظ . وعلى المُعلّى سبعة فروض ، وله سبعة حظوظ . فأما الثلاثة التي لا حظوظ لها ، وإنما تدخل في القداح لتكثر بها ، وهي المَنيح والسَّفيح والوَغد ، فإنها أغفال لا وسوم عليها . والأعلام ربما كانت غير فروض. وكل هذه التي لها الحظوظ إن فازت فلصاحبها حظ القِدْح ، وإن حابت فعليه مثله . والحص: الورس . ويصلى : أي يقدم إلى النار . ويضبح : أي يشوى بعض الشيّ من غير إنضاج. يريد أنه من صفرته كأنه طلي بالورس ، أو قدم إلى النار فضبح حتى اصفر . والعرب يصفون القدح بالاصفرار ، لأنه من نبع وما شاكله ، ولأنه أيضاً قد يقدُم فيصفر كما تصفر القوس إذا عتقت .

## 2 في الديوان :

حلت صنفاتُ الرّيطِ عنهُ قوابه أَ وأخلصنهُ ممَّا يصالُ ويمسحُ

الصنفات: جمع صَنِفة، وهي حاشية الثوب. والريط: جمع رَيْطة، وهي الثوب اللين الدقيق. والقواب: آثار تصيب القداح من الحصى إذا ضربت عليه، ومن النار، لأنهم لا يضربون بالقداح إلا عند نار، لشدة البرد، فتتقوّب. يريد أن هذا القدح قد انجلت عنه الآثار، وبدا خالصاً، من كثرة ما مسح بالثياب، لكرامته على صاحبه.

و صريع: يعني أن عود هذا القِدْح أخذ ساقطاً عن شجرته يابساً و لم يقطع ، وذلك أحود له وأسرع لِبَريه ، لأنه إذا أخذ رطباً احتاجوا إلى أن يمظّعوه ، والتمظيع أن يشرب ماء اللحاء ، وذلك أن يترك على العود قشره حتى يجف عليه . والدرير: المكتنز . مسة مس بيضة : يعني أنه مستو أملس كالبيضة . سنحت : أي أتت عن شمال . ويبرح : أي يأتي عن يمين . يقول : إذا -



سَفَاسِقَ أعراهَا اللَّحَاءُ المُشَبَّعُ 2 منَ الصَّكِّ وَالتَّقليبِ فِي الكَفِّ أَفْطَحُ 2 بَدَا والعُيونُ المُستَكِفَّةُ تَلْمَحُ 3 بَدَا والعُيونُ المُستَكِفَّةُ تَلْمَحُ

16 بهِ قَرَعٌ أَبْدَى الحَصَى عَنْ مُتُونِهِ 17 غَدَا وَهُ وَ مَجْدُولٌ فَرَاحَ كَأَنَّهُ 18 خرُوجٌ مِنْ الغُمَّى إذا صُكَّ صَكَّةً

ضرب المفيضون بالقداح ، وأخذت هي شمالاً خالف هذا القِدْح وأخذ يميناً حتى يخرج ويفوز .
 والإفاضة بالقداح هو أن تدفعها دفعة واحدة قدّام ليخرج منها قِدْح ، فإذا دُفِعَ بها بَدَر من مخـرج الرّبابة الضيق قدح واحد .

1 به قرع: أي ذهب عنه قشره . وصار أملس . والسفاسق : طرائق على العود . وأبدى الحصى عن متونه سفاسق : يريد أن صاحب القدح حين أخذ عن العود لحاءه دلكه بالرمل والحصى وليّنه، فبدت فيه السفاسق . والمشبح : المقشور المنحوت . وأعراها اللحاء المشبح : يريد أن اللحاء، وهو القشر ، لما أخذ عن العود عريت تلك الطرائق فبدت .

2 بحدول: أي مدمج بعضه في بعض . والصك: الضرب بالقداح. والأفطح: العريض. يقول: غَدُوا بهذا القدح بحدولاً مدبحاً ، ثم راحوا به وهو أفطح لكثرة استعماله لفوزه في كل جولة.

الغمى: الشدة والضيق ، ويريد اجتماع القداح وانضمام بعضها إلى بعض في الرِّبابة ها هنا . إذا صك صكة : أي إذا ضرب ودفع دفعة من الرِّبابة . يقول : إذا صكت القداح وضرب بها ظهر هذا القدح من بينها وخرج قبلها . والعيون المستكفة : عيمون الذين حوله ينظرون إليه وإلى غيره من القداح ، من استكففتُ الشيء إذا وضعت يدك على حماجبك تنظر هل تراه ، كالذي يستظل من الشمس ، أو هو من قولهم : استكف القوم حول الشيء ، أي : أحاطو به ينظرون إليه .

وقال ابن قتيبة في الميسر والقداح تعليقاً على هذا البيت: «يشير إلى قدح كان لبني عامر ابن صعصعة لا يجعل في القداح إلا خرج فائزاً أبداً ». وقال أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 119/2: «لما هزم الححاج ابن الأشعث كتب إليه عبد الملك: أما بعد فما لك عندي مثل إلا قدح ابن مقبل. وكتب الححاج إلى قتيبة بن مسلم الباهلي أن ابن مقبل من أهلك، وقد كتب إلي أمير المؤمنين بكذا. فعرّفني قدحه. فكتب إليه قتيبة: أنه فاز تسعين مرة لم يخب فيها مرة واحدة. فقال ابن مقبل فيه: خروج من الغمى ....



خلِيع لِجَامٍ فائرٌ مُتَمَنِعُ أَعَدَا رَبُّهُ قَبلَ المَفِيضينَ يَقْدَحُ عَدَا رَبُّهُ قَبلَ المَفِيضينَ يَقْدَحُ وَضَامٌ وَهضْبٌ دونَ رَمَّانَ أَفيَحُ أَنَّ سَنَا فالقَوارِي الخُضْرُ فِي الماءِ جُنُّحُ 4

19 مُفَدًّى مُودًّى باليدَينِ مُلَعَّنَ 20 إذا امتَنَحَتْهُ مِنْ مَعَدًّعِصَابَةً 21 أرِقْتُ لِبرق آخِرِ اللَّيلِ دُونَهُ 22 لِجَوْنِ شَآمٍ كُلَّمَا قُلْتُ قَدْ مَضَى

1 في الديوان : « خليع لحام » .

مفدى : أي عند صاحبه ، لأنه يحب خروجه ، ويخشى خيبته ، فهو يزجره عند الإفاضة ، ويفدّيه إذا خرج وفاز ، ويلعنه إذا خاب ، ويقوم ويقعد من الحذر . واللحام : جمع اللحم . وخليع لحام: يعني أنه يختلع القسم من اللحم من هذا فيجعله لهذا من الضاربين بالقداح . والمتمنح : المستعار ، يستعبرونه لمعرفتهم بفوزه وسرعة خروجه .

2 امتنحته : أي استعارته . ربه : أي صاحبه . يقدح : أي يقدح النار . يقول : إذا استعار هذا القدح أحد من صاحبه فأدخله في جملة قداح الأيسار فهو لثقته بفوزه وأمنه من خيبته يقدح ناره، ويهيئ قدوره ، قبل الإفاضة به .

وقد أورد ابن رشيق القيرواني هذا البيت في العمدة 288/2 في « باب السرقات وما شــاكلها » في النوع الذي سماه الاختلاس . وقال : « ومن هذا النوع قول امرئ القيس :

إذا ما ركبنا قال وِلْـدانُ قـومنــا : تعالَمُوا إلى أنْ يأتِنـا الصَّيـدُ نحطب

نقله ابن مقبل إلى القدح ، فقال : إذا امتحنته ... » . « وانظر اللآلي 67 » .

الرضام: جمع رَضْمة ، وهي الصخرة العظيمة في الجبل . والهَضْب: الجبل المنبسط . ورمان :
 جبال لطيئ محفوفة بالرمل . وأفيح : صفة هَضْب ، ومعناه : الواسع .

4 في الديوان : « والقواري الخضر » .

وفي حاشية الأصل : « القواري : طير خضر ، واحدها قارية » .

لجون : أي لسحاب حون ، وهو بمعنى الأسود ها هنا ؛ والبرق يومض في السحاب ، وهو بدل من قوله « لبرق » في البيت السابق . وسنا البرق يسنو : أي : أضاء . والقواري : جمع القارية ، وهو طائر أخضر اللون أصفر المنقار طويل الرجل ، يحبه الأعراب ويتيمنون به ، ويشبهون الرجل السخي به . وحنّع : جمع حانح ، من حنح الطائر ، إذا كسر من حناحيه ثم أقبل كالواقع اللاجئ إلى موضع .



أَحَشُّ سِمَاكيٌّ مِنَ الوبلِ أَفْضَحُ أَوْ فَحَدُ وَقَالٌ رَواياهُ مِنَ المُزْنِ ذُلَّحُ أَنَاخَ عَلَيهِ راكبٌ مُتَمَلِّحُ أَنَاخَ عَلَيهِ راكبٌ مُتَمَلِّحُ أَلَا فَي خَبُوبَاةٍ خسيفٌ وأبطَحُ 4

23 فَأَضِحَى لَهُ جِلْبٌ بِأَكْنَافِ شُرْمةٍ 24 وأَلقَى بِشَرجٍ والصَّريفِ بَعَاعَهُ 25 تَرَى كُلَّ وادِ جَالَ فيهِ كَأَنْمَا

26 وَقَاظَتْ كِشَافًا مِنْ ضَرَيَّةَ مُشْرِفٍ

1 في الأصل وتحت قوله : شرمة : « موضع » .

وفي حاشية الأصل: « الجلب من السحاب ما اعترض في الأفق » .

الجلب : السحاب الكثير المعترض في الأفق تراه كأنـه جبـل . وشـرمة : اسـم جبـل . والأجـش : السحاب الذي في رعده غلظ ، كالصوت الأجش . والسـماكي : الـذي نشـأ في نـوء السـماك ، وهو نجم من منازل القمر . والوبل : المطر . والأفضح : الأبيض .

زاد بعده صاحب ديوانه:

وأظهر في غُللًان رَقْد وسيله علاجيم لا ضَحْلٌ ولا مُتَضَحَّضِحُ والغلان : وأظهر : من الظهر ، أي : صار في وقت الظهر في غلان رقد . ورقد : اسم حبل . والغلان : جمع الغال ، وهو ضرب من النبات ، وبمعنى الأرض المطمئنة ذات الشجر أيضاً . والعلاجيم : جمع العُلْحوم ، وهو الماء الغَمْر الكثير . والضحل : الماء الرقيق على وجه الأرض ، قريب القعر . والمتضحضح : الماء القليل على وجه الأرض ، ليس له عمق .

2 في الأصل وتحت قوله: بعاعه: « ثقله » .

شرج والصريف: ماءان لبني أسد . والبعاع: ثقل السحاب من الماء ، يقال: ألقت السحابة بعاعها ، أي : ماءها وثقل مطرها . والروايا : جمع الراوية ، وهي بمعنى المزادة فيها الماء ها هنا . شبه قطع السحاب المثقلة بالماء بالروايا . والمزن : بمعنى المطرها هنا . ودلح : جمع دالح ، وسحابة دالحة : أي مثقلة كثيرة الماء .

3 المتملح: الذي يحمل الملح ويتحر به .

وقد أورد ابن أبي عون هذا البيت في كتاب التشبيهات 165 ، في « باب من التشبيهات الجياد » كلها في وصف المزن والروض . شبّه مواقع المطر ومسايل المياه ببقايا الملح في مكان نـزول تـاجر الملح .

4 في حاشية الأصل : « قاظت السحاب ، إذا أمطرت في الصيف مرة بعد مرة » . ـ



بِعَارِمَةِ الخرْجَاءِ والعَهْدُ يَنزَحُ أَقَامُوا على أَثْقَالَهُمْ وتلَحْلَحُوا حَمَّومُ إِذَا ابتَلَّ الحِزامُ اللُوشَّحُ وَيَطُلُّ يَبُرُ الكَهْلُ والكَهْلُ يَطْمَحُ 4 يَظَلُّ يَبُرُ الكَهْلُ يَطْمَحُ 4

27 ألا ليت أنّا لم نَزلَ مشلَ عهدنا
 28 بحي إذا قيلَ اظعنوا قدْ أُتِيتُمُ
 29 مَسَالِحُهُمْ مِنْ كلّ أحرَدَ سَابح
 30 قُويْدر حُ أعْوام رَفيعٌ قَذَالُـهُ

- قاظت السحابة : إذا أمطرت في الصيف ، من قاظ بالمكان ، إذا أقام به في الصيف . وكشافاً : أي مرة بعد مرة ، من كِشاف الناقة ، وهو حملها سنتين متواليتين أو سنين متوالية من غير أن تَجمّ. وضرية مشرف : اسم موضع . وحبوباة : اسم ماء . والخسيف : البئر التي تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة . والأبطح : مسيل الوادي الواسع العريض ، ينبطح فيه الماء ، أي : يذهب يميناً وشمالاً . يصف السحابة بكثرة الماء ، حتى إنها تملأ الآبار وتُسيل الأودية بالماء .
- عارمة : موضع في ديار بني عامر . والخرجاء : منزل بين مكة والبصرة ، وهو من ديـــار بــني عـــامر
   أيضاً . وأضاف عارمة إلى الخرجاء إضافة القرب والاتصال . والعهد : الوصل والالتقاء ، ويكـــون
   بمعنى زمن الوصل أيضاً . وينزح : أي بمضى ويبعد .
- 2 بحي : متعلق بقوله «عهدنا» في البيت السابق ، أو بقوله « ينزح » فيه أيضاً . اظعنوا : أي ارحلوا وانطلقوا . وتلحلح القوم : ثبتوا مكانهم فلم يبرحوا . يريد أنهم شـجعان لا يزولون عن موضعهم الذي هم فيه إذا قيل لهم : أتيتم ، ثقة منهم بأنفسهم .

وقال ابن قتيبة في الشعراء عن هذا البيت : « ومما سبق إليه طفيل « أي طفيل بن كعب الغنوي » قوله :

بحيِّ إذا قيلَ : اظعنوا قد أتيتم أقامُوا فلم تُردَد عليهم حَماثلُ ثم قال ابن مقبل : « بحى إذا قيل .... البيت » .

- المسالح: جمع المسلحة ، وهي الثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له . يقرل : مسالح هؤلاء القوم ظهور خيولهم . والأحرد : الفرس القصير الشعر ، وهو من علامات العتق والكرم في الخيل . والجموم : الفرس إذا ذهب منه إحضار جاءه إحضار . ابتل : أي من العرق . والموشح : الموشتى . يقول : إذا عدا هذا الفرس شوطاً وابتل حزامه من العرق أتاه إحضار آخر ، لأنه فرس جموم .
- 4 قويـرح : مصغـر قارح ، وهو الفرس الذي انتهت أسنانه ، وإنما تنتهي في خمس سنوات ، فإذا -



يُنَازِعُ في فأسِ اللَّحَامِ ويَمْرَحُ 2 يَفُوتُ بهِ الإقدَاعَ جِذَعٌ مُنَقَّحُ 3 غَدَاةَ الشَّمَالِ الشَّمْرُجُ المتنَصَّحُ 3 تُوقَّرُ بعدَ الرَّبوِ فَرْطاً وتُمْسَحُ 4 أهاليبَ شَدٍّ كلَّها مُتَسَرِّحُ 5 31 ثَنَاهُ فَلَمَّا راجَعَ العَلْوَ لَمْ يَزِلْ 32 يُنازعُ شَـقِيًّا كَـانَّ عِنانَـهُ 32 ويُرعِـدُ إِرْعَادَ الهَجينِ أضاعَهُ 34 وَجَردَاءَ مِلواحٍ يَحولُ بَريمُهَا 35 كَسيدِ الغَضا في الطّلِّ بادرَ حروة 5

- استتم الخامسة و دخل في السادسة فهو قارح . والقذال : معقد عذار اللحام من رأس الفرس ، خلف الناصية . ورفيع قذاله : أي عال القذال ، وهـو كناية عن رفع الرأس حين العدو . يبز الكهل : أي يغلب الكهل من الرجال على أمره .
  - 1 ثناه : أي ثنى الكهل الفرس . فأس اللجام : الحديدة القائمة في وسط الشكيمة من اللجام .
- و الأصل والمخطوط: « الإقذاع ». وهو تصحيف صوابه من ديوانه . الشقي : اللجام ، منسوب إلى شق ، بفتح الشين وكسرها ، وهي قرية من قرى فدك تعمل فيها اللجم . والإقداع : أن تكبح الفرس ليكف بعض جريه . والجذع المنقح : المشذب المقشور .
- 3 الهجين : أي الجمل الهجين ، وربما أراد الرجل الهجين . وأضاعه : أي أقلقه . والشمال : أي ريح الشمال ، وتكون باردة . والشمرج : الجلّ أو الثوب الخلّق أو الرقيق النسج . والمتنصح : المخيط في كل ناحية ، أو الذي فيه موضع إصلاح لم يصلح . يقول : يرعد هذا الفرس كالجمل أو الرجل الهجين عليه ثوب رقيق في غداة البرد . وإرعاد الفرس يكون لحدة نفسه وذكائه ، وذلك محمود تمدح به الخيل .
- 4 الجرداء: الفرس القصيرة الشعر ، وذلك من علامات العتق والكرم في الخيل . والملواح : الفرس الضامر . والبريم : الحبل يبرم من طاقين فيفتل حبلاً واحداً . توقر : أي تحمّل وتكلّف . والربو : انقطاع النفس وانتفاخ الجوف من العَدُّو أو الفزع ، يقال : ربا الفرس . وفرطاً : أي زيادة .
- السيد: الذئب. والغضا: شحر، ويريد أجمة الغضاها هنا. والطل: المطر. والأهاليب: جمع أهلوب، وهو الفن والأسلوب، ويقال: أهلب في عمدوه. ومتسرح: أي سهل سريع. شبه فرسه بالذئب الذي يعدو نحو حروه في المطر، فيأتي بأفانين من العدو.



أَهُمْ مَوهِناً والزِّقُّ مَلاَّنَ مُحْنَحُ أَ الْأَنَ مُحْنَحُ أَ الْأَا مُحْنَحُ أَ الْأَا مَا ضَرَبنا رأسَهُ لا يُرزَّب حُ فُحُولاً جَمعناها تَشِب وتَضْرَحُ أَ كُميتٌ مُدمَّى نَاصِعُ اللَّونِ أَقْرَحُ أَ كُميتٌ مُدمَّى نَاصِعُ اللَّونِ أَقْرَحُ أَ وَظيفٌ كَظُنْبُوبِ النَّعامَةِ أَرُوحُ أَ

36 / 58 وَفِتيانُ صِدَق قَدْ رَفَعَتُ عَقَيرَتِي 37 وَضَمَّنتُ أُرسًانَ الجيادِ مُعَبَّداً 38 فَباتَ يُقاسِي بَعدماً شُجَّ رأسُهُ 39 وباتَ يُغَنِّي في الخليجِ كأنَّهُ 40 وقَد أَبْعثُ الوجناءَ يَزِجلُ خُفُّها



<sup>1</sup> في الديوان : « الزق ريّان بحبح » .

العقيرة : منتهى الصوت ، ورفعت عقيرتي لهــم : أي نـاديتهم . وموهنـاً : بعـد مضـي هزيـع مـن الليل. والريّان : الملآن . والجبح : المرمى على الأرض .

المعبد: المذلل، ويريد به الوتد ها هنا، لأنه لا يزال مذللاً، يضرب رأسه ويدق في الأرض. ولا
 يرنح: أي لا يميل. يقول: ربطنا أرسان حيادنا في الوتد للحلوس إلى الشرب.

 <sup>3</sup> فبات يقاسي : أي بات هذا الوتد يقاسي حدة هذه الفحول التي شدت به وهـي تـنزو وترمـح .
 وتضرح : أي ترمح بأرجلها .

<sup>4</sup> في حاشية الأصل: « الخليج: الرسن » .

وبات يغنى : أي بات الوتد مربوط به الخيل ، والخيل تصهل حوله ، فهو يغنى بصهيلها ، جعل صهيل الفرس غناء له . والخليج : الحبل . سمي بذلك لأنه يختلج ما ربط به ، ويريد به رسن الفرس ها هنا . والكميت : الأحمر الذي يداخل حمرته سواد ، وهو لون يكون في الخيل والإبل ، وهو نعت للوتد ها هنا . والأقرح : الفرس الذي في جبهته قرحة ، وهي بياض يسير دون الغرة . شبه الوتد بالفرس ، وجعله أحمر لأنه مقطوع من شحر الطرفاء ، فلما دق رأسه أبيض ، فلذلك جعله أقرح، أي شبهه بالقرحة التي في رأس الكميت . وقيل : جعله كميتاً أقرح لما علاه من الدم والزبد عند جذبه أرسان الخيل ، فبالدم صار كميتاً ، وبالزبد صار أقرح .

<sup>5</sup> في الأصل وتحت قوله: تزجل: « تدفع » .

وفي حاشية الأصل : «عريض » . وهو شرح لقوله : أروح .

أبعث : أي أهيج وأحرك للسير . والوجناء : الناقة تكون غليظة لحــم الوجنـة ، تامـة الخلـق صلبـة شـديدة ، من الوجـين وهي الأرض الصلبـة أو الحجـارة .يزحـل خفهـا : أي يدفع ويرمي به . -

أنسة الحصى عن يَعْمَلي كَانَّهُ إِذَا مَا عَلَا حَدَّ الأَمَاعِ زِ مِرْضَحُ اللهُ الْحَرِّ في حدَّ الظَّهيرةِ مِسْطَحُ 2
 إذا الأبلَقُ المَحْ رُوُّ آضَ كَأنَّهُ مِنْ الحَرِّ في حدِّ الظَّهيرةِ مِسْطَحُ 2

\* \* \*



<sup>-</sup> والوظيف : مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما . والظنبوب : العظم اليابس من الساق . والأروح : العريض المنبسط .

و حاشية الأصل: «أراد خفها الدائم العمل».
اليعملي: الدائم العمل المطبوع عليه، يريـد خـف الناقـة، وهـو كثـير العمـل. والأمـاعز: جمـع الأمعز، وهو الأرض الخشنة الغليظة ذات الحجارة. والمرضح: الحجر الذي يرضح بـه النـوى أي.

<sup>2</sup> في الديوان : « في جهد » .

في الأصل وتحت قوله : مسطح : « أراد خفها الدائم العمل » .

وفي حاشية الأصل : « أراد الطريق .حزاه السراب ، رفعه » .

الأبلق: الذي في لونه سواد وبياض ، يريـد بـه الطريـق هـا هنـا . والمحـزو : المرفـوع ، مـن حـزاه السراب إذا رفعه . والمسطح : حصير يسف من خوص شحر الدوم ، وهو أيضـاً المكـان المسـتوي يسط عليه التمر ويجفف ، يريد استواء الطريق وملاسـته . يصـف ناقتـه في البيتـين بسـرعة السـير وشدته والقدرة عليه في الأرض الغليظة وفي حهد الظهيرة .

# وقال تميم : (الطويل)

1 دَعَتْنَا بَكَهْفِ مِنْ كُنابَيْنِ دَعُوةً على عَجلٍ دَهْمَاءُ والرَّكبُ رائِحُ 2 فَقُلتُ وقَدْ جَاوَرنَ بَطْنَ خُماصَةٍ جَرتْ دُونَ دَهمَاءَ الظِّباءُ البوارِحُ 3 أَتَى دُونَ هَا الظِّباءُ البوارِحُ 4 قَتَى فارسِيٌّ في سَراويلَ رَامحُ 4 وما ذِكرُهُ دَهمَاءَ بعد مَزَارِهَا بنجرانَ إلاّ التُرَّهَاتُ الصَحَاصِحُ 5 عَفَا الدَّارَ مِنْ دَهْمَاءَ بعدَ إقامةٍ عجاجٌ بِحَنْبَيْ مَنْدَرٍ مُتَنَاوِحُ 6 عَفَا الدَّارَ مِنْ دَهْمَاءَ بَعدَ إقامةٍ

القصيدة في ديوانه ص40-47 في ثلاثة وعشرين بيتاً .

2 كهف : موضع ، وكنابين : كناب جبل ، وبإزائه جبل آخر يقال له : عُناب ، فحمعه إليه للقرب والاتصال . ودهماء : امرأة ابن مقبل ، وكانت تحت أبيه في الجاهلية ، فخلف عليها بعد موته ، وكانت العرب تزوج نساء آبائها ، وهو أشنع ما كانوا يفعلون ، وقد فرق الإسلام بين ابن مقبل وبين دهماء .

3 في الديوان : « جاوزن » .

خماصة : اسم واد . والبوارح : جمع البارح ، وهو ما مرّ من يمينـك إلى يســـارك مـن الطـير والوحـش، والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف . يقول : بعدت دهماء وفارقتنا .

- 4 ذب الرياد : الثور الوحشي ، سمي بذلك لأنه يرود ، أي يذهب ويجيء لا يثبت في مكان واحد . والرامح : أي ذو رمح . شبه الثور الوحشي بالفارسي ذي السراويل للسواد الـذي في قوائمه ، والعرب تقول للثور الوحشي مسرول لذلك أيضاً .
- ٥ الترهات : جمع الترهة ، وهي الباطل ، فارسي معرب ، وأصله الطريق الصغير المتشعب من الجادة.
  والترهات الصحاصح : الأباطيل التي لا أصل لها .
  - 6 في الديوان : « بجنبي منددٍ » .



- يَلُحْنَ كما لاحَ الوُشُومُ القرائِحُ 2 ضميرُ الذي بي قُلتُ للنَّاسِ صَالِحُ 3 وَما كُلُّ مَنْ سَلَفْتَهُ الوُدَّ نَاصِحُ 3 مِنَ الحِنِّ لَمْ يَقْدحْ لَهَا الزَّندَ قادِحُ 4 قريباً ولا كلب لِدَهماءَ نَابِحُ 5 وَجالٌ تُعزِيهم قلوبٌ صَحائِحُ 6 رجالٌ تُعزِيهم قلوبٌ صَحائِحُ 6
- 6 فَصِحْدٌ فَشِسْعَى مِنْ عُميرةَ فَاللَّوَى
- 7 إذا النَّاسُ قـالوا كيـفَ أنـتَ وقدْ بَدا
- 8 ليرَضَى صَديقٌ أو ليَبلُغَ كاشِحاً
- 9 إذا قيلَ مَنْ دَهماءُ حبَّرتُ أُنَّهَا
- 10 وكيفَ ولا نارٌ لِدَهماءَ أُوقدَتْ
- 11 وإنِّي لَتلْحَانِي على أَنْ أُحِبُّها
- عفا العجاج الدار: أي درسها ومحا آثارها. ومندد: اسم واد باليمن كثير الرياح شديدها.
   والمتناوح: المتقابل الذي يهب من جهة مرة، ثمم من الجهة المقابلة مرة أخرى، ومنه الرياح المتناوحة، أي المتقابلة التي لا تهب من جهة واحدة، ولكنها تهب من جهات مختلفة.
- 1 صحد وشسعى وعميرة : أودية في اليمن . واللوى من الرمل : حيث يلتوي ويرِق ، وإنما خص ملتوى الرمل لأنهم كانوا لا ينزلون إلا في صلابة من الأرض ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية ، وأمكن لحفر النوي ، وإنما تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويرق . والوشوم : جمع الوشم ، وهو النقش في اليد أو الوجه ، وذلك أن المرأة تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو . بمسلة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو بالنؤور ، فيزرق أثره ويخضر . والقرائح : جمع قريح، وهو الذي قد قُرح ، أي حرح ثم وضع عليه الكحل ، شبه آثار الدار بعد ارتحال أهليها وتغير ألوانها بالوشوم .
  - 2 الضمير : يمعني السر الذي يضمره الإنسان في قلبه ها هنا .
  - 3 في الأصل المخطوط: « سلفنه » وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
  - الكاشح : العدو المبغض الذي يضمر العداوة . وسلفته : أي أعطيته .
- 4 معنى البيت ، فيما نرى ، لم يقدح أحد من الناس زنداً ليستوقد ناراً لدهماء ، لأنها من الجن ، وكأن الجن لا يستوقدون نيراناً ، إذ لم يكن بهم حاجة إليها . والزند : العود الأعلى الذي يقتدح به النار ، والعود الأسفل يقال له الزندة .
- معنى البيت أن منازل قوم دهماء بعيدة ، فهو لا يرى التماع نيرانهم الموقدة ، ولا يسمع نباح
   کلابهم الساهرة . وفي تلهب النيران ونباح الكلاب أنس للعاشق الحيران .
  - 6 في الديوان : « ليلحاني » .



لأهلِكِ مالاً لم تَسَعْهُ المَسارِحُ 2 مُحِدَّ بِدهماءَ الحَدیثَ ومازِحُ 3 كَأَحْسَنِ مَا ضمَّتُ إليَّ الأباطِحُ 3 إذا حدَفَ المشيَ القِصَارُ الدَّحَادِحُ 4 أَجَدِّي نبتْ عَنْكَ الخُطوبُ الحَوارِحُ 5 أَكَارِمُ مَنْ آخَيْتُهُ وأُسَامِحُ 6 أَكَارِمُ مَنْ آخَيْتُهُ وأُسَامِحُ 6 رَكَبْتُ ولَمْ أَلَى المَادِحُ 7 رَكَبْتُ ولمَّ تَعْجَزُ عليَّ المنادِحُ 7 المنادِحُ 5 المنادِحُ 6 المنادِحُ 5 المنادِحُ 6 المنادِحُ 5 المنادِحُ 6 المنادِحُ 8 ال

12 ولو كَانَ حُبِّي أُمَّ ذِي الودْعِ كُلُهُ 13 أَبِي الهَجرُ مِنْ دَهِماءَ والصَّرَمُ أَنَّنِي 14 ويوماً على نَجرانَ قامتْ فَخِلْتُهَا 15 بِمَشْي كَهِزِّ الرُّمْحِ بَادٍ جَمَالُهُ 26 / 16 ولَسْتُ بِناسٍ قولهَا إذ لقيتُهَا 17 نَامَا نَبَا عَنِّي مِنَ الدَّهْرِ مَاجِداً 18 وإنِّي إذا مَلْتْ ركابي مُنَاخَهَا

- ليلحاني : من لحى الرجل يلحاه ، إذا لامه وعذله . وتعزيهم : أي تصبرهم وتقويهم .
- الأصل المخطوط: « لأهلك مال ». وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
   المال: أكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل ، لأنها كانت أكثر أموالهم . والمسارح: جمع المسرح ، وهو المرعى حيث تسرح الماشية .
  - 2 الصرم: القطيعة . يريد أنه يذكر دهماء على كلا حاليه حادًا ومازحاً .
    - 3 في الديوان : « وافت » .
- نجران : مدينة معروفة بالحجاز مـن شـق اليمـن . والأبـاطح : جمـع الأبطـح ، وهـو بطـن الـوادي ومسيله ، ويكون فيه التراب والحصى اللين ، مما قد جَرّته السيول .
- 4 في الأصل المخطوط: «حدف المشي». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.
   جدف المشي: إذا سار في سرعة ومقاربة خطو، ويكون من القصر. والدحادح: جمع دحداح ودحداحة، وهو القصير السمين.
- و الأصل المخطوط: « ولست بناسي » بالياء وهو تصحيف صوابه من ديوانه . أحدي : معناه أفي الجد والحقيقة . ونبت الخطوب : أي تجافت و لم تؤثر ، من قولهم نب السيف، إذا لم يقطع ، ونبا السهم عن الهدف ، إذا قصر . والخطوب الجوارح : هي التي تجرح وتؤذي .
  - 6 في الأصل المخطوط: « الدهر ماجدً » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
     ماجداً: أي وأنا ماجد . والبيت جواب سؤالها في البيت السابق .
  - 7 الركاب: الإبل التي تحمل القوم ، اسم جماعة لها . والمنادح : المفاوز ، كأنها جمع مندوحة .

لَمُخْتَبِطٌ مِنْ تَالدِ المَالِ جَارِحُ 2 قَلائِصُ تَحتِي في طريق طلائحُ 3 وتُعْقَدُ في أَرْساغِهنَّ السَّرابِحُ 3 وتَحسَبُهَا هِيماً وهُنَّ صحائِحُ 4

19 وإنّي إذا ضَنَّ الرَّفُودُ بِرِفُدِهِ 20 وعاوَدتُ أسدَامَ المياهِ ولمْ تَزلْ 21 يَظَلُّ يُغَشِّي ظِلَّهَا سَدِرَاتِهَا 22 وتُولِجُ في الظِلِّ الزَّناءِ رُؤوسَهَا

1 في الديوان : « المال جازح » .

وفي حاشية الأصل : « يقال : حرح له من ماله ، إذا أعطاه منه قطعة » .

الرفود: المعين . والرفد: العون . والمختبط: الذي يعطي السائل من غير آصرة قرابة ولا معرفة . وتالد المال: القديم الموروث عن الآباء . والجازح: من قولهم حزح لـه مـن مالـه حزحة إذا قطع له منه قطعة . يقول: إذا بخل الرفود الغني بالعطاء فإني لا أبخل بل أعطيه من قديم مالي .

- أسدام المياه : المياه الآجنة المتغيرة ، يقال : ماء سُدن وسَدُوم . والقلائص : جمع القلوص ، وهي الناقة الفتية ، وتكون من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء . وطلائح : جمع طليحة ، وهي الناقة التي أضمرها الكلال والإعياء من السفر ، يقال : سار على الناقة حتى طلحها .
  - 3 في الديوان : « تظلّ تغشّي .... السرائح » .

في الأصل بين الشطرين : « سدراتها : عيونها » .

وفي حاشية الأصل : « السيور في النعال » .

يقول هذه القلائص تميل برؤوسها إلى ظلها لتحيّر عيونها من شدة الحـر . والسـرائح : سـيور مـن جلد تشدّ في الأرساغ .

4 في حاشية الأصل: « تولج رؤوسها فيه من الحرّ » .

تولج: أي القلائص تدخل رؤوسها في الظل من شدة الحر. والزناء: القصير القالص. والهيم: جمع أهيم وهيماء، وهو البعير الذي أصابه الهيام، داء يصيب الإبل شبيه بالحمّى تسخن عليه حلودها، ويكسبها العطش، فلا تروى من الماء إذا كانت كذلك. يصف فعل الحر في هذه النوق.



23 كَأَنَّ مَنَحَّاهَا إذا الشَّمسُ أعرضتٌ وأجسامَها تَحتَ الرِّحالِ النُّوائِحُ 1

\* \*

<sup>1</sup> في الأصل المخطوط : « وأحسامنا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفي حاشية الأصل : « الآكام : المتقابلة » والكلام عن الجبال .

منحاها : نرى أنه بمعنى ميلها ، من الانتحاء ، وهو اعتماد الإبل في سيرها على الجــانب الأيســر . وأعرضت الشمس : إذا مالت و لم تستقم في سيرها ؛ وهذا مثل قول امرئ القيس :

إذا ما الشَّريا في السَّماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل

والنواتح : الأكام أو الجبال المتقابلة ، يقال : حبلان يتناوحــان ، وشــحرتان تتناوحــان ، إذا كانتــا متقابلتين ، والتناوح : التقابل .

# وقال تميم : (البسيط)

1 أَنَاظِرُ الوَصْلُ أَمْ غَادٍ فَمَصْرُومُ أَمْ كُلُّ دَيْنِكَ مِنْ دَهماءَ مَغرُومُ

2 أَمَا تَذَكُّرُ مِنْ دَهماءَ إِذْ طَلَعتْ نَحْدَيْ بَرِيع وقدْ شَابَ المَقاديمُ

3 هـل عـاشـق نَـالَ مـن دَهـماءَ حَاجَتـهُ في الـجاهليَّةِ قبـلَ الدِّين مَرحـومُ 4

4 بَيضُ الأَنُوق برَعْم دُونَ مَسْكَنِهَا وبالأبارق مِنْ طلحامَ مَركومُ 5

<sup>5</sup> في الأصل وتحت قوله: برعم: « موضع » .



<sup>1</sup> القصيدة في ديوانه ص266-280 في سبعة وأربعين بيتاً.

 <sup>2</sup> في الأصل المخطوط: « فمضروم » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفيه : « وكل ذينك » وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

ناظر : أي منتظر يتمهل . وغاد : ذاهـب . ومصروم : مقطوع . ودهمـاء : امـرأة ابـن مقبـل ، وكانت تحت أبيه في الجاهلية ، فخلف عليها بعد موته . ومغروم : أي غـير مَقضيّ ؛ شبه الوعـد بالوصال بالدين ، وجعله مغروماً .

<sup>3</sup> في الديوان : « أم ما .... نجدي مريع » .

نجد مربع: اسم موضع. والمقاديم من الوجه: ما استقبلك منه، من الناصيـة والجبهـة، واحدهـا مُقدَم ومُقدّم. وهو يعني نفسه، أي: ما حنينك إلى دهماء وقد شاب رأسك وأصبحت شيخاً.

على الدين : أي قبل دين الإسلام . وكان ابن مقبل قد خلف على امرأة أبيه دهماء في الجاهلية بعد موته ، وكانت العرب تزوّج نساء آبائها ؛ كان الرجل إذا مات قام أكبر ولده ، فألقى ثوبه على امرأة أبيه ، فورث نكاحها . وقد فرّق الإسلام بين رجال ونساء آبائهم ، وهم كثير ، ومنهم تميم بن أبي بن مقبل « المحبر 325-326 » . فإلى ذلك يشير ابن مقبل بهذا البيت ، وكأنه يعده إثماً يرجو عليه الرحمة والغفران .

5 وَطَفْلَةٍ غيرِ جُبّاءٍ ولا نَصفٍ مِنْ سِ

6 خَودٌ تَلَبّ سُ أَلبَابُ الرِّجَال بهَا

7 عَانقتُهَا فَانْثَنتْ طَوعَ العناق كما

8 صِرْفٌ تَرَقْرَقُ في النَّاجودِ ناطِلُهَا

مِنْ سِرِّ أَمثالِهَا بَادٍ وَمَكتومُ أَمثالِهَا بَادٍ وَمَكتومُ مُعْطَّى قَليلاً على بُخلٍ ومَصرُومُ مَمُعُطَّى قَليلاً على بُخلٍ ومَصرُومُ مَمَالتْ بِشارِبِهَا صهباءَ خُرطومُ أَلْ المَحْونُ والرُّمَّانِ مَحْتومُ 4

. . .

- وفيه تحت قوله : طلحام : « موضع » .

وفي حاشية الأصل : « الأنوق : الرخمة » .

وفیها : « موضوع بعضه علی بعض » . وهو شرح لقوله : مرکوم .

الأنوق: الرّخمة ؛ وفي المثل: أعز من بيض الأنوق، لأنها تحرزه فلا يكاد يزفر به ، لأن أو كارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة . ورعم: اسم حبل في ديار بجيلة ، وفيه روضة . ودون مسكنها : يريد أقرب وأسهل منالاً من مسكنها . والأبارق : جمع أبرق ، وهو أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين مختلطة . وطلحام : موضع ، وهو اسم لشيء مؤنث ، ولذلك لم يصرفه . ومركوم : أي بعضه فوق بعض متراكم ، يريد بيض الأنوق .

في حاشية الأصل: « الطفلة: الرخصة. والجباء: التي تظهر والتي تستر من الأضداد ».
الطفلة: المرأة الرخصة اللينة. والجباء: المرأة إذا نظرت لا تروع لصغرها. والنصف: المرأة بين الشابة والكهلة، كأن نصف عمرها قد ذهب. يقول: هي شابة ليست بصغيرة ولا كبيرة.

2 في الديوان : « بخل ومحروم » .

الخود : الفتاة الحسنة الخُلْق الشابة . تلبس : تتلبس ، أي : تختلط .

الصهباء: الخمر التي يضرب لونها إلى البياض ، تصنع من عنب أبيض . والخرطوم : الخمر
 السريعة الإسكار .

4 في الأصل المخطوط: « مخقوم » . ونراه تصحيفاً .

وفي حاشية الأصل : « مختوم » . وهي الرواية الصحيحة في ديوانه .

ترقرق: تتزقرق ، أي تتلألأ . والناجود : راووق الخمر الـذي تصفّى وتعتق فيـه . والنـاطل : مكيال الخمر . والجون : بمعنى الأسود ها هنا . والمعنى : آخر ما تجمد من طعـم هـذه الخمر هـو طعم الفلفل والرمان .



- أيدي الهبانييق بالمثناة مَعكُومُ أُ مِنَ الظّبَاءِ عَليهِ الوَدْعُ مَنْظُومُ وَ مِنْ الظّبَاءِ عَليهِ الوَدْعُ مَنْظُومُ قَ فِي جَوْزِهِ مِنْ نِجَارِ الأَدْمِ تَوسِيمُ أَ مَسحُ الأَكُفِّ والبَاسٌ وتَنْوِيمُ أَخَد لا تِياسٌ عَليهَا فالبَراعِيمُ كَاسي العِظَامِ لَطيفُ الكَشح مَهضُومُ أَ
- و يَمُجُّهَا أَكلفُ الإسْكابِ وافَقَهُ
   10 كَأَنَّهَا مَارِنُ العِرنينِ مُفْتَصلٌ
   11 مُقَلَّدٌ قُضُبَ الرَّيحَانِ ذو جُدَدٍ
- 12 ممَّا تبنَّا عذَارَى الحيِّ آنَسَهُ
- 13 مِنْ بَعدِ ما نَزَّ تُرْجِيهِ مُرَشِّحَةٌ
- 14 لا سَافِرُ اللَّحمِ مَدخُولٌ ولا هَبَجٌّ
- 1 في حاشية الأصل: «عود يكون في الزق. الوصفاء: الخيط».

أكلف الإسكاب: أي زق أكلف الإسكاب. والأكلف: الأحمر الذي يخلط حمرته سواد خفي غير خالص. والإسكاب: قطعة من خشب تدخل في خرق زق الخمر. والهبانيق: الوصفاء، واحدهم هُبنُق وهُبنوق. والمثناة: حبل من صوف أو شعر. ومعكوم: أي مشدود بالعكام، وهو الرباط.

- كأنها: أي المرأة ، عاد إلى وصفها . والمارن : ما لان من الأنف ، وهو بمعنى اللين ها هنا .
   ومارن العرنين : أي غزال مارن العرنين . والعرنين : الأنف . والمفتصل : المفطوم . والودع :
   الخرز، يريد أنه مربب محلى بالخرز .
- الجدد : جمع حدّة ، وهي الخطة في منن الغزال تخالف لونه . وحوزه : وسطه ، يريد ظهره . والنحار : بمعنى اللون ها هنا . والأدم : أي الظباء الأدم ، وهي البيض ، والأدمة في الظباء والإبـل البياض ، وفي الناس السمرة الشديدة . والتوسيم : الوسم ، وهو العلامة .
- 4 في الأصل المخطوط: « آنسة » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
   تبنى : أي تتبنى . يريد أن عذارى الحي قد تبنين هذا الغزال ، يمسحنه بـ أكفهن ، ويعنين بإلباسـ هو تنويمه .
- 5 نز الظي : أي عدا وصوت . تزجيه : أي تدفعه وتسوقه . والمرشحة : الظبية ذات الولد تعنى بـه.
   وأخلى : أنبت الخلى ، وهو الرطب من الحشيش ، وتياس والبراعيم : موضعان ، كأنهما حبلان .
  - 6 في الأصل المخطوط: « هيجٌ » وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
- سافر اللحم : أي قليله . والمدخول : الذي فيه عيب ، من الدخــل ، وهو العيــب والفساد ، -



مُمسُ الكُواكبِ والبيدُ الدَّياميمُ 2 تَفري الفَرِيَّ إذا امتدَّ البَلاعِيمُ 3 أُمُّ الأَدِلاَّءِ واغبَرَّ الأيساديسمُ 3 خَرْقٌ كَأَنَّ مَطَايا سَفْرِهِ هِيمُ 4 خَرْقٌ كَأَنَّ مَطَايا سَفْرِهِ هِيمُ 5 جَافَى بِهِ مُستعدَّاتٌ أطامِيمُ 5

60 / 15 وليْلَةٍ مِثْلِ لَونِ الفيلِ غَيَّرَهَا 16 كَلَّفْتُهَا عندَلاً في مَشْيهَا دَفَقَّ 17 فِيهَا إذا الشَّركُ المجهولُ أخطأهُ 18 مُعَوَّلٌ حينَ يستَولي بِرَاكِبِهِ 19 باتت على ثَفِنِ لأمٍ مَرَاكِبُهُ

- ومدخول داخل في النفي ، أي ليس سافر اللحم ولا مدخولاً . والهبج : المتورم . والكشح :
   الخصر . والمهضوم : الدقيق الخصر .
- عيرها: أي غير من لونها المظلم. وطمس: جمع طامس، وكوكب طامس: أي ضعيف النور يذهب ضوءه ويجيء. والبيد: جمع بيداء، وهي الفلاة. والدياميم: جمع ديمومة، وهي الصحراء البعيدة الأرجاء يدوم السير فيها. والصحارى تغير ظلام الليل الأسود بلونها الضارب إلى البياض.
- كلّفتها: أي كلفت السير فيها. والعندل: الناقة العظيمة الرأس الضخمة. والدفق: الانصباب، يريد أنها تدفق في سيرها وتتقدم نشيطة. وتفري الفري: أي تجد في السير وتمضي فيه، وفلان يفري الفري إذا عمل العمل فأجاده. والبلاعيم: جمع بلعوم، وهـو المسيل يكون في غلظ من الأرض. يريد أنها تمضي في السير إذا امتدت الطرق أمامها في الأراضي الخشنة.
- الشرك : الطريق الذي يتشعب وينقطع . وأم الأدلاء : يريد به الدليـل الحـاذق . والأيـاديم : جمـع إيدامة ، وهي الأرض الصلبة من غير ححارة ، مأخوذة من أديم الأرض وهو وجهها ، واغبرارهـا لنزول الليل وحلول الظلام .
- 4 يستولي براكبه: نراه بمعنى يغلبه على أمره ها هنا . والخرق : الفلاة الواسعة تنخرق فيها الرياح . والسفر : المسافرون ، واحدهم سافر . والهيم : جمع أهيم ، وهو البعير الذي أصاب الهيام ، وهـو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى .
- 5 الثفن : جمع ثفنة ، وهي ما يقع على الأرض من البعير إذا برك كالركبتين والكركرة . ولأم : شديد صلب مستو . مراكزه : مفاصله . وفي اللسان عن أبي عمرو : « وأراد بالمستعدات القوائم وقال : أطاميم نشيطة ، لا واحد لها . وقال غيره : أطاميم تطمّ في السير ، أي تسرع » . وجافى به : أي باعده ، أي باعد بين النفنات ، لعظم هذه الناقة .

إذا تَفَاضَلَتِ البزلُ العلاكيمُ أَ إِذَا اشْفَتَرَّ الحَصَى حُمرٌ ملائِيمُ أَ إِذَا اسْتَدَرَّتْ بأيديهَا الملاديمُ أَ الذَا استَدَرَّتْ بأيديهَا الملاديمُ للسَّهرِ مِنْ عُودهِ وافٍ وَمثلُومُ أَ فَسِيرَةُ الدَّهَرِ تعويجٌ وتَقُويمُ وَنَعُويمُ أَلَابَى الهَوانَ إِذَا عُدَّ الحرَاثِيمُ أَلَابَى الهَوانَ إِذَا عُدَّ الحرَاثِيمُ أَلَابَى الهَوانَ إِذَا عُدَّ الحرَاثِيمُ أَنْ المَالَّذِيمُ أَلَا المَالِيمُ اللَّهُ الحَرَاثِيمُ أَنْ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ اللَّهُ المَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُولِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِيمُ اللْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُلْكِلِيمُ اللْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللْمِنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمِنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْل

20 غَيرَى على الشَّجَعَاتِ العُوجِ أرجُلُهَا 21 يَهوِي لهَا بينَ أيديهَا وَأَرجُلِهَا 22 رَضْخَ الإمَاءِ النَّوَى ردَّتْ نَوازِيَهُ 23 إِنْ ينْقِصِ الدَّهرُ مِنِّي فالفتَى غَرَضَّ 24 وإن يَكُنْ ذاكَ مِقدَاراً أُصِبْتُ بِهِ 25 لا يُحْرِزُ المَرْءَ أنصارٌ ورَابيَةً

- الشجعات : جمع شجعة ، وهي الناقة الخفيفة السريعة نقل القوائم . يريد أن هذه الناقـة تغـار من النوق السريعة فتنشط . والبزل : جمع بزول ، وهي الناقة التي اسـتكملت الثامنـة وطعنـت في التاسـعة وبزل نابها ، وهي أقوى ما تكون حينئذ . والعلاكيم ، جمع علكوم ، وهي الناقة الشديدة الصلبة .
- اشفتر الحصى : إذا تفرق من وقع أخفاف الناقة . وحمر : أي حصى حمر من دم أخفاف الناقة .
   والملاثيم : جمع ملثم ، وهو الحصى الذي يلثم خف الناقة ، أي يصيبه فيدميه .
- وضخ النوى: كسره لعلف الإبل. يريد: أن الحصى يتطاير من وقع أخفاف الناقة كما ينزو النوى من تحت المراضخ. والملاديم: جمع ملدام، وهمو حجر يرضخ به النوى. واستدرت الملاديم: أي اشتد الدق بها وكثر.
- لغرض: الهدف الذي ينصب فيرمى فيه ، يريد أن الفتى هدف للدهر يرميـه بأحداثه . والنوافي :
   الصحيح التام . والمثلوم : المكسور الذي ثلمته الأحداث .
  - 5 في الأصل المخطوط: « مقدارً » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
     المقدار: يمعنى القدر ها هنا .

## زاد بعده محقق دیوانه :

ما أطيب العيش لو أن الفتى حجرً تنبُو الحَوادث عنهُ وهـو مـلمـوم الحجر الملموم والململم: الجموع بعضه إلى بعض، وهو الصلب المستدير، والحجارة مما يوصف بالخلود والبقاء.

6 في الأصل المخطوط: « لا يحزن » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
لا يحرز المرء: أي لا يحفظه ولا ينجيه من الموت أنصاره ولا الحصون في الجبال يلوذ بها . والجراثيم : جمع جرثومة ، وهي الأصل . يريد: لا يفوت المرء الموت حال كونه عزيزاً في قوة و جرثومة من قومه يأبون الهوان .

تُبنَى لهُ في السَّمواتِ السَّلاليمُ 1 وقَدْ أَرُدُّ عَلَيهِ وهو مظلومُ 2 إنَّ المَواليَ مَحْمُودٌ ومَذمُومُ كَأَنَّـهُ مِنْ قَـتَـال السَّير مأمومُ 4 لمْ يُـوْتَمَـنْ سِرَّهَا إِلاَّ شَـرَادْيـمُ 5

26 لا يَمْنَع المَرْءَ أحجَاءُ البلادِ ولا 27 فقدْ أُكثّرُ للمَولَى بِحَاجَتِهِ 28 حتَّى يَبُوءَ بِمَا قَدَّمتُ مِنْ حسَن 29 وأُنْبهُ الحِرْقَ لم يلْمُسْ بِمَضْجَعِهِ 30 ويُنْفِرُ النِّيبَ سيفِي بينَ أسْوُقِهَا

1 في الديوان : « لا تمنع المرء » .

وفي الأصل: « تثنى » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

أحجاء البلاد : نواحيها وأطرافها ، واحدها حُجا ، بفتح الحاء . يقول : لا يمنع الإنسان مـن الموت إبعاده في البلاد ، وليس في مكنته أن يرقى سلماً في السماء لينجو منه . وهذا مثل قول زهير:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو نال أسباب السماء بسلم وقال عزّ وجل : « أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ، فليرتقوا في الأسباب » « سورة ص 38/10 ».

- 2 أكثر بحاجته : أي أقضى حاجته فأكثر . والمولى : الصديق والجار . وأرد عليه : أي أرد عنه الأذى ، على بمعنى عن ها هنا .
  - 3 في الديوان : « حتى ينوء » .
  - حتى ينوء : يريد حتى يُثقله إحساني ، من ناء البعيربحمله إذا ثقل عليه .
- الخرق : الفحل الكريم من الإبل ها هنا ، جعله كالخرق من الفتيان ، وهـو الكريـم في سماحة ونجدة . لم يلمس بمضجعه : أي لم يبرك للنوم . وإنباه الفحل لنحره للضيوف . والقتال : شـدة الممارسـة ها هنـا . والسـير : ما قُدّ من الجلد طـولاً . والمأموم من الإبل: الذي ذهب وبره عن ظهره من ضرب أو دبر ؛ ويقال للبعير المتاكل السنام : مأموم .
  - 5 في الديوان : « لم يبق من سرها » .
- النيب : جمع ناب ، وهي الناقة المسنة ، سمَّوها بذلك حين طال نابها وعُظم . ونفارها يكون من خشية النحر . وسرها : خالصها وكرائمها .



يسعَى بأوصالِهَا الشَّعثُ المقاريمُ أُ حُدُّ المَتَاقَةِ أغفالٌ وموسُومُ وَخُدُّ المَتَاقَةِ أغفالٌ وموسُومُ للحارِ والضَّيفِ يَغشَاهُم مَكاريمُ أَ ليدي حواطِبِهم دامٍ ومكلُومُ للحق على صالح الأقوامِ معلُومُ حق على صالح الأقوامِ معلُومُ في مِرفَقَيْهِ وفي الأنساءِ تَحريمُ 5

31 فذاك دأبي بِهَا حالاً وأحْبِسُهَا 32 منْ عاتقِ النَّبْعِ لَمْ تُغْمَرْ مواصِمهُ 33 في دارِ حَيٍّ يُهِينُونَ اللَّحامَ وهُمْ 34 فتيانُ صِدق إذا ما الأمرُ حدَّ بِهِمْ 35 قدْ أيقَنوا أَنَّ مالَ المَرءِ يَتْبعُهُ 36 وهَيكل كَشِجَارِ القَرِّ مُطَّرِدٍ

يريد أن قوائم الفرس عظيمة الجرم تامة .

وأحبسها: أي وحالاً أحبسها. والشعث: جمع أشعث، يريد به قِدْح الميسر الذي تشعثت أجزاء منه، أي: تفرقت. والمقاريم: جمع مقروم، وهو القدح الذي جُعِلَت فيه علامات ووسوم بالقَرْم.

العاتق: الكريم الخالص اللـون. والنبع: شحر من أشـحار جبـال السـراة، تتحـذ منـه القسـيّ
 والقداح.

يريد أن هذه القداح متخذة من نبع كريم . والمواصم : مواضع التُقَد ، من الوَصْم ، وهــو العقــدة في العود . والحذ : الحنفاف ، واحدها أحدّ . والمتاقة : التّوقان للخروج . والأغفال : القــداح الــي لا علامـة عليهـا ، ولا حظـوظ لهـا . والموسـوم : القـــدح الـذي عليـه علامـات ، وحظـه بعــدد العلامات .

<sup>3</sup> يهينون اللحام : أي يبذلون اللحم للمحتاجين . ويغشاهم : أي يأتيهم .

<sup>4</sup> الحواطب : الإماء اللاتي يجمعن الحطب . والمكلوم : المحروح .

<sup>5</sup> في الديوان : « الأنساء تحريم » .

هيكل: أي فرس هيكل ، وهو الضخم العالي . والشحار : خشب الهودج . والقر : الهودج . والقر الهودج . مثبّه الفرس بخشب الهودج في دقته وضُمره . والمطرد : نراه بمعنى المنضم الذي تشابعت فقاره وتضامّت . والأنساء : جمع النسا ، وهو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر . والتحريم : نراه من الجرّم وهو الجسد ، يقال : رجل حريم أي عظيم الجرّم ، وإبل حريم أي عظام الأحرام .

37 كَأَنَّ مَا بِينَ جَنبَيْهِ ومَنقَبهِ مِنْ حوزهِ ومقطُّ القُنبِ ملطُومُ أ 61 / 38 بتُرس أعَجَمَ لمْ تَنْخَر مشاقِبُهُ 39 عَرَّحْتُهُ رَاثِداً في عازبٍ رَغَددٍ 40 مِثلُ الطَّرابيلِ أُحدَانُ الحَمير بـــهِ تَفلِي مَعَارِفَها الجونُ العلاجيمُ 4

فيما تَخَيَّرُ في آطامِهَا الرُّومُ <sup>2</sup> جُنَّ النَّواصفُ منهُ واليَحاميمُ 3

1 في الأصل المخطوط: «كأنَّما». وهو غلط صوبناه.

المنقب : الموضع الذي ينقب فيه البيطار من بطن الفرس حتى يسيل منه ماء أصفر ، وهـو قـدام السرة . وجوزه : وسطه . ومقط القنب : منقطعه ، مـن القَـطّ وهـو القطـع ؛ والقنب : حـراب قضيب الدابة . والملطوم : المُلصَق ، من لطم الشيء بالشيء إذا ألصقه به ، والمعنى يتـم في البيـت

2 بترس: أي ملطوم بترس. يقول: ذلك الموضع من الفـرس، وهـو أسـفل البطـن، كأنـه تـرس. والأعجم : الرجل الأعجمي ، ويريد به الرومي ها هنا ، وترسة الروم معروفة بكبرهـا وشــدتها . و لم تنخر : أي لم تُبْلَ . ومثاقبه : ثقوبه ومسامّه .

3 في الديوان: «عازب عرد».

في الأصل المخطوط : « حُنَّ » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

الرائد : هو الرجل الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيث . والعـازب : الكـلأ البعيـد المطلب ، لم يُرْعَ قطّ ولا وُطئ . والعرد : من عَرَد النبــت إذا طلـع وارتفـع . وحـن النبــات : أي طال والتف وحرج زهره . والنواصف : جمع ناصفة ، وهي موضع مِنبـات يتسـع مـن الـوادي . واليحاميم: جمع يَحموم، ونبت يحموم: أي أخضر ريّان أسود، وحممت الأرض: بـدا نباتهـا أخضر إلى السواد .

4 في حاشية الأصل : « الضخام » . وهوشرح لقوله : العلاجيم .

الطرابيل : جمع طِرْبــال ، وهو العلّـم يُبنـــى بالححـــارة ، وكـــل بنـــاء عــــالِ ، شـــبّـه بـــه قطـــع النبات الطويل الملتف . والأحدان : جمع واحـد ، وهو بمعنى القوي الذي لا نظير لــه في قوتــه . والمعارف : منابست النواصي ، واحدها مَعرفة . والجون : جمع جَـوْن ، وهــي بمعنـــى البيضـــاء ها هنا ، يريد : الأتان الجون . والعلاحيم : حمع عُلحوم ، وهي الأتـان الطـويـلـة الكثيـرة

عَارِي النَّواهِ قِ بِالتَّنْهَاقِ مَنْهُومُ 2 في جوزهِ ونَصِيلِ الرَّاسِ تَقْدِيمُ 3 عبدَ مَنافٍ إذا اشتَدَّ الْحَيَازِيمُ 3 يَوْمٌ قُدَيدِيمَةَ الْحوزاءِ مَسمُومُ 4 يَوْمٌ قُدَيدِيمَةَ الْحوزاءِ مَسمُومُ 5 نيطت بأرْسَاغِهِ مِنهُ أضاميمُ 5

41 شَذَّ الحَوالي عنها حَوشَبٌ حَدِبٌ 42 حتَّى دُفِعتُ لِمسْتُورِي على عَجَلٍ 43 كَأْنَّهُ نَاشَدٌ نَادى لموعِدهِ 44 يَثْنِي على حَامِيَيْهِ ظِلَّ حَارِكِهِ 45 فَصامَ شَوكُ السَّفا يَرمِي أشاعِرَهُ

<sup>1</sup> في الديوان : « شوذبٌ حدبٌ » .

وفي الأصل المخطوط : « بالتنهات متهوم » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

شذ: أي أبعد وأفرد . والحوالي : جمع حَوليّ ، وهـو الـذي أتـى عليـه حَوْل ، أي سنة ، من الدواب. والشوذب : الحمار الطويل النجيب . والحدب : المشفق الذي يعطف على أتنه . وعاري النواهق : أي معروق النواهق ، وهـي العظـام الناتــئة في خـدود الحمـير ، أو هـي عـروق تكتنـف خياشيمها . والمنهوم بالتنهاق : المولع به ، ينهق كثيراً لحدته .

المستور: نراه بمعنى الشيء الذي يستره الإنسان عن غيره ، وهو ها هنا الكلا الذي خسرج يسروده
 حتى دفع إليه . وحوزه : وسطه ، يريد وسط الفرس الـذي عـاد إلى وصفه . ونصيـل الـرأس :
 أعلاه. وقوله تقديم : يريد أنه بلغ غايته وفرسه رافع الرأس نشيط .

الناشد: الذي ينشد ضالته ، أي يطلبها ويسأل عنها . والمناف : المكان الطويل المشرف ها هنا . والحيازيم : جمع حيزوم ، وهو الصدر ؛ واشتد الحيازيم : كناية عن الجد في الأمر والتشمير فيه ، يقال : اشدد حيازيمك لهذا الأمر ، أي وطن عليه واستعد له . شبّه فرسه ، وهو رافع الرأس نشيط، بالذي ينشد ضالته ، وينادي عبداً له في مَرقبة .

الحاميان : جانبا حافر الفرس . والحارك : فروع الكتفين . وقديديمة : تصغير قُدّام على أنها مؤنثة . والجوزاء : برج تنزله الشمس في آخر الربيع وحينفذ تهب السّموم ، وهمي ريح حارة . ويوم مسموم : ذو سَموم ، ويقال : سُمُّ يومنا فهو مسموم .

و صام الفرس: قام ساكناً من غير أن يعتلف. والسفى: شوك السنبل والبهمكى. والأشاعر: جمع أشعر، وهو ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث تنبت الشعيرات حوالي الحافر. نيطت: معنى علقت ها هنا. والأضاميم: جمع إضمامة، وهي الحزمة.

46 ورَّادُ نَقْعِ على مَا كَانَ مِنْ وَحَلِّ لا يُستَهَدُّ إذا ما صوَّتَ البومُ 1

\* \* \*

النقع: القاع من الأرض يستنقع فيها الماء. والوحل: الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب. ولا يستهد: أي لا يستضعف وإذا ما صوت البوم: كناية عن الليل في الفلاة الموحشة. يريد أن فرسه وثيق قوي على السير في الفلاة ليلاً.

# وقال تميم أيضاً : (المتقارب)

وقدْ حَانَ مِنّا رَحِيلٌ فَشالا 3 نَشُدُّ بأجوازِهِنَّ الرِّحالا 3 فَهابَت وَدَاعَكَ إلا سُوالا 4 فَهابَت يُودَاعَكَ إلا سُوالا 5 فَلمَّا تَرَقرَق عادَ انْفتالا 5 كَذِي حاجةٍ أَمْكَنَتْهُ فَقَالا بهرْجَابَ تَنْتابُ سِدْراً وَضالا 6 1 دَعَتْنَاعُتَيْبَةُ مِنْعَالِجٍ
 2 فَقُمنَا إلى قُلُصٍ ضُمَّرٍ
 3 دَنَتْ دَنوةً لِحِبَالِ الصِّبَى

- 4 ورَقرقَتِ الدَّمعَ في رِقْبَةٍ
   5 وهل عَاشقٌ رُدَّ عَنْ حَاجَةٍ
- 6 وَطَافَتْ بِنَا مُرشِقٌ حُررَةٌ
- القصيدة في ديوانه ص225-237 في ثلاثة وأربعين بيتاً .
- عالج: رمل مشهور في شمال بلاد العرب ، يقال له رمل عالج ، وهي جبال . وشال : أي ارتفع
   وذهب .
  - القلص: جمع قلوص ، وهي الفتية من الإبل . وأجوازهن : أوساطهن .
    - 4 في الديوان : « بحبال الصبا » .
    - حبال الصبا : يريد بها الوصال . والصبا : الهوى والغزل .
- ق رقبة : أي في تحفّظ وحوف . ورقرقت الدمع : أسالته في سهولة . وعاد انفتالاً : أي كف عن السيلان .
  - 6 في الأصل وتحت قوله: بهرجاب: « واد » .
- المرشق من الظباء: التي تمد رأسها وتنظر ، فهي أحسن ما تكون حينئذ . وهرجاب : اسم واد . والسدر : شحر النبق ، وهمو يكثر في بـلاد العـرب . والضـال : شـحر صغـير دقيـق العيدان .

7 تَـرعَّـاهُ حتَّـى إِذَا أَطْلَمَـتْ تَـأُوَّتْ فَأَزْحِتْ إِلَيها غَـزَالا 2 4 غَـرَالُ خَـلاً وَ تَـصدَّى لَـهُ لِيتُـرضِعَـهُ دِرَّةُ أَوْ عُـلالا 3 8 غَـرَالُ خَـلاً وَحَرَدُ وَعُـلالا 4 وَبِخَلِل بُـرُوجَـةَ إِذْ ضَمَّـهُ مَرَرُنْ بِفِرتاجَ خُوصاً عِجالا 4 10 فَلَيـسَ لَهَا مَطْلَبْ بعدَما وَسَاقًا وعُرفة ساق شِمالا 5 11 جَعلْنَ القَنَاةَ بِايْمَانِـها وَسَاقًا وعُرفة ساق شِمالا 5 على حِيـنَ أُوفَتْ علىساعـة ترى النّومَ أمكنَ فيها كَلاَلا 6 عَلى حِيـنَ أُوفَتْ علىساعـة ترى النّومَ أمكنَ فيها كَلاَلا 6 أمكنَ فيها كَلاَلا 6 أمكن فيها كَلاَلا 6 أمكن فيها كَلاَلاً 6 أمكنَ فيها كَلاَلاً 6 أملي أَلَّهُ أَلَى أَلْهَا أَلَا أَلْهُ أَلْهَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهَا أَلَا أَلْهَا أَلَا أَلَى أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْه

عيس ك . يريد رواحمهم العارفص التي د ترها في البيت 2 . وقرت ج . موضع بين النباج و محل بروحة و الحوض ، وهو ضيق العين وصغرها وغوورها ، يريد أن مطاياهم غائرة العيون من عناء السفر .

5 جعلن : أي المطيّ جعلن . والقناة : وادٍ من أودية المدينة بناحية جبل أحد ، وهــو أحــد أوديـة المدينـة الثلاثة . وساق : جبل على طريق المدينة حذاء جبل آخــر اسمــه عُنــاب . والعرفــة : مــتن مــن الأرض منقاد ينبت الشحر ، وفي بلاد العرب بضع عشرة عرفة ذكرها ياقوت في معحم البلدان في تفصيل .

كلالاً: أي من الكلال والإعياء . يريد أن المطي من كلالها وإعيائها من السفر تـرى النـوم أمكـن
 لها في هذه الساعة .

 <sup>1</sup> ترعاه : أي تترعاه بمعنى ترعاه . أظلمت : أي أظلم عليها الليل . تأوت : أي أوت إلى خدرها .
 وأزجت إليها غزالاً : ذهبت إليه وساقته أمامها .

 <sup>2</sup> تصدى له: أي تتصدى له. والدرة: اللبن الذي يدرّ ، أي: يجري ويسيل. والعلال: بقية اللبن
 في الضرع.

<sup>3</sup> في الديوان : « بخلّ بزوخة » .

الخل : الطريق النافذ بين الرمال المتراكمة . وبزوخة : رملة من وراء النّباج قِبَل طريق الكوفة ، والمشهور فيه بُزاخَة . والعوير : كثيب عظيم من الرمل ببزوخة . والحبال : يريد بها حبال الرمل، والحبل من الرمل : قطعة ضخمة منه تمتد وتستطيل كالجبل ، شبّه بالحبل . وغما الحبالا : أي غلب هذان الكثيبان على غيرهما من الرمال .

 <sup>4</sup> في الأصل المخطوط: « مرون » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
 فليس لها: يريد رواحلهم القلائص التي ذكرها في البيت 2 . وفرتـــاج: موضع بــين النبـــاج وخــــل

يَشُقُّ بأيدِي المطِيِّ الرِّمالا 2 جمَالٌ هِجانٌ تُسَامِي جمالا 3 كَسُوفِ الجمَالِ الغَيارِي مَبالا 3 تعاجِلُ حالاً بِهِ وارْتِحَالاً 4 على قُلُص يَنْتَهِبُنَ السِّجالا 5 على قُلُص يَنْتَهِبُنَ السِّجالا

13 بسهاد تسجاوب أصلاؤه المسلاؤه المسلاؤه الملائح المل

الهادي : الدليل يتقدم القوم يهديهم الطريق ويتبعونه . وتجاوب أصداؤه : أي تتحاوب ، يريد
 تجاوب أصداء خُداء الدليل بالقوم .

2 المصاعيب : جمع مُصْعَب ، ونرى أنه بمعنى الأرض الصاعدة الصعبة المرتقى ، ولم تذكره كتب اللغة ، وذكرت الصاعب . والأنقاء : جمع نقا ، وهو الكثيب من الرمل ؛ والضمير في « أنقائه » عائد للطريق المفهوم من السياق ، ويجوز أن يكون عائداً إلى الهادي في البيت السابق للزوم ذكر الطريق مع الهادي . والهجان من الإبل : البيض الكرام العتاق ، يستوي فيه المؤنث والمذكر والجمع. وتسامي : أي تمشي فتتطاول في مشيها وترفع أعناقها حين يمشي بعضها إلى بعض .

ق الأصل المخطوط: « الحمال الغيارى » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه . تسوف: أي تشم . النواعج من الإبل: السّراع ، من نعجت الناقة في سيرها إذا أسرعت . خلاته: أي خلات الطريق ، جمع خلّة ، وهي الرملة اليتيمة المنفردة من الرمال . يقول: تشم المطايا رمال هذا الطريق لتعرف أين هي ، وذلك من القلق وعناء السفر .

## 4 في الديوان:

فأوردتها منها الله في الطريق . والآجن : الماء المتغير الطعم واللون .

5 ماصع: أي ماء ماصع ، وهو الكدر المتغير ؛ وقال في اللسان : « قوله : فأفرغت من ماصع لونه ، أي : سقيتها من ماء خالص أبيض ، له لمعان كلمع البرق من صفائه » ، وهذا غلط من صاحب اللسان ، ويرده وينفيه قول ابن مقبل : « منهلاً آجناً » في البيت السابق ، وقوله : كتانه » في البيت التالي . والقلص : جمع قلوص ، وهي الفتية من الإبل . والسحال : جمع سَحُل ، وهـو الدلو.

زاد بعده شارح دیوانه:

أَ نُرسِلَهَا عَرَكاً أُو رِسالا أَ حَماجِمُهَا إِذْ مَسِسْنَ ابْتِلالا أَ حَماجِمُهَا إِذْ مَسِسْنَ ابْتِلالا كَثِنْي السُّيُور حُذِينَ المَثالا أَ وُوسَ الإكسامَ تَغَشَّيْنَ آلا أَ كَانَّ على كُلِّ حَزْم بغالاً أَ

18 تَقَسَّمُ أَذْنِبَةً بِيْنَهَا 19 كَانَّ حَنَاتِهِمَ حَارِيَةٍ 20 يُصَابِينَهَا وهي مَثْنِيَّةً 21 ويومٍ تَقَسَّمَ رَيَعَانُهُ 22 تَرى البيدَ تهدِجُ منْ حَرَّو

## أسه فُنَ المشافِرَ كتَّانهُ فَأَمرَ نُكُ مُستَدِرًّا فَحَالا

أسفن : يعني الإبل ، أي : أشممن مشافرهن كتان الماء ، من ساف يسوف . وكتان الماء : طحلبه وغشاؤه . فأمررنه : أي شربنه ، من المرور . ومستدراً : أي جارياً ، يريد أنه استدر إلى حلوقها فحرى فيها . وقوله : فحال : بمعنى جرى ، أي جال إلى الحلوق .

1 في الديوان : « نُقسّم » .

وفي الأصل المخطوط : « فترسلها » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

الأذنبة : جمع ذَنوب ، وهو الللو فيه ماء . فنرسلها عركاً : أي نوردها الماء جميعاً وهي تعترك أي تزدحم . ونرسلها رسالاً : أي نوردها قطيعاً بعد قطيع ، واحدها رَسَل ، وهو القطيع من الإبل قدر عشر .

- الحناتم: جمع حَنتَم، وهو الأسود ها هنا، والحنتم في الأصل الخضرة، والسواد عند العرب خضرة لأنها قريبة من السواد. والحارية: الأفعى التي قد كبرت ونقص جسمها من الكبر، و لم يبق إلا رأسها ونفسها وسمها. شبه رؤوس المطايا وقد ابتلت بالماء بالأفاعي السود، فقلب التشبيه.
  - 3 في الديوان : « السّبوت » .

يصابينها: يريد المطايا يصابين جماجمهن ، أي يُعِلنها إلى الأرض ، من صب إلى الشيء إذا مال ، ويقال : صابى رمحه إذا صدّر سنانه إلى الأرض للطعن . والسبوت : جمع سِبْت ، وهـو الجلـد المدبوغ .وحذين : أي قدّرت وقطعت على قدر المثال . والمثال : القالب الذي يُقدّر على مثله .

- 4 ريعانه : أوله ووقت ارتفاعه . وتغشين آلا : أي غشّاها الآل ، وهو السراب ، فنسب الفعـل إلى
   الإكام .
- 5 البيد : جمع بيداء ، وهي الفلاة . وتهدج : أي تضطرب . والحزم : ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته ، وأشرف حتى صار له إقبال ، لا تعلوه الإبل والناس إلا بالجهد . شبه اضطراب الآكمام في البيداء بالسراب وجريانه ببغال محملة تمشي على هذه الآكام .

أ كُلُّ تَحَمَّلَ مِنهُ فَسزَالاً لَا مَتَّرِكُ لَمُجِيبٍ مَقَالاً لَا مَتَّرِكُ لَمُجِيبٍ مَقَالاً وقد كَانَ فوتُ الرِّجالِ النِّضالا تَنقَّذْتُ مِنها حَديثاً حَلالاً لَا يُمانِينَ حَالاً ويَنأينَ حَالاً

23 بغَالاً عَقَارَى تَغَشَّيْنَهُ 24 وقافية مِثلِ وقع الزِّنادِ 25 رميت بهاعن بني عَامر 26 وَخَوْدٍ خَرودِ السُّرَى طَفْلَةٍ 27 مِنَ الشُّمس العُربِ مِنْ ذَاتِهَا

1 في الديوان : « يغشينه » .

عقارى : أي جرحى ، قد عقرتها رحالها من ثقل أحمالها . يغشينه : أي يصعـدن فيـه فيغطينـه . وتحمل : ذهب ومضى .

#### زاد بعده صاحب ديوانه:

يسذودُ الأوَابِدَ فيها السَّمُومُ فيسادَ المُحِرِّ المَخَاضَ النَّهالا يذود: أي يدفع ويسوق. والأوابد: الوحش، واحدها آبد وآبدة. والسموم: الريح الحارة. والمحر: من أحرَّ الرجل، إذا صارت إبله حِراراً، أي: عِطاشاً. والمخاض: الحوامل من النوق، واحدتها حَلِقة على غير قياس، ولا واحد لها من لفظها. والنهال: العطاش، واحدها ناهلة.

## 2 في الديوان :

## \* وقافية مثل وقع الرداة \*

القافية : يريد بها قصيدة الهجاء ها هنا . والرداة : الصخرة .

- و رميت بها: أي دافعت بها ، ولذلك عدّاه بعن . بنو عامر : هم بنو عامر بن صعصعة من قبائل قيس عيلان ، ومنهم بنو العجلان رهط ابن مقبل الأدنون . والفوت : بمعنى السبق ها هنا ، يريد استباق الرجال للفوز . والنضال : المباراة في الرمي في الأصل ، وهو مفعول قوله : « فوت الرجال » ، و « كان » تامة ها هنا ، فيما نرى .
- 4 الحنود: المرأة الشابة الحسنة . والحرود من النساء: هي الحيية الخافضة الصوت الخفِرة . والسرى: السير في الليل . وخرود السرى : أن تستحيى أن تخرج ليـلاً . والطفلة : المرأة الرخصة الليّنة . وتنقذت منها حديثاً : أخذته منها واستخرجته .
- الشمس : جمع شموش ، والشموس من النساء هي التي لا تطالع الرجال و لا تطمعهم . والعرب :
   أصلها العُرُب ، بضمتين ، وهو جمع عَرُوب ، وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها المطبعة له .

أبست بها من حبالي حبالا أبست بها من حبالي حبالا أبا الحَهامُ أطاعَ الشَّمَالا وما أحدث القَيْن فيهِ صِقالا وبعض الحديث يكون انتِحَالا وبعض الحديث يكون انتِحَالا ترى النَّبت مَكَّن فيهِ اكْتِهالا أبا احتَفَل الشَّدُّ زادَ احتِفالا أ

28 فَلمَّا تَلَبَّسَ مَا بَيْنَنَا 29 وعَنْسٍ ذَمُولٍ جُمالِيَّةٍ 29 وعَنْسٍ ذَمُولٍ جُمالِيَّةٍ 30 عَرَضتُ لَهَا السَّيفَ عَنْ قُلْرَةٍ 31 نُقَسَّمُ في الحيِّ أبدَأَهَا 32 وغَيثٍ تَبَطُّنْتُ قُريَانَةً 26 بنَهدِ المَراكِل ذي مَيْعَةٍ 33

تلبُّس ما بيننا : أي اختلط حبها بقلبي واختلط حبي بقلبها . والحبل : بمعنى الوصال ها هنا .

- العنس: الناقة القوية الصلبة ، شبّهت بالصخرة لصلابتها . والذمول : الناقة السريعة ، من الذّميل، وهو ضرب من سير الإبل فيه سرعة ولين . والجمالية : الناقة الوثيقة الخلّق ، تشبه الجمل في خلقتها وشدتها وعظمها . والجهام : السحاب الخفيف الذي لا ماء فيه ، أو هو الذي هراق ماءه . والشمال : ريح الشمال . والكلام كناية عن فصل الشتاء والبرد وهبوب الشمال ، وهو زمن الشدة والضيق عند العرب .
- عرضت لها السيف : يريد أنه عقر هذه الناقة بالسيف لينحرها . والقين : صانع السيوف والحداد.
   يقول : إنه عرض لهذه الناقة بالسيف ليعقرها ، وهو غير مصقول ، لقوته واقتداره على ذلك .
  - 4 في الديوان:

## \* يُقسَّمُ في الحَيِّ أَبْدَاؤُهِا \*

الأبداء : جمع بَدْء ، وهو العظم بما عليه من اللحم . ويكون انتحالًا : أي يكون كذبًا واختلاقًا .

- 5 تبطّنت الوادي: دخلت بطنه وحوّلت فيه . والقريان : جمع قرئى ، وهــو بحـرى المـاء إلى الريـاض
   من الأعالي . ومكن اكتهالا : أي قد قوي وطال .
- و بنهد المراكل: أي بفرس نهد المراكل، وهو الجسيم المشرف. ومراكل الفرس: حيث يركله الفارس برجله إذا حرّكه للركض، وهما مركلان، وفرس نهد المراكل: أي واسع الجوف عظيم المراكل. وميعة حري الفرس: أوله وأنشطه. واحتفل: أي اشتد، والاحتفال من عدو الخيل: أن يرى الفارس أن فرسه قد بلغ أقصى حُضرِه، وفيه بقية. والشد: العَدُو والحُضر.

<sup>1</sup> في الديوان :« لبست لها » .

لِ يَسرفَعُ بَعدَ نِقَسالٍ نِقَسالاً 2 إِذَا الْحَالِبَسَانِ أَرَادَا اغْتِسسَالاً 3 بذي شَأْوَةٍ لَمْ تُعَتّب شُعَالاً 3 أَقَب لَطيفاً مُمَراً حُلالاً 4 أَقَب لَطيفاً مُمَراً حُلالاً 5 يُرِدْنَ إِذَا ما التَقيْن الصّيالاً 5 ويَقْذِفنَ فوق اللَّحِيِّ التَّفالاً 6

المائحات: جمع مائحة ، من ماح في مشيته إذا تبختر ، وهو ضرب حسن من المشي في رهوحة حسنة . وقوله بأعراضها: يعني أنها تجري معترضة ، وذلك من النشاط ، يريد أن الإعياء لا ينالها. والحالبان: عرقان أخضران يكتنفان السرة من ظاهر البطن . وقوله أراد اغتسالاً: يريد العرق . يقول: إن هذا الفرس يجري معترضاً متبختراً من النشاط حين يأخذ بالعرق بعد طول الجري .

3 في الديوان : « لم يُعتّب » .

الأرآد : جمع رُؤد ورأد ، وهو أصل اللّحي الناتئ تحت الأذن ، وقيل : أصل الأضراس في اللحي . وبذي شأوة : أي برأس ذي شأوة ، والشأوة : من شاني الشيء شأواً إذا أعجبني . و لم يعتب سعالاً : أي لم يَعِبْه سعال ، من العَتَب وهو ما دخل في الأمر من العيب والفساد .

4 حوزه: أي وسطه . والمقصر : بفتح الصاد وكسرها ، العَشِيّ . والأقب : الضامر البطن . والممر:
 المذلل . والجلال : العظيم .

5 في الديوان : « ما التقينا » .

القروم : جمع قَرْم ، وهو السيد المعظم من الرحال ، يشبّه بالقرم مسن الإبل ، وهـو الفحـل الـذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة . وساقة الجيـش : مؤخره ، جمـع سائق ، وهـم الذين يسوقون حيش الغزاة ، ويكونون من ورائه يحفظونه . والصيال : القتال ، من صال يصول .

في الأصل المخطوط: « الثفالا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

الدسيع: مغرز العنق في الكاهل. والقذال: معقد العذار من رأس الفرس خلف الناصية.
 والنقال: ضرب من السير سريع، من النّقل، وهو سرعة نقل القوائم.

<sup>2</sup> في الديوان : « من الماثحات » .

بسامِي اللَّبَانِ يَبُذُّ الفِحالا <sup>2</sup> فَلَمْ يُنْتَقَصْ برُكوبٍ زبالا <sup>2</sup> 40 حملتُ عليها فَشَرَّدْتُهَا 41 كَريمِ النَّجارِ حَمَى ظَهْرَهُ

<sup>-</sup> تعرض: أي تتعرض. وتصرف أنيابها: أي تحرقها حتى يسمع لها صوت، وصريف أنياب الفحول يكون من الحدة والنشاط. واللُّحيّ: حائطا الفم من عظام الحنك، جمع لَحي، وهما لحيان. والتفال: البصاق.

بسامي اللبان: أي بفرس سامي اللبان، واللبان من الفرس: الصدر. ويبذ الفحالا: أي يسبقهم
 ويغلبهم، والفحال: جمع فحل.

<sup>2</sup> النجار : الأصل . والزبال : ما تحمل النملة بفيها . والمعنى أنه فحل لم يركب وأودع للفحلة .

### [ 39 ]

## وقال تميم أيضاً : (الطويل)

بِحَيْثُ أَحَالَتْ في الرِّكَاءِ سَوائِلُهُ 2 فَلَمْ يَبِقَ إِلاَّ أُسُّهُ وَحِنادِلُهُ 3 فَلَمْ يَبِقَ إِلاَّ أُسُّهُ وَحِنادِلُهُ

وأسبَلَ دَمعِي مُستَهِلاً أوائِلُهُ

وأنَّى مِرَاحُ المَرءِ والشَّيْبُ شامِلُهُ 5

كِتابُ وُحِيٍّ أَتْبَعَتْهُ أَنامِلُهُ 6

1 هَلْ أنتَ مُحيي الرَّبْعَ أَمْ أنتَ سَائلُهُ
 2 وكَيفَ يُحيَّى الرَّبْعُ قدْ بادَ أهلُهُ

وقد قلت من فرط الأسى إذ رأيته أ

4 ألا يَا لَقَومِ للدِّيارِ بِبَدْوَةٍ

5 وَلَلدَّارِ مِنْ جَنْبَيْ قَرَوْرَى كَأَنَّها

القصيدة في ديوانه ص238-254 في خمسة وخمسين بيتاً .

الربع: المنزل ودار الإقامة ، من ربّع بالمكان إذا نزل وأقام فيه . أحالت : أي انصبت . والركاء : واد بسُرّة نجد ، وقد أكثر ابن مقبل من ذكره . والسوائل : جمع سائلة ، وهي مياه الأمطار إذا سالت .

3 في الديوان : « تُحَيِّى .... بان » .

بان أهله : أي ارتحلوا وبعدوا . وأسه : أي أساسه ، وهو حدوده وقواعـده هـا هـنـا . وجنادلـه : حجارته ، واحدها جَنْدَل .

زاد بعده صاحب دیوانه :

عَفَتْهُ صناديدُ السَّماكينِ وانتحَتْ عليهِ رِياحُ الصَّيفِ غُبراً مُحاوِلُهُ عَفته : أي هدمته وأخربته . ومطر صنديد : عظيم القطر . والسماكان : نجمان نيّران ، أحدهما السماك الأعزل ، والآخر السماك الرامح ، والأعزل من منازل القمر . وانتحت عليه : أي قصدته وأقبلت عليه . والمجاول : التراب وحطام النبت وسواقط ورق الشجر تجول بها الريح .

- 4 استهل الدمع: أي سال.
- 5 بدوة : حبل بنحد لبني العجلان ، وهم رهط ابن مقبل . والمراح : المرح .
  - 6 في الديوان : « وحي كتابٍ » .

علَى مَأْسَلِ حِلاَّنُهُ وَحَلائلُهُ <sup>1</sup>
فلاَ اليَأْسُ يُسْلِيهِ ولا الحُزْنُ قَاتِلُهُ <sup>2</sup>
وَعَادَ بها شاءُ العَدوِّ وَجامِلُهُ <sup>3</sup>
جنا مَهْرَقَانِ فاضَ باللَّيلِ سَاحِلُهُ <sup>4</sup>
بعِيشَتِنَا ضَيْقُ الرِّكَاءِ فَعاقِلُهُ <sup>5</sup>
وَنحِلُ النَّعامِ رِزُّهُ وأزامِلُهُ <sup>6</sup>
بضيقِ الرِّكَاءِ إذْ بهِ مَنْ نُواصِلُهُ <sup>7</sup>

6 صَحَا القلبُ عَنْ أَهلِ الرَّكَاءِ وَفَاتَهُ
 7 أخُو عَبَرَاتٍ سِيقَ للشَّامِ أَهلُهُ
 8 تَنَاسَأُ عَن شرْبِ القرينَةِ أَهلُهَا
 9 تمشَّى بها سُودُ الظِّباء كَأَنَّها

10 وبُدِّلَ حَالاً بعد حالٍ وَعيشةً

11 سَحاحاً يُزَجِّي الذُّئبُ بينَ سُهُوبِهَا
 12 ألا رُبَّ عَيْشِ صالح قَدْ لَقِيتُـهُ

قرورى: اسم موضع. والوحي : جمع وَحْي ، وهو الكتابة ها هنا. والكتاب: بمعنى الصحيفة
 المكتوبة ها هنا. شبه آثار الدار الدارسة بسطور الكتابة. وأنامله: يريد أنامل الكتاب.

الركاء: واد بسُرَّة نجد. ومأسل: اسم موضع. والحلائل: جمع حليل وحليلة ، وهو بمعنى الجار
 والصديق ها هنا.

<sup>2</sup> أخو عبرات : أي دامع العين يبكي ؛ والعبرات : الدموع ، واحدها عُبْرة .

تناسأ: أي تباعد. والقرينة: اسم موضع قِبَل حُزْوى، وحزوى من بلاد بني تميم. وشاء العدو:
 أي غنمهم، واحدها شاة. والجامل: قطيع الجمال.

<sup>4</sup> في الديوان : « شول الظباء » .

الشول من النوق: التي خف لبنها وارتفع ضرعها ، وأتى عليها سبعة أشهر من يـوم نتاجها أو ثمانية ، واحدتها شائلة ، واستعاره للظباء . والمهرقان : البحر ؛ وجناء : ما يبقى مـن البودع على الساحل بعد انحسار المدّ عنه . شبه الظباء الراتعة في الديار بالودع في بياضه وملاسته .

<sup>5</sup> ضيق الركاء وعاقله : موضعان من الركاء ، وهو واد بسرة نجد .

<sup>6</sup> في الديوان : « وفحل النعام » .

سخاخاً: بدل من قوله: «حالاً وعيشة » في البيت السابق ، والسخاخ: الأرض الحرة اللينة . ويزجي : بمعنى يعدو ها هنا . والسهوب : جمع سَهْب ، وهي الفلاة الواسعة من الأرض . والرز: الصوت الحفي . والأزامل : جمع أزمل ، وهو الصوت المختلط .

<sup>7</sup> الركاء: اسم واد في ديار بني العجلان .

ثِمارُ الهَوَى منهُ ويُؤْمَنُ غائلُهُ 2 تَعَادَى بحنَّانِ الدَّحُولِ قَنَابِلُهُ 3 بأحلامِهم حتَّى تُصابَ مَفَاصِلُهُ 3 بما في الحُفُونِ أَحلَصَتْهُ صَيَاقِلُهُ 4 يَعَضُ على أيدي السَّبِيِّ سلاسِلُهُ 5 نَشُحُ وَنَأْسُو أَو كريمٍ نُفَاضِلُهُ 6 نَشُحُ وَنَأْسُو أَو كريمٍ نُفَاضِلُهُ 6 بأزْرَقَ عَسَّالِ إِذَا هُزَّ عامِلُهُ 6

13 إذِ الدَّهرُ مَحمُودُ السَّجيَّاتِ تُحْتَنَى
14 وَحيُّ حِلالِ قدْ رَأَيْنَا وَمحْلسِ
15 هُمُ المَانعونَ الحقَّ منْ عندِ أصْلِهِ
16 هُمُ الصَّاربونَ اليَقْدُمِيَّةَ تَعْتَرِي
17 مَصَالِيتُ فكَاكُونَ للسَّبْي بَعْدَمَا
18 / 64 وكمْ مِنْ مَقامٍ قدْ شَهِدَنَا بِخُطَّةٍ

<sup>1</sup> غائله : يريد دواهيه ، من غاله الشيء إذا أهلكه .

و في الأصل المخطوط: « تغادى ... الدخول » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
الحيّ : البطن من بطون العرب . وحي حلال : إذا كان كثيراً فيه جماعات بيوت . وتعادى : أي تتعادى ، من العَدُو . والدحول : ماء لبني العجلان ، وهم رهط ابن مقبل ، قاله أبو حاتم «البكري » . والجنان : جمع حِنّ ، شبه فرسان الخيل بالجنّ . والقنابل : جمع قَنبَل وقنبلة ، وهمو الطائفة من الخيل .

ق الديوان : « هم التابعون » .
 الأحلام : جمع حِلْم ، بكسر الحاء ، وهو العقل والأناة .

 <sup>4</sup> في الأصل المخطوط: « اليقدسية تعتزي » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
 اليقدمية: مقدمة الخيل في الغارة والحرب . والجفون: جمع حفن ، أي حفن السيف ، وهو قرابه . وقوله
 بما في الجفون: أي بالسيوف .والصياقل: جمع صَيْقل، وهو الذي يصقل السيوف ويجلوها ويشحذها .

<sup>5</sup> المصاليت : جمع مِصْلَت ، بكسر الميم ، وهو الرحل الماضي في الأمور ها هنا .

 <sup>6</sup> الخطة: الحال والأمر والخَطْب. وناسو: أي نداوي الجراح. والتفاضل بين القوم: أن يكون
 بعضهم أفضل من بعض، وفاضله ففضله: أي غلبه بالفضل.

<sup>7</sup> الكمي: الفارس الشاكي السلاح. والقميص: يريد به الدرع ها هنا ، وشكه بالرمح: إذا خزقه وانتظمه به . وبأزرق: أي برمح أزرق السنان . والعسال : الرمح اللدن يهتز ويضطرب . وعامل الرمح: صدره دون السنان .

إذا عَيَّ بالأَمْرِ الفَظِيعِ قَوابِلُهُ 2 عَلَى شَزَن حَتَّى تُحَالَ جَوائلُهُ 2 عَلَى شَزَن حَتَّى تُحَالَ جَوائلُهُ 3 وَيَأْتِي عَلَيْهِ حَقُّ دَهْرٍ وَبِاطِلُهُ 3 وَكُلْهُ مَعَ الدَّهْرِ الذي هُوَ آكِلُهُ 4 تحدَّر رَسْحاً لِيستُهُ وَفَلائلُهُ 5 تحدَّر رَسْحاً لِيستُهُ وَفَسَائلُهُ وَفَسَائلُهُ 6

20 وإنّا لنَحدُو الأمرَ عند حُدائهِ
21 نُعِينُ على مَعرُوفِهِ وَنُمِرُهُ
22 ألم تَر أنَّ المَالَ يَخْلُفُ نَسْلُهُ
23 فأخْلِفْ وَأَتْلِفْ إِنَّمَا المالُ عارَةً
24 وَمُضْطَرِبِ النِّسْعَيْنِ مُطَرِدِ القَرَى
25 ذَواتُ البقايا البُزْلُ لاشيءَ فوقَهَا

الأمر : أي تبعه وقصده . وعي بالأمر : عجز عنه وقصر عن القيام به . وقوابله : الذين
 يستقبلونه ويواجهونه .

2 في الديوان : « على شزر » .

نمره: أي نفتله فتلاً شديداً. وعلى شزر: أي عن اليسار، والشزر: الفتل مما يلي اليسار، وهــو أشد الفتل. شبه الأمر الصعب بالحبل الذي يعسر فتله فيفتل على العسراء أي عن اليسار. وتجــال حوائله: أي تفتل حباله، من الجَوْل، وهو الحبل.

- المال : أكثر ما يطلق العرب المال على الإبل ، ونراه المراد ها هنا . ويخلف نسله : أي أنه يأتي مرة ثانية بعد ما يضيع ، فهو نسل يخلف أسلافه .
- العارة: الشيء المستعار، وهو اسم من الإعارة، يقال: أعار عارة وإعارة. يريد أن المال شيء يجيء ويذهب. وأخلف فلان لنفسه: إذا كان قد ذهب له شيء فحعل مكانه آخر. وهـو يريـد إخلافه بالنحدة والغارة، أي: استـفد خلف ما أتلفت. وإتلافه يكون بالكرم.

زاد بعده صاحب ديوانه :

وأهـــوَنُ مَــَـــــَــُـــودٍ وأيــــَـــرُ هَــــالِـــلــُو على الحَيِّ مَنْ لا يَبلُـــغُ الــحيَّ نـــائِـــلُــهُ الحي : البطن من بطون قبائل العرب . والنائل : العطاء .

- مضطرب النسعين : أي بعير مضطرب النسعين . والنسع : سَير يُضفَر وتشدّ به الرحال .
   واضطراب نسع الرحل يكون من هزال البعير من عناء السفر . والقرى : الظهر . ومطرد القرى :
   وثيق تلزيز العظام واكتناز اللحم . وتحدر رشحاً : أي تصبب عرقاً . والليت : صفحة العنق .
   والفلائل : جمع فليلة ، وهي الشعر المجتمع .
- 6 فوات البقايا : يريد النوق ذوات البقايا ، وهي التي تبقى فيها بقية وإن هُرِلَتْ . والبزل : جمع -

إذا جَالَ في بحرِ السَّرَابِ جَوَائِلُهُ 2 معاً في هَذَالٍ يَتْبَعُ الرِّيحَ مَائلُهُ 3 وَمَا فِي أَدَاوَى القَوْمِ جَفَّ صَلاصِلُهُ 3 بمُضطَلع التَّعْدَاء نَهْدٍ مَرَاكِلُهُ 4

26 رَمَيْتُ بهِ المَوْمَاةَ يركبُ رَأَسُهُ 27 إذا ظَلَتِ العِيسُ الخوامِسُ والقَطا 28 تَوسَّدُ أَلْحِي العِيسِ أَجْنِحَةَ القَطا 29 وغَيثٍ تَبطَّنْتُ النَّدَى في تِلاَعِهِ

- بَرُول ، وهي الناقة إذا استكملت السنة الثامنة وطعنت في التاسعة وفطر نابها ، وذلك حين استكمالها قوتها . والأمثال : نراها بمعنى مفارش الصوف الملونة التي تلقى على البعير ، واحدها مثال ، و لم تذكر كتب اللغة هذا الجمع . والقتائل : جمع القتال ، وهو بمعنى اللحم والشحم ها هنا . والمعنى : ليس هذا البعير دون النوق ذوات البقايا في أمثاله وقتائله ، فيما نرى .

#### 1 في الديوان : « يرجف رأسه » .

الموماة : الفلاة الواسعة لا ماء بها ولا أنيس . وحال في بحر السراب : أي اشتد سـيره في الظهـيرة حين يرتفع السراب ، وبدا كأنه يسبح في بحره .

العيس: الإبل البيض يخالطها شقرة يسيرة ، واحدها أعيس وعيساء . والخوامس: الإبل التي ترعى ثلاثة أيام وترد الماء اليوم الرابع ، من الخِمْس وهو من أظماء الإبل ، ويحسبون فيه يوم الصَّدر . والهدال : غصون الشحر . والبيت كناية عن شدة الحر . يريد أن القطا من شدة الحر يلجأ إلى الشحر ، وتجيء الإبل أيضاً فتدخل رؤوسها في غصون الشحر لتكنّها من الحر .

3 في الديوان : «خِفُّ صلاصله » .

توسد: أي تتوسد. والألحى: جمع لَحى، وهو حائط الفم من عظام الحنك. يريد أن الإبل تدخل رؤوسها في غصون الشحر فتقع ألحيها على أجنحة القطا، فتصير كالوُسُد لها. هذا قول ابن قتية في المعاني. وقال الأنباري في شرح المفضليات: «أي باتت العيس في فلاة مجهل، وحولها أفاحيص القطا نيام لم تتحرك ». والأداوى: جمع إداوة، وهي إناء صغير من حلد يتخذ للماء. والخفف، بالكسر: الخفيف. وصلاصله: بقايا الماء في الأداوى، واحدها صُلصُلة وصُلصُل.

4 تبطنت الوادي : دخلت بطنه وجوّلت فيه . والتـلاع : جمع تلعة ، وهـي بحـرى المـاء مـن أعلى الوادي إلى بطـون الأرض . ومضطلع التعـداء : أي فـرس قـوي علـى العـدو . والنهـد : الجسيم المشرف . والمراكل : جمع مَرْكُل ، وهو حيث يركل الفارس الفرسَ برجلـه إذا حركـه لـلركض ، وهما مركلان ، ونهد المراكل : أي واسع الجوف عظيم المراكل .

صنيع رباط لم تُغَمَّرْ أباجلُهُ 2 يُقَاتِلُنه 2 يُقَاتِلُنه 2 يَقَاتِلُنه 3 يَقَاتِلُنه 3 يَقَاتِلُنه 3 يَقَاتِلُنه 3 يَقَاتِلُه 3 وَشَخْصي يُسامِي شخصة ويُطاوِلُه 4 يَدَا بَطَل عَارِي القَميص أَزَاوِلُه 5 وقلت مَتَى مُسْتَكرَهُ الكف ألكف ألئله 6

30 شَدِيدِ مَناطِ القُصْرِيَيْن مُصامِصِ 31 غَدَوتُ بِهِ فَرْدَيْنِ يَنفُضُ رَاسَـهُ 32 فلمَّا رأيتُ الوحشَ أيَّهْتُ وانْتَحَى 33 تَمطَّيتُ أُخلِيهِ اللَّحامَ وَبَذَّنِي 34 كَأَنَّ يَديهِ والعُللَّمُ يَنُوشُـهُ 35 فَمَا نِيلَ حَتَّى مَدَّ ضَبْعِي عِنانَهُ

- القصرى: أسفل الأضلاع ، وهي ضِلَع المخلَف . ومناط القصريين : أي مُعلَّقهما ، يريد ظهر الفرس ، وفرس مصامص : شديد تركيب العظام والمفاصل . وفرس صنيع : من صنَعَ الفرس إذا قام بتعليفه وتسمينه ، وأحسن القيام عليه . والأباجل : جمع أبجل ، وهو عرق غليظ في الرجل . يريد أن البيطار لم يغمز عروقه و لم يقلب رجله لينظر ، لأنه صحيح الجسم خال من الأدواء .
- و الديوان: « ينغض رأسه » .
   غدوت به فردين: أي لم يكن معنا فرسان وخيل غيرنا يشاركوننا في الصيد، وربما كان المعنى
- غدوت به فردين : أي لم يكن معنا فرسان وخيل غيرنا يشاركوننا في الصيد ، وربمـا كــان المعنــى فردين بين غيرنا أي لا نظير لنا . وينغض رأسه : أي يحركه مرحاً ونشاطاً .
- ق الأصل المخطوط: «أبهت». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.
  أيّه القانص بالوحش: صاح به وزجره. والأفكل: الرعدة، وهي من المرح والنشاط في العدو ها هنا. وانتحى به أفكل: أي أخذ به أو الخصائل: جمع خصيلة، وهي كل قطعة من لحم الفخذين والعضدين. واستخفت خصائله: أي خفت ولانت وأرعدت، وهذا مثل قول جرير: "يُرْهَزُ رُهْزُا يُرْعِد الخصائل\"
  - 4 خلى الفرس اللحام : ألقى في فيه اللحام . وبذني : أي غلبني . ويسامي : أي يغالب ويطاول .
- 5 ينوشه: أي يأخذ برأسه. وأزاوله: أي أعالجه وأمارسه. وعاري القميص: أي عارٍ من القميص.
- في الأصل المخطوط: « منى مستكره » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
   الضبع: بمعنى العَضُد ها هنا . والمعنى أن الغلام لم يتمكن من ضبط الفرس لإلجامه ، فأعانه هـ و أيضاً حتى ناله .

على مُدْبِرِ العِلْباءِ ريَّانَ كَاهِلُهُ 2 مِنَ الأَرْضِ دُونَ الوَحْشِ غَيْبٌ مَجاهِلُهُ 3 بِهِ الغَرْبُ حَتَّى قُلتُ هَلْ أَنتَ عَادلُهُ 4 الى الحُحْزَةِ العُلْيَا وطارَتْ ذَلاذِلُهُ 4 هُـوِيُّ قُطَامِيٍّ تَلَتْهُ أَحِادِلُهُ 5 هُـوِيُّ قُطَامِيٍّ تَلَتْهُ أَحِادِلُهُ 5 يَمُجُّ لُعاعَ العِضْرِسِ الحَوْن سَاعِلُهُ 6 يَمُجُّ لُعاعَ العِضْرِسِ الحَوْن سَاعِلُهُ 6

36 وَحاوَطنِي حَتَّى ثُنَيْتُ عِنَانَهُ 37 فَٱلْحَمْتُهُ مِنْ بَعدِ جهدٍ وَقدْ أَتَى 38 فلمَّا احتَضَنْتُ جَوزَهُ مَالَ مَيْلَةً 39 وَأَغرَقَني حَتَّى تَكَفَّتَ مِثْزِي 40 فَللَّيتُ نَهَّاماً كَانًّ هُويَّهُ 40 عَلى إثْرِ شَحَّاج لَطيفٍ مَصيرُهُ 41/65

1 في الديوان : « وحاوطته » .

حاوطته: أي داورته وعالجته، وهو يأبى ، حتى ألقيت عنانه على عنقه . ومدبر العلباء: أي عنق مدبر العلباء : مصب العنق مدبر العلباء ، يريد أنه طويل العنق ليّنه ، في طرف علبائه إدبار . والعلباء : عصب العنق الغليظ ، وهما علباوان ، يميناً وشمالاً ، بينهما منبت العنق . والكاهل من الفرس : ما ارتفع من فروع كتفيه . وريان كاهله : يريد أنه عظيم الكاهل ممتلئه .

- 2 يقول : حين ألجمت هذا الفرس كان الصيد من الوحش قد اختفى وغاب في أرض بحهولة .
  - 3 في الأصل المخطوط: « الغزر ». وهو تصحيف صوابه من ديوانه. حدة و أي وسطه ، بديد ظهر الفرس والغرب : حدة الفرس وأول حريه ها ه
- جوزه : أي وسطه ، يريد ظهر الفرس . والغرب : حدة الفـرس وأول جريه هـا هنـا . وهـل أنـا عادله : أي هـل أتمكن منه وأستوي راكباً فوقه فأعدله .
- 4 في الأصل المخطوط: « الحجرة العليا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
   أغرقني: أي غلبني على أمري بسرعة جريه ، حتى اجتمع ثوبي إلى وسطي . والحجزة : موضع شد الإزار في وسط الإنسان . وذلاذل الثوب : أطرافه السفلى مما يلي الأرض .
- دليت: أي أرسلت. والنهام: الفرس الذي يخرج من صدره صوتاً حين يجري. والقطامي:
   العقاب. والأجادل: الصقور، واحدها أجدل.
- و على إثر: متعلق بقوله: « فدليت » في البيت السابق. والشحاج: الحمار الوحشي ، صفة غالبة له ، من شحج الحمار إذا رفع صوته. والمصير: المِعَى. واللعاع: أول النبت. والعضرس: نبات فيه رخاوة ، لونه إلى السواد ، تسود منه جحافل الدواب إذا أكلته. وساعله: فمه . والجون: الأسود ها هنا.

بَدا نَحْرُهُ مِنْ خَلْفِهِ وَجَحافِلُهُ 2 تَغَمَّدَ جَرْيَ العَيرِ في الوَعْثِ وابِلُهُ 3 مَدَى النَّبلِ يَدْمَى مِرْفَقَاهُ وَفَائلُهُ 3 كَما اسْتَأْنَسَ الذِّبُ الطَّرِيدُ يُعاوِلُهُ 4 كَتيسِ الظِّبَاءِ أَفْزَعَ القَلبَ حَابِلُهُ 5 كَتيسِ الظِّبَاءِ أَفْزَعَ القَلبَ حَابِلُهُ 5 فَأَقْبَلَ وَهُواهاً تَحدَّرَ وَاشِلُهُ 6

42 مُفِحٌّ مِنَ اللاَّتِي إِذَا كُنتَ خَلْفَهُ 43 إِذَا كَانَ جَرْيُ العَيْرِ فِي الوَعْثِ دِيمَةً 44 فَلمَّا اجتمَعْنَا فِي الغُبَارِ حَبَستُهُ 45 وَجاوَزَهُ مُسْتَأْنِسُ الشَّاوِ شاخِصٌ 46 فأعْصَمتُ عَنهُ بالنَّزولِ مُحَلِّحاً 47 فَأيَّهْتُ تأييهاً بهِ وهو مُدهسرٌ

- مفج: أي هو مفج، يريد الفرس، والمفج: المتباعد الساقين. والجحافل: جمع ححفلة، وهي من ذوات الحافر بمنزلة الشفة من الإنسان والمشفر من البعير. يقول: هو يثني يديه ورأسه في شق إذا أحضر فأنت ترى نحره وجحفلته.
  - 2 في الأصل المخطوط: « تعمد » .وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
- العير : حمار الوحش . والوعث : المكان السهل اللين تغيب فيه الأقدام . والديمة : المطر يكون في سكون لا رعد فيه ولا برق . وتغمد : أي غطى . والوابل : المطر الشديد الضخم القطر . يقول: ما عند الفرس من الجري يتغمد ويفوق حري العير في الوعث .
- الفائل من ورك الفرس: نقرة فيها لحم ولا عظم فيها ، وليس بين تلك النقرة وبين الجوف عظم ،
   إنما هو جلد ولحم .
- 4 الشأو: الشوط والطَّلق؛ ومستأنس الشأو: يريد به حمار الوحش، يعني أنه أحس بما رابه فهو يستأنس، أي يتبصر ويتلفت هل يرى أحداً، ويريد أنه مذعور، وذلك أحدً لعدوه وفراره وسرعته. واستأنسه: أبصره ونظر إليه. ويغاوله: يحاول اغتياله. شبه حمار الوحش المذعور بالطريدة التي آنست الذئب يغاولها فأسرعت تعدو.
- 5 أعصمت : أي اعتصمت والتحات بالنزول عن الفرس من أن يصرعني . ومجلحاً : أي وهمو يسير سيراً شديداً راكباً رأسه . والحابل : الصائد الذي ينصب الحبالة للصيد . شبه فرسه وهمو يعدو مسرعاً بالتيس المذعور الهارب من الصائد .
- 6 أيتهت به : أي صوَّتُ بالفرس أدعوه . وفرس وهواه : أي نشيط حديد حريص على الجري .
   وماء واشل : أي قليل يقطر من صخرة قليلاً قليلاً ، يريد به عَرَق الفرس .

بِحَبْطِ يَدَيهِ عِيلَ ما هُوَ عَائِلُهُ 2 كَصَفْقِ الصَّنَاعِ بِالطِّبَابِ تُقَابِلُهُ 3 سُقُوطُ جُمانِ أَخْطَأَ السِّلْكُ واصِلُهُ 3 فُرادَى وَمَثْنَى أَضْعَفَتْهَا صَواهِلُهُ 4 خُيوطَةُ مَارِيٍّ لَوَاهُنَّ فَاتِلُهُ 5

48 حَدَى مثلَ حَدْيِ الفالِحِيِّ يَنُوشُني 49 إذا مَأْقِيَاهُ أَصْفَقَا الطَّرَفَ صَفْقَةً 50 حَسِبتَ التِقَاءَ مَأْقِيَيْهِ بِطَرفِهِ 51 تَرَى النَّعَرَاتِ الحُضْرَ تَحتَ لبانِهِ 52 فَريشاً وَمَغْشِيًا عَليهِ كَأَنَّهُ

- حدى البعير والفرس: أسرع وزجّ بقوائمه . والفالجي: نسبة إلى الفالج ، وهو الجمل الضخم ذو السنامين . وينوشني : من النّوش ، وهو التناول . يقول : يكاد يتناولني بيديه من خبطه بهما ، وذاك من نزقه ومرحه . وقال ابن قتيبة في المعاني 58 : « عيل ما هو عائله : وإنما هو كقولك عالني الشيء أي : أثقلني ، و لم يرد بذلك مذهب الدعاء عليه . وإنما هو كقولك للشيء يعجبك : قاتله الله ! أخزاه الله ! أي شدّد هذا الشيء عليه وأثقله » .
- مأقي العين : مؤخرها . والصناع : المرأة الحاذقة الماهرة بعمل اليدين تسوّي الأشافي وتخرز الدلاء وتفريها . والطباب : جمع طِبابة ، وهي الجلدة التي تجعل على طرفي الجلد في القربة والسّقاء وتسوّى وتخرز . وقال الجاحظ في الحيوان : «والفرس الكريم تقع الذبابة على مُوفَيْ عينيه ، فيصفق بأحد جفنيه ، فتخرّ الذبابة ميتة » .
- الجمان : حبّ يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ ، وهو فارسي معرّب ، واحدته جمانة . شبّه تساقط الذباب من حفون الفرس بسقوط الجمان من سلكه .
  - 4 في الديوان : « أصعقتها صواهله » .

النعرات : جمع النعرة ، وهي ذبابة ضخم زرقاء العين خضراء ، ولها إبرة في طرف ذنبها تلسع بها ذوات الحافر خاصة ، وربما دخلت في أنف الحمار فيركب رأسه ولا يبرده شيء . ولبانه : صدره . وأصعقتها : أي قتلتها ، يعني قتلها صهيل هذا الفرس ؛ وفي الحيوان 232/7 : «ويصيح الحمار فتُصعَق منه الذبابة فتموت » . وصواهله : أي صهيل الفرس ، واحدها صاهلة ، مصدر على « فاعلة » بمعنى الصهيل .

5 في الديوان : « فريساً » .

فريس : أي مقتول ، يعني الذباب . ومغشى عليه : أي الذباب غشى عليه بصهيل الفرس . والخيوطة : الخيوط ، جمع خيط ، زادوا السهاء لتأنيث الجمع . وفي المعاني 106 ، 606 : « والماري : -



53 وكُمْ مِنْ أَرَانٍ قَدْ سَلَبْتُ مَقيلَهُ إِذَا ضَنَّ بِالوحشِ العِتَاقِ مَعَاقِلُهُ 1

\* \* \*

<sup>-</sup> الكساء الذي له خيوطة مرسلة .... شبه النعرات للخطوط التي فيها بهذا الكساء المخطط بسواد وبياض . ويقال : الماري صائد القطا ، شبهها « أي الذباب » بالخيوط التي تكون في شبكته . والقطاة يقال لها : مارية » .

الإران : الشور الوحشي . والمقيل : القيلولة ، وهي الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحسر .
 والمعاقل : جمع معقل ، ومعقل الوحش : ملحؤه .

## وقال تميم أيضاً : (البسيط)

1 شَطَّتْ نَوَى مَنْ يَحُلُّ السِّرَّ فَالشَّرْفَا

2 حتَّى إذا الرِّيحُ هاجَتْ بالسَّفَا خَبْتاً

3 أمَّا اليَمَانِي مِنَ الحَيَّينِ فانْشَمَرُوا

4 وقربُ واكلٌ صِنِهْ مِيمٍ مَنَاكِبُهُ

مِمَّنْ يَقيظُ على نَعْوَانَ أو عُصُفًا

عَرضَ البلادِ أشتَّ الأمرُ واخْتَلْفَا 3

وكُلِّفَ القلبُ مِنْ دَهماءَ مَا كَلِفَا 4

إِذَا تَسَلَاكَ أَمِنهُ دَفْعُهُ شَسَنَفَا \*



القصيدة في ديوانه ص180-188 في ثمانية وعشرين بيتاً .

<sup>2</sup> شطت: أي بعدت. والنوى: بمعنى الدار ها هنا. والسر: موضع في ديار بني تميم، والغالب أنه بطن من الأرض. والشرف: ماء لبني كلاب مشهور بجودة النّعم. ويقيظ: أي يقيم زمن القيظ، وهو صميم الصيف. ونعوان: موضع في ديار غطفان. وعصف: موضع أيضاً.

السفى: الغبار وييس الورق الذي تسفيه الريح وتذروه . والخبت : ما اطمأن من الأرض واتسع. يقول : إذا أثارت الريح الغبار من الخبت في عرض البلاد ؛ والكلام كناية عن تقضي الربيع وحلول أيام الصيف حيث تهب الرياح وتثير الغبار . وأشت الأمر : أي تفرق ، يريد أمر القوم المتحاورين في المنزل . يعني أنهم يرحلون عن هذا المنزل مع الصيف ، ويعودون إلى محاضرهم المختلفة ، فيتفرق أمرهم . وكان هذا التفرق بعد الألفة يسوء العرب ، وكانوا يذكرونه في شعرهم . ومن هنا كان شعر وصف الارتحال والأظعان والبكاء وراء الراحلين والوقوف على أطلال الديار بعد الرحيل عنها .

انشمروا: أي تهيؤوا للرحيل. ودهماء: امرأة تميم بن مقبل، وكانت تحت أبيه، فخلف عليها
 بعد موته، وكانت العرب تزوّج نساء آبائها في الجاهلية، ففرق بينهما الإسلام « المحبر 325~
 نفما فتئ ابن مقبل يذكرها في شعره.

<sup>5</sup> الصهميم من الإبل: بمعنى الشديد ها هنا . ومناكبه : يريد نواحيه . وتداكأ : أي تدافع . -

- قدْ عَادَيَا الْحَنَكَ الأعلى وما عُطِفَا 1 طَيَّ السَّلُوقِيِّ والمَلْبُونَةَ النُحُنُفَا 2 طَيِّ السَّلُوقِيِّ والمَلْبُونَةَ النُحُنُفَا 2
- وَلا أَرَى مِثْلَ أُولَى رَكْبِهِمْ سَلَفًا 3
- إذا ألحًا على ألْحَيْهِ مَا أسفًا 4
- بالرَّاكَبَيْنِ على نَعْوانَ أن يَقِفَ أ
- حِسْكِ الذَّكيِّ بِهَا كَافُورَةٌ أُنْفَا

- 5 إذا تَشَاءَبَ أَبْدَى مَخْلَبَيْ أَسَدٍ
- 6 حَتَّى إذا احتملُوا كَانَتْ حَقَائبُهُمْ
- 7 فَلا أرى مثلَ أُخراهُمْ إذا احتملُوا
- 8 أَجَدُّ قَطْعاً على ناج وَناجِيةٍ
- 9 عَيثاً بلُبّ ابنةِ المَكْتُوم إذ لَمَعَتْ
- 66 / 10 خَودٌ تَطَلَّى بِوَرْدِ المَرْدَ قُوشِ على الد
- ودفعه: أي سيره. وشنف: نظر في اعتراض بمؤخر العين. يريد أنه يتغضب حين يشتد السير
   فينظر في اعتراض.
  - 1 عاديا الحنك الأعلى: يعني أن نابي هذا البعير لطولهما قد آذيا الحنك الأعلى فكأنهما عادياه.
- احتملوا: أي رحلوا وانطلقوا . والسلوقي : الدروع ، نسبة إلى سلوق ، وهو موضع في اليمن ، أو سَلقية وهي مدينة من مدائن الروم . والملبونة : الخيل التي تسقى اللبن وتغذى به . والخنف جمع خنوف ، وهو الفرس الذي يثنى رأسه ويديه في شقّ إذا أحضر ، وذلك من النشاط .
  - السلف: الجماعة المتقدمون أمام القافلة.
- 4 أحد: أي احتهد وحهد ، يريد السلف في البيت السابق . وقطعاً : أي قطعاً للطريق ، أو للعهد . والناجي من الإبل : السريع ، وكذلك الناجية ، من النّجاء ، وهي السرعة . والألحي : جمع لَحْي، وهما لحيان ، وهما حائطا الفم ، أي العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم . وأسف : أي غضب ها هنا .
- 5 عيثاً: أي عجباً ، وفي اللسان: «عَيثي بمنزلة عجبي ومَرَحي». ولمع بيديه: أي أشار بهما.
   ونعوان: موضع في بلاد غطفان.
- 6 الخود: الفتاة الشابة الحسنة الخلق. والمردقوش: نبات من الرياحين، وهو فارسي معرب، أصله مردة كُوش، ومعناه اللين الأذن، ويبدو أن ورقه دقيق لين. والورد: بمعنى الأحمر ها هنا، صفة المردقوش، وأصل الكلام بالمردقوش الورد، من إضافة الصفة إلى الموصوف. وكافورة: مفعول تطلّى في أول البيت، والكافور أخلاط من الطيب. والأنف: من قولهم خمر أنف، وهي المتي لم يستخرج من دُنّها شيء قبلها.

حُكْمَ المُحِبِّ فَلمَّا نالهُ صَرَفَا 2 مِنْ فُلرِ شُوطٍ بأدنَى دَلِّهَا ألِفَا 2 على تُراثِ أبيهِ يَتْبَعُ القُنَفَا 3 الْ أَيَّا اللهُ كَنَفَا 4 الْ أَيَّا اللهُ كَنَفَا 4 بالطَّرْفِ تَحْسِبُ شَيْبي زادني ضَعَفا 5 بالطَّرْفِ تَحْسِبُ شَيْبي زادني ضَعَفا 5 بعضَ الذِي كَانَ مِنْ عاداتِهِ سَلَفَا 6

11 أعْطَتْ بِبَطنِ سُهِيٍّ بَعضَ مَا مَنَعَتْ 12 وَلُو تَأْلُفُ مَوْشِيًّا أَكَارِعُهُ 12 وَلُو تَأْلُفُ مَوْشِيًّا أَكَارِعُهُ 13 عَـوْدًا أَحَمَّ الْقَرَى أُزْمُولَةً وَقَللًا 14 إذاً تَأْنُسَ يَبْغِيهَا بِحَاحَتِهِ 15 مَا لِلكَواعِبِ لَمَّا حِفْتُ تَحْدِجُنِي

... 16 يَتْبَعْنَ مِنْ عَـارِكٍ بِيضٍ سَـلاثِقُـهُ

- 1 سهي : اسم موضع ، وادٍ أو بطن من الأرض . وصرف : أي ذهب ومضى لسبيله .
  - 2 في الأصل المخطوط: « دلمها ألفا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
- تألف : أي تتألف ، يريد المرأة التي يصفها . وموشي أكارعه : الثور الوحشي ، والموشي : الـذي في قوائمه بياض ، والأكارع : جمع الجمع من كُراع ، وهو مستدق الساق مــن ثـور الوحـش هــا هنا. والفدر : جمع الفادر ، وهو المسن من الوعول . وشوط : من حبال طبئ في ديار بـني ثُعَـل . والدلّ : تدلل المرأة .
- العود: المسنّ وفيه بقية . وأحم القرى: أي أسود الظهر . والأزمولة من الوعول: الخفيف السريع ، يعدو في أحد شقيه رافعاً حنبه الآخر من النشاط . والوقل: الصاعد في الجبل . على تراث أبيه: أي هو على ما عوده أبوه من التصعيد في شواهق الجبال والإقامة فيها . والقذف: جمع قُذْفة ، وهي ما علا وبعد من نواحي الجبل في أعاليه حيث القُمم والمهالك .
- 4 إذاً : جواب قوله « ولو تألّفُ » في البيت 12 . والكنف : الجانب والجناح . وحرت لـه كنفاً :
   أي مالت إليه .
- الكواعب: جمع الكاعب، وهي الجارية التي كعب ثديها. تحدجني: أي تنظر إلى في حِدة وربية.
   والضَّعَف: بمعنى الضَّعْف.
- 6 العارك: البعير القويّ الغليظ، به عرّك وهو أثر حَزّ مرفق البعير حنبه. والسلائق: جمع سَليقة، وهي أثر الأنساع في بطن البعير و حنبيه ينحصّ عنه الوبر ويبيض موضعه. شبّه نفسه بهذا البعير، وهو يعنى أنه قد تقدّمت به السن.

بيض البَه الِيلِ لا رَبَّاً ولا صَلِفَا 2 سَافَ الأوابي قريعُ الشَّوْلِ إِذْ عَزَفَا 3 فاليومَ أصبحتُ أَرْعَى جِلَّةً شُرُفًا 3 وقدْ تَبَلَّلْتُ حاجاتٍ بِها طُرُفَا 4 نُصلِرُهُ العِيسَ حتَّى تَعرِفَ السَّلفَا 5 ومِرْفَق كَرِئَاسِ السِّيفِ إِذْ شَسفا 6

17 وكانَ عَهدي مِنَ اللاَّتِي مَضَيْنَ مِنْ الد 18 يَسُفْنَ بَوِّي عَلَى بُعدِ المزَارِ كَمَا 19 قد كنت راعِي أبكارٍ مُنَعَّمَةٍ 20 أمسَت تِلادِي مِنَ الحاجاتِ قدْ ذَهبت 21 وليلةٍ قدْ جعلتُ الصَّبْحَ مَوْعِلَهَا 22 ثُمَّ اضْطَبَنْتُ سِلاحي عندَ مَغْرضِهَا

- الأصل المخطوط: «وكان عندي». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.
   البهاليل: جمع البهلول، وامرأة بهلول أي حيية كريمة. والصلف: المكروه غير المحبوب أو الحَظيق.
  - 2 في الأصل المخطوط: « يسقن بوي » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفي ديوانه : « إذ عرفا ».

البو: ولد الناقة . وشحط المزار: أي بعده . ويسفن: من ساف يسوف أي : شمّ . والأوابسي : جمع أبيّة ، وهي الناقة التي ضربت فلم تلقح ، كأنها أبت اللَّقــاح . وعرفــا : أي عــرف أنهــا غـير لاقح . والقريع : الفحل . والشول : جمع الشائلة ، وهي الناقة التي مضى على نتاجها سبعة أشــهر أو ثمانية وارتفع لبنها .

- 3 الجلَّة من الإبل: مسانُّها ، جمع حليل . والشرف من الإبل: جمع الشارف ، وهو المسنَّ والمسنَّة .
- 4 التلاد من الحاجات : قديمها ، واحدها تليد . والطرف من الحاجات : جمع طريف وطارف ،
   وهو الجديد المستحدث .
  - 5 في الديوان : « بصدرة العنس » .

وقال ابن بري في اللسان « صدر » : « الذي رواه أبو عمرو الشيباني : السَّدَف ، قال : وهـو الصحيح . وغيره يرويه : السُّدَف ، جمع سُدُفة . قال : والمشهور في شعر ابـن مقبـل مـا رواه أبـو عمرو ، واللـه أعلم » .

العنس : الناقة القوية . وصدرتها : ما أشرف من أعلى صدرها . والسدف : بمعنى الضوء ها هنا، وهمو من الأضداد . والمعنى أني كلّفت هذه الناقة السير طول الليل إلى أن يطلع الصبح ويبدو الضوء وتراه .

6 في اللسان « رأس » : « وهذا البيت ... قد أنشده الجوهري : إذا اضطغنت سلاحي ... قال -

قَالَ قَلَافٍ إِذَا دِيكُ القُرَى هَتَفَا 2 وَشَمَّرَتْ عَنْ فَيَافِي وَاجَهَتْ خُلُفًا 2 مثلَ العِلافِيِّ لا نَيّاً ولا عَجَفَا 3 مثلَ العِلافِيِّ لا نَيّاً ولا عَجَفَا 3 كما تُوزِّعُ عَنْ تَهْ لَائِيهِ الحَرِفَا 4

23 هَوْجَاءُ تَجتَابُ أُوساطَ الحهَادِ بإِرْ 24 مُستَخرِبُ الرَّحلِ منها مُفْرَعُ سَنَدٌ 25 أَبقَى سِفَارِي ونَصِّي مِنْ عَرِيكَتِهَا 26 مِحْهَالُ رَأْدِ الضَّحَى حتَّى يُوزِّعهَا

- ابن بري : والصواب ثم اضطغنت سلاحي » . رواية في اللسان « رأس » : ثم احتضنت .
  اضطبنت سلاحي : أي احتضنته ، من الضّبن ، وهو الإبط وما يليه . والمغرض للبعير كالمحزم من الفرس ، وهو حانب البطن من أسفل الأضلاع التي هي موضع الغُرضة ، والغرضة للرحل بمنزلة الحزام للسرج . ورئاس السيف : مقبضه ، كأنه أخذ من الـرأس . وشسف : أي ضمر ويبس ، يريد مرفق الناقة .
- إ في الأصل المخطوط: « قداف » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
   الهوجاء من الإبل : الناقة الستي كأن بها هَوَجاً من سرعتها ونشاطها . وتجتاب : أي تقطع .
   والجهاد : الأرض المستوية الجدابة التي لا شيء فيها . والإرقال : الإسسراع في السير . والقذاف :
   السريع . وهتف : أي صاح . والكلام كناية عن السُّرى في الليل .
- و الأصل المخطوط: «مستحزن». وهو تصحيف صوابه من ديوانه. مستخرب الرحل: من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمستخرب: البالي المتخرق، من استخرب السقاء، إذا بلي وتثقب « انظر التاج ». المفرع: بمعنى العالي الطويل ها هنا. والسند: ما ارتفع من الأرض في قِبَل الجبل أو الوادي. وشمرت: أي أسرعت ومرّت في حدّ. والخلف: نرى أنه جمع الخليف، وهو الطريق، أو الطريق في الجبل.
- في الديوان: « ملء العلافي » . السفار: السفر و النص و العربكة : بمعنى السفار: السفر و النص و العربكة : بمعنى السفار و السفر و النص : رفع الناقة في السير حتى تستخرج أقصى سيرها . والعربكة : بمعنى السنام ها هنا . والعظيم ، منسوب إلى رجل اسمه علاف كان يصنع الرحال . والنبيّ : بمعنى السمين ها هنا ، من نَوَت الناقة نيّاً إذا سمنت ، فكأنه وصف بالمصدر . والعجف : الهزيل الذي ذهب شحمه ولحمه .
  - 4 في الأصل المخطوط: «محمال». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.
     في الديوان: «حتى توزعها».

<sup>22</sup> ه منتهى الطلب 1

27 فيها مِراحٌ إذا مَالَ الإرانُ كَما
 28 يُضْحي على خَطْمِهَا مِنْ فَرْطِها زَبَدٌ

نَجَا اليَهُودِيُّ يَستَدْمِي إِذَا رَعَفَا أَ كَأَنَّ بِالرَّأْسِ مِنها خُرْفُعاً خَشِفَا أَ

\* \* \*

الناقة الجحهال: هي التي تخف في سيرها. ورأد الضحى: وقت ارتفاع النهار واشتداد الحر.
 وتوزعها: أي تكفها وتمنعها شدة السير. والتهذاء: الهذيان.

<sup>1</sup> في الديوان : « نجّى اليهودي » .

المراح: المَرَح والنشاط. والإران: البطـر والنشـاط. ونجّـى: أي أسـرع. ويستدمي: يطـأطئ رأسه ويسير يقطر منه الدم.

 <sup>2</sup> في الأصل المخطوط: « كأن بالريش » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

خطمها : مقدّم أنفها وفمها . ومن فرطها : أي من نشاطها . والخرفع : ثمـر شـحر العُشَـر ، ولـه حلدة إذا انشقت عنه ظهر منه مثل القطن يشبه لُغام البعير . والخشف : اليابس .

### r 41 7

## وقال تميم أيضاً : (الطويل)

وتارك أه مِنها الخيالُ الـ مُبَرِّحُ وَ الرَّسُوحُ وَ المُتَوضِّحُ وَ المُتَوضِّحُ وَ المُتَوضِّحُ وَ وَفِي القَلبِ حَتَّى كادَ بالقَلبِ يَحْرَحُ وَإِنْ كَانَ مَوْمُوقاً بِوُدٌ ويَنْصَحُ وَأَنْ مَوْمُوقاً بِوُدٌ ويَنْصَحُ فَ فَعَدْ يَملِكُ المَرْءُ الكَرِيمُ فيسجِحُ وَ اللّهَ عَلَيْهِ بِاللّهُ فِي اللّهُ في اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ في اللّهُ اللّهُ

2 وزاجِرُهُ اليَوْمَ المَشِيبُ فَقَدْ بَلَا 3 لقدْ طالَ ما أخفَيْتُ حُبَّكِ في الحَشَا 4 / 67 فَديمَاً وَلَمْ يعلَمْ بِنلكَ عالِمٌ

1 هَلِ القَلْبُ عَنْ دَهْ مَاءَ سَالٍ فَمُسْمِحُ

5 فَرُدِّي فُؤَادِي أُو أَثِيبِي ثَوَابَهُ
 6 سَبَتك بمَ أُشُور الثَّنايَا كَأَنَّهُ

القصيدة في ديوانه ص48-55 في اثنين وثلاثين بيتاً .

<sup>2</sup> سال : من سلا يسلو ، إذا نسي وتسلّى . ومسمح : من أسمح ، إذا لان ووافقه وانقاد له . ودهماء : امرأة ابن مقبل ، وكانت تحت أبيه في الجاهلية ، فخلف عليها بعد موته . وقد فرق الإسلام بين ابن مقبل وبين دهماء . والمبرح : الذي يؤلم ويجهد .

المتوضح: الأبيض ، من الوضك ، وهو البياض ؛ أو هو بمعنى الظاهر .

<sup>4</sup> في الديوان : « وإن كان موثوقاً يودّ » .

الموموق : المحب ، من الومق : الحب والتودد .

<sup>5</sup> أثيبي ثوابه : أي أعطيه ثواب حبه لك من الوصل والمودة . ويسحح : أي يرفق ويعفو .

 <sup>6</sup> في الأصل المخطوط: «عذاة». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.

الثنايا: الأسنان في مقدم الفم ، واحدها ثنية . والمأشور: السذي فيه أشر ، وهـو حـدّة ورقـة في أطراف الأسنان ، وإنما يكون ذلـك في أسنان الأحـداث خلقـة ، ويكـون مستعملاً تفعلـه المـرأة الكبيرة تتشبه بالأحداث . والدجن: المطر الكثير .

مَهاةٌ ترعَّى بالفُقَيَّ يُن مُرْشِحُ <sup>2</sup> لأَعْيَطَ مِنْ أَقْرَابِهِ المِسْكُ يَنْفَحُ <sup>2</sup> لَبَيَّنَ بالتَّكْلِيمِ أَو كَادَ يُفْصِحُ <sup>3</sup> تَبَلَّ بِهَا العينُ الطَّريفُ فَتُنجِحُ <sup>4</sup> يُبَاكِرُهُ سَارٍ مِنَ الشَّلْجِ أَمْلُحُ <sup>5</sup> يُبيشَةَ عَرضٌ سَيْلُهُ مُتَبَطِّحُ <sup>6</sup> ببيشَةَ عَرضٌ سَيْلُهُ مُتَبَطِّحُ <sup>6</sup> ببيشَةً عَرضٌ سَيْلُهُ مُتَبَطِّحُ <sup>6</sup> ببيشَةً عَرضٌ سَاقَها مُتَربِّحُ

ليالي دَهْمَاءُ الفُوادِ كَأَنَّهَا
 تَرعَّى جَناباً طَيِّباً ثُمَّ تَنْتَحي
 ولو كَلَّمَتْ دَهْمَاءُ أخْرَسَ كَاظِماً
 سراجُ الدُّجَى يَشْفِي السَّقِيمَ كَلامُهَا
 كَأَنَّ عَلَى فِيْها جَنَى رِيتِ نَحْلَةٍ
 يُطِيرُ غُثاءَ النَّمْنِ عنهُ فينْتَفِي

13 كَأَنَّ صَرِيعَ الطَّلْحِ والأَثْلِ وَسُطَهُ

- الجناب : الناحية . وتنتحي : أي تقصد وتميل . والأعيط : الطويل العنق ، يريد بـه ولـد البقرة الوحشية . والأقراب : جمع القُرب ، وهو الخاصرة . يصف ولد البقرة الوحشية بطيب الرائحة ، لأنه يرتع بالرياض ، ويرتعي النبات الطيب الرائحة .
  - 3 كاظم: أي ساكت لا يتكلم.
- الدجى: جمع الدحية ، وهي الظلام . تبل : أي تداوى ، من البِلّـة وهـي الشـفاء والعافيـة ، ومنـه قولهم : بَل فلان من مرضه وأبل ، إذا برأ وصح . والعين الطريف : المطروفة . وتنجع : أي تفلـح وتشفى ، من النجاح .
- حنى ريق نحلة: يريد به عسل النحل . سارٍ من الثلج: يريد به الماء المنحدر من ذوب الثلوج . والأملح: الأبيض الذي ليس بخالص البياض ، وإنما تخالطه حمرة كلون الظبي ، وهو لون السيل المنحدر من ذوب الثلوج . يصف ريق المرأة بالحلاوة والبرودة ، كأن فيه عسلاً ممزوجاً بماء الثلج .
- 6 الغثاء: ما يحمله السيل من الزبد وورق الشحر والوسخ وغيره . والدمن : البعر . فينتفي : أي ينتفي من الغثاء ويخلص منه . وبيشة : واد مشهور مخصب عَرْض : أي كثير ، يصف الماء المنحدر من ذوب الثلوج . والمتبطح : الواسع المنتشر .
  - 7 في الديوان : « صريع الأثل والطلح » .

بِهَا لاسْتِداءِ الشَّعْشَعَاناتِ مَسبَحُ 2 مَشاكيلُ يَفْرِينَ المَدَارِعَ نُوَّحُ مَثاكيلُ يَفْرِينَ المَدَارِعَ نُوَّحُ إِذَا ذُبْنَ ضَحْلُ الدِّيمَةِ المُتَضَحْضِحُ

14 وَحرقَاءَ جَرْدَاءِ الْمَسَارِحِ هَوْجَلِ 15 يُغَنِّي بِهَا البُومُ الصَّدَى مِثْلَ مَا بَكَى 16 كَأْنَّ عَسَاقِيلَ الضُّحَى في صِمادِهَا

- الأثل : شجر طوال تذهب في السماء . والطلح : شجر طويل ، لها أغصان طوال تنادي السماء من طولها ، لها ظل ، يستظل بها الناس والإبل . والبخاتي : جمع بختية ، وهمي الناقة من البُخت ، نوع من الجمال طوال الأعناق . والجون : جمع جَوْن ، وهو بمعنى الأسود ها هنا ، والجَوْن : الأبيض أيضاً ، من الأضداد . والمتربح : التاجر . يصف الشجر الذي يحمله السيل .

1 في الديوان : « وخوقاء » .

خوقاء : يريد مفازة خوقاء ، وهي المنبسطة الواسعة الجوف ، لا ماء فيها . وجرداء المسارح : لا نبات فيها . والهوجل : المفازة البعيدة التي ليست بها أعــلام ، لا يُهتـدى فيهـا . والاسـتداء : مــد الإبل بأيديها في سيرها . والشعشــعانات : جمـع الشعشـعانة ، وهـي مـن الإبـل الناقـة الجسـيمة . والمسبح : الإسراع في السير ، كأنها تسبح .

2 في الديوان : « يبكّي بها » .

يبكّي : أي يدعوه ويهيحه للبكاء ، يريد صياح البوم . والصدى : الذكر من البوم ؛ وكانت العـرب تقول : إذا قتل قتيل فلم يدرك به الثار خرج من رأسه طائر كالبومة ، وهي الهامة ، والذكر الصدى، فيصيح على قبره : اسقوني ! اسقوني ! فإن قتل قاتله كف عن صياحه ؛ والصدى : صدى الصـوت أيضاً ، وهو ما يرجع على الإنسان من صوت الجبل . وهذا مثل قول بشر بن أبي خازم :

ومــومَــاةٍ عـلـيهــا نـســج ريـــح يـحــاوب بـومَهــا فيهـا صَـداهـــا والمثاكيل : جمع مُثْكل ، وهي المرأة التي فقدت ولدها . ويفرين : أي يقطعن . والمدارع : الثياب، واحدها مِدْرَعة .

العساقيل: أي عساقيل السراب، وهي لمعان السراب أو قطعه ، كأن واحدها عُسْقول. والصماد: الأراضي المرتفعة المشرفة، واحدها الصَّمْد. ذبن: أي عساقيل السراب إذا سالت من شدة الحر. والضحل: الماء الرقيق على وجه الأرض، قريب القعر. والديمة: المطريكون مع سكون، لا رعد فيه ولا برق، يدوم يوماً. والمتضحضح: الماء القليل على وجمه الأرض، ليس له عمة..



ولا السَّيرَ راعي الثَّلَةِ المُتَصبِّحُ 2 والواحَهَا العُليا السَّقيفُ المُشبَّحُ 3 تَلِيلٌ إذا نِيطَ الأَزِمَّةُ شَرْمَحُ لَّ أَجِداً تَقولُ الحَقَّ أَم أَنتَ تَمْزَحُ 4 كَقَومي يكُنْ فيهمْ لَهُ مُتَنَدَّحُ 5 كَقَومي يكُنْ فيهمْ لَهُ مُتَنَدَّحُ 5 فَمِنْ دُونِهِ مُسرٌّ مِنَ الموتِ أَصْبَحُ 6 عَناجِيجُ مِنْ أولادِ أَعْوجَ قُرَّحُ 7 عَناجِيجُ مِنْ أولادِ أَعْوجَ قُرَّحُ 7 عَناجِيجُ مِنْ أولادِ أَعْوجَ قُرَّحُ 6

17 قَطعتُ إذا لَمْ يَسْتَطعْ قَسْوةَ السَّرى 18 على ذاتِ إِسْآدٍ كَأَنَّ ضُلوعَهَا 19 جُماليَّةٍ يُلُوي بِفَضلِ زِمَامِها 20 فَقُلْ لِلَّذي يَسْعَى عليَّ بِقومِهِ 21 بَنو عَامرٍ قَومي ومنْ يَكُ قَومُهُ 22 هِلالٌ وَمَا تَمْنَعْ هِلالُ بنُ عَامِرٍ 23 رجالٌ يُروُونَ الرِّمَاحَ وتَحْتَهُمْ

- 1 قطعت: أي قطعت هـذه المفازة الموصوفة في الأبيات السابقة. والسرى: سير الليل. والثلة: القطيع من الضأن. والمتصبح: الذي ينام إلى أن يطلع النهار، أو هو الذي قد شرب الصبوح، وهو اللبن الذي يشرب في الصباح، وربما كان بمعنى الذي يسري حتى يـرد الماء صباحاً.
- 2 ذات إسآد : أي ناقة ذات إسآد . والإسآد : الدأب في السير ، وأكثر ما يستعمل ذلك في سير
   الليل . والمشبح : المعرّض . شبه ضلوع الناقة بالسقف العريض .
- الجمالية: الناقة الوثيقة ، تشبه الجمل في خلقتها وشدتها وعظها . والتليل : العنق. نيط
   الأزمة : أي : نيطت ، يعني : عُلّق . والشرمح : الطويل . وصف ناقته بطول العنق .
  - 4 في الديوان : « يبغي عليّ » .
  - 5 متندح : أي سعة وفسحة مذهب في الأرض واسع عريض .
  - ﴾ في الأصل المخطوط : « مبرٌّ من الموت » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
    - في حاشية الأصل : « أحمر » . وهو شرح لقوله : أصبح .
- هلال : من أحياء بني عامر ، وهــم بنـو هـلال المشــهورون بقوتهــم وبأســهم . والأصبــح : بمعنــى الأحمر ها هنا ، يريد موتاً أحمر .
- العناجيج: جمع العُنحوج، وهو الجواد الرائع من الخيل. وأعوج: فحل كريم قديم، تنسب إليه جياد خيل العرب. وقرّح: جمع قارح، وهو الفرس الذي تمت أسنانه، ويكسون ذلك إذا دخل في السادسة، واستتم الخامسة من سنينه.

إذا أصْبَحَتْ شَهِبَاءُ بِالنَّلْحِ تَنضَحُ 2 كِرَامٌ إذا شُلَّ السَّوامُ المُصبَّحُ 3 خَذَارِيفُ هَامٍ أو مَعَاصِمُ سُنَحُ 3 عَدِيدُ الحُصى والسؤددُ المُبَحْبِحُ 4 عَدِيدُ الحُصى والسؤددُ المُبَحْبِحُ 5 تَظَلُّ بِهَا أرضُ الخَليفَةِ تَدْلَحُ 5 وَمَسْرَحُ 6 وَنَحْرَانَ هَلْ فِي ذَاكَ مَرْعًى وَمَسْرَحُ 6

24 هُمُ حَيُّ ذي البُردَيْنِ لاَحَيَّ مِثْلُهُمْ 25 وَحَيُّ نُميرٍ إِنْ دَعَوْتُ أَجَابَنِي 25 وَحَيُّ نُميرٍ إِنْ دَعَوْتُ أَجَابَنِي 26 لأسيافِهمْ في كُلِّ يَومٍ كَريهَ قِ 26 / 27 وفي الغُرِّ مِنْ فَرَعَيْ رَبيعَةِ عَامٍ 28 هُمُ مَلَؤوا نَحِداً وفيهمْ عَساكِرٌ 28 وهمْ مَلَكُوا ما بينَ هَضبةَ يَذْبُل



أصبحت : أي صارت . وشهباء : يعني سنة شهباء ، أي : بيضاء مــن الجــدب وكــشرة الثلــج ، لا
 يرى فيها خضرة نبات .

<sup>2</sup> في الديوان : « شلّ السُّعَام » .

إذا شلّ : أي إذا طرد وسيق . والسعام : بمعنى الإبل الراعية هــا هنــا ، مـن ســقم الرجــل إبلــه إذا أرعاها . والمصبح : الذي أغيرَ عليه وسيق صباحاً ، ومن عادة العرب أنهم كانوا يشنون الغارة في الصباح لأنه وقت السكون . يصف قومه بالنجدة والقوة وقت الغارة .

ق الأصل المخطوط: « حذاريف » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

الخذاريف: جمع الخذروف، وهو شيء من خشب مدور مخروط يلعب به الصبيان، يدورونه بخيط في أيديهم، فيسمع له دوي . والهام: جمع الهامة، وهي الرأس. شبه رؤوس القتلى التي قطعتها أسيافهم بخذاريف الصبيان. والسنّح: جمع السانح، وهو ما أتى من اليمن إلى اليسار. يصف المعاصم التي قطعتها أسيافهم بأنها تطير من اليمين إلى اليسار، وذلك لأن الضرب بالسيف أكثر ما يكون من اليمين إلى اليسار.

<sup>4</sup> فرعا ربيعة عامر : يريد بهما بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وبني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . عديد الحصى : يعني أن عددهم كثير كثرة الحصى من صغار الحجارة . والسؤدد : الشرف والمجد . والمتبحبح : الواسع المتمكن .

ق الديوان: « ومنهم عساكر » .
 تدلح: أي تنوء بثقلهم لكثرتهم ، من قولهم: دلح الرجل بحمله ، إذا مشى بـ مثقـ لا غير منبسط

الخطو لثقله عليه .

خران : مدينة في الخحاز من ناحية اليمن . والمسرح : مرعى الإبل تسرح فيه .

30 وَشُبَّانُنَا مِثْلُ الكُهولِ وكَهْلُنَا إِذَا شَابَ قِنْعَاسٌ مِنَ القومِ أَصْلَحُ 1 31 تَحَاكُمُ أَفْنَاءُ العَشِيرَةِ عِنْدَهم كثيراً فَتُعْطِيهَا الجَزِيلَ ويحْزَحُ 2 كثيراً فَتُعْطِيهَا الجَزِيلَ ويحْزَحُ 32 لَنَا حَجُرَاتٌ تَنْتَهي الحَاجُ عِنْدَهَا وصُهْبٌ عَلَى أَثْبَاحِهَا المَيْسُ طُلّحُ 32

\* \* \*

1 في الديوان : « القوم أجلح » .

القنعاس : الجمل العظيم الطويل السنام ، شبه به الرجل . والأجلح : الذي انحسر الشعر عن مقـدم رأسه . يصف شِيبَ قومه ببقاء القوة والسطوة .

2 في الأصل المخطوط: « وتجرح » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفي الديوان :

تحاكسم أفناء العشيرة عنده كثيراً فيعطيها الحزيل ويحزح

تحاكم : أي تتحاكم . وأفناء العشيرة : أخلاطها . عنده : الضمير يعود إلى قوله : « قنعـاس » في البيت السابق . ويجزح : أي يقطع من ماله قطعة ويعطيه .

الحَجَرات: جمع الحَجْرة ، وحَجْرة القوم: ناحية دارهم . والحاج: الحاجات ، واحدها حاجة . يقول: تنتهي حاجات الناس عند بيوتنا ، أي نحن نقضيها لهم . والحُجُرات: جمع الحُجْرة ، وهي حظيرة الإبل ، وربما كان هو المراد ها هنا . وصهب: أي إبل صهب ، جمع أصهب ، وهو من الإبل الأبيض الذي يعلو بياضه حمرة ، وهو أكرم الإبل . والأثباج: جمع ثَبج ، وهو وسط الظهر. والميس: شحر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها . وطلّح: جمع طليح ، وهو البعير الذي أعياه السفر .

# وقال تميم أيضاً : (البسيط)

للمازنِيَّةِ مُصْطَافٌ ومُرْتَبَعُ مَمَّا رأتُ أُودُ فالمِقرَاةُ فالْجَرَعُ 2
 مِنَهَا بِنَعفِ جُرَادٍ فالغَنائِضُ مِنْ ضاحي جُفافٍ مَرَّى دُنيا ومُسْتَمَعُ 3
 مِنَهَا بِنَعفِ جُرَادٍ فالغَنائِضُ مِنْ ضاحي جُفافٍ مَرَّى دُنيا ومُسْتَمَعُ 3
 مَناطَ الفؤادَ مَناطً لا يُلائِمُهُ حَيَّانِ داعٍ لإصعادٍ ومُنْ لَغِعُ 4
 حَيَّ مَحَاضِرُهِمْ شَتَّى وَيَجْمَعُهُمْ ذَومُ الإيادِ وفَاثُورٌ إذا اجْتَمَعُوا 5

النعف : نعف الرملة ، وهو مقدمها وما استرق منها . وحراد : رملة ذات كتبان . والقبائض : مصانع لبني قبيصة ، وهي الآبار والأبنية مما يصنعه الناس . وحفاف : أرض لأسد وحنظلة واسعة يألفها الطير . ومرى دنيا : أراد مَرْ أى ، فـترك الهمز وخفف للضرورة . ودنيا : أي قريبة . ومستمع : أي يسمع صوتها .

- 4 ناط : أي علَّق . والإصعاد : الصعود . والمندفع : أي المسرع المندفع في السير .
- في الديوان : « إذا انتجعوا » . المحاض : جمع محض ، وهو رجو ، العرب إلى المياه التي يكون لهم قرار عندها ، وذلـــا

المحاضر: جمع محضر، وهو رحوع العرب إلى المياه التي يكون لهم قرار عندها، وذلك في شهور القيظ، ثم لما يسقط الغيث وينبت الكلاً يذهبون في طلبه. وفاثور: حبل بالسماوة. ودوم الإياد: موضع أيضاً.

القصيدة في ديوانه ص167-179 في تسعة وثلاثين بيتاً .

ورأت : أي قابلت . وأود والمقراة والجرع : مواضع . والجرع : جمع الجرعة في الأصل ، وهي الرملة التي لا تنبت شيئاً .

ق الأصل المخطوط: « مرا دينا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
 وفي الديوان: « فالقبائض من » .

لم أدر بَعدَ غَداةِ البَينِ مَا صَنعُوا 2 ماءُ الذِّنابَينِ مِنْ مَاوِيَّةَ النَّنعُ عُوا 4 خُوصاً فليسَ على مَا فَاتَ مُرتَجَعُ 3 مِنْ هؤلاءِ إلى أنسَابِهَا شِفَعُ 4 يَحري بدِيبَاجَتَيْهِ الرَّشعُ مُرتَدِعُ 5 يَحري بدِيبَاجَتَيْهِ الرَّشعُ مُرتَدِعُ

لا يُبْعِدِ اللَّهُ أصحاباً تَركْتُهُمُ
 هَاجُوا الرَّحيلَ وقالوا إنَّ مَشرَبَكُمْ

7 إذا أتَبْ نَ على وادي النِبَاجِ بِنَا

8 شَاقَتْكَ أَحْتُ بني دَأَلانَ في ظُعُن

9 يَخْدِي بِهَا بِازِلٌ فُتْلٌ مَرَافِقُهُ

1 وجاء في العمدة : « ومنهم « أي من العرب » من يجري القوافي بحراها ولو لم تكن قوافي ، فيقف على المرفوع والمكسور موقوفين ، ويعوض المنصوب ألفاً على كل حال . وهم ناس كثير من قيس وأسد ، فينشدون :

لا يبعد الله حيراناً لنا ظعنوا لم أدر بعد غداة البين ما صَنَعْ يريد: ما صنعوا ». وانظر سيبويه 301/2.

2 ماوية : ماء ببطن فلج على ست مراحل من البصرة ، مشهور بعذوبة مائه . والنزع : جمع نـزوع ونزيع ، وهي البئر القريبة القعر تنزع دلاؤها بالأيدي لقربها ، والغالب أن هناك أكثر مـن مـاء في الذنابين ، ولذلك قال النزع بالجمع .

ق الأصل المخطوط: « وادي النباح » . ونراه تصحيفاً ولقد أثبتنا رواية ديوانه . أتين : يريد المطي . والنباج : موضع . وخوصاً : يصف بها الإبل ، أي هي غائرة الأعين من عناء السفر ، جمع أخوص وخوصاء . والمرتجع : الرجوع .

4 في الديوان : « أنسابها شيع » .

شاقتك : أي هاحتك وأثارتك . والظعن : جمع الظعينة ، وهي المرأة في الهودج . وشيع : جمع شيعة ، وهي الصلة والقرب ها هنا ، والشيعة في الأصل كل قوم أمرهم واحد ، يتبع بعضهم أمر بعض .

ق الأصل المخطوط: « يحذي » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

يخدي : أي يسرع في سيره ويزج بقوائمه في سعة خطو . والبازل من الإبل : الذي له تسع سنين، وذلك وقت تناهي شبابه وشدة قوته . وفتل مرافقه : أي في مرافقه انفتال وتباعد عن النزّور ، وذلك محمود في الإبل . والديباحتان : الخدّان أو اللّيتان وهما صفحتا العنق . والرشح : العرق . والمرتدع : المتلطخ ، يريد المتصبغ بالعرق الأسود كما يُردْدع الثوب بالزعفران ، وقال ابن برى -

10 طَافَتْ بأَعْ الرَّوادِفِ مَا تَعِيا بِلِبْسَتِهَا مَيلُ الدَّهاسِ وفي أَوْرَاكِهَا ظَلَعُ 2 11 وُعْثُ الرَّوادِفِ مَا تَعِيا بِلِبْسَتِهَا مَيلُ الدَّهاسِ وفي أَوْرَاكِهَا ظَلَعُ 3 11 وُعْثُ الرَّوادِفِ مَا تَعِيا بِلِبْسَتِهَا عَلَى الهوانِ ولا سُودٌ ولا نُكُعُ 3 12 بيضٌ ملاويحُ يَومَ الصَّيفِ لا صُبُرٌ على الهوانِ ولا سُودٌ ولا نُكُعُ 4 13 بلُ مَا تَذكُرُ مِنْ كَأْسٍ شَرِبتَ بِهَا وقدْ علا الرَّاسَ منكَ الشَيْبُ والصَّلَعُ 4 14 من أُمِّ مَثُوى كريمٍ هَابَ ذِمَّتَها إِنَّ الكَريمَ على عِلاَّتِهِ وَرِعُ 5 15 حَوراءُ بَيضاءُ ما نَدْرِي أَتُمْكِنُنَا بَعْدَ الفُكَاهِةِ أَمْ تِعْبَى فَتَمْتَنِعُ 6 15

<sup>-</sup> في اللسان « دبج » : « والمرتدع هنا الذي عرق عرقاً أصفر ، وأصله من الرَّدْع ، والردع أثر الخَلوق » .

الأعلاق: جمع عِلْق ، وهو الثوب الكريم النفيس ، يريد الثياب الملقاة على الهودج . والحور : جمع الحوراء ، وهي المرأة البيضاء الواسعة العينين . وعرانين الناس : سادتهم وأشرافهم ، يريد أن هذه المرأة تنسب إلى أشراف قومها . وبكر : هي بكر بن وائل ، قبيلة معروفة .

وقال سيبويه : « حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء والواو اللتين هما علامة المضمر » . وقال: « يريد جمعوا » .

<sup>2</sup> في الديوان : «هيل الدهاس » .

الوعث : جمع الوَعْثة أو الوعثاء ، وامرأة وعثاء الأرداف ليّنتها . ما تعيا بلبستها : أي هذه النساء ممتلئات الأحسام تثبت عليهن الثياب فلا تعيا بها . والدهاس من الرمل : الليّن السهل . والهيل من الرمل : الذي لا يثبت في مكانه حتى ينهال فيسقط . يريد : يسيل على أحسادهن الثياب كما ينهال الرمل اللين . والظلع : العَرَج والغَمْز في المشية ، وذلك من عِظمَ روادف النساء ها هنا .

الملاويح: جمع الملواح، وهي المرأة السريعة العطش ها هنا، وذلك من النعمة. والنكع: جمع نكوع، وهي المرأة القصيرة.

<sup>4</sup> تذكر: أي تتذكّر.

المثوى: المنزل. وأم المثوى: المرأة. وكريم: صفة مثوى. على علاته: أي على كـل حـال.
 والورع: الرجل المتحرج الذي يكف عن المحارم والقبائح.

 <sup>6</sup> تثبى: أي تأبى مكسور الأول ، وهو لغة للعرب يكسرون أول المضارع .

1 في الديوان : « لو ساوفتنا » .

ساوفتنا : أي وعدتنا بقولها سوف . والعيوف من الإبل : الذي يشمّ الماء فيدعــه وهــو عطشــان ، من عاف الشيء إذا كرهه . وسوف العيوف : أي كما يشم العيوف الماء ، من ساف يسوف إذا شم . يقول : لو وعدتنا بتحية في المستقبل لقنعنا .

وقال سيبويه : « حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء والواو اللتين هما علامة المضمر » وقـــال : « يريد قنعوا » .

- 2 عي بها: أي لم يستطع بيانها . مختشع: أي خاشع متذلل .
  - 3 في الديوان : « إلا القنا » .

أفردها: أي أفرد المهاة عن القطيع . رخص ظلوفته : أي ليّن القوائم ضعيفها ، يريـد ولـد البقـرة الوحشية ؛ و لم تذكر كتب اللغة الظلوفة ، وإنما ذكرت الأظلاف والظلوف . والقنا : جمع قنــاة ، يريد بها فَقار الظهر ، فيما نرى . والضرع : الضعيف المستكين .

- 4 ابن غداتين : أي هو صغير ابن يومين . وموشي أكارعه : أي في قوائمه بياض . والأكارع : جمع الجمع من كُراع ، وهو مستدق الساق العاري من اللحم في البقر . والزمع : جمع الزَّمعَة ، وهي الظفر الزائد وراء ظلف البقرة ، في كل قائمة زمعتان كأنما خُلِقتا من قطع القرون .
- و الأصل المخطوط: « المنخرين له ». وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
  صافي الأديم: أي صافي الجلد نقية . ساف: أي شمّ . والمرابض: جمع مَرْبض ، من رَبَضت الدابة في الأرض إذا بركت وأقامت ، يريد المواضع التي يربض فيها . والكسرع: الدفّة في الأرساغ.



يُقْصَرُ بِحَوْمَلَ أقصَى سِربهِ وَرَعُ 2 كَمَا حَنَى الوَقْفَ للمَوشِيَّةِ الصَّنَعُ 2 ثَمَا حَنَى الوَقْفَ للمَوشِيَّةِ الصَّنَعُ 3 ثُمَّتُ يُخَالِفُهَا طَوْراً فَيَضْطُحِعُ 3 تَخْشَى عليهِ إذا ما استأخرَ السَّبُعُ 4 أمسَى المَراغِيثُ في أعناقِهَا خَضَعُ 5

21 رُبَيِّب لَمْ تُفَلِّكُهُ الرِّعَاءُ ولَمْ

22 إِلاَّ مَهاةً إِذَا مَا ضَاعَهَا عَطَفَت 

23 يَمشي إلى جَنْبِها حَالاً وَتَرْجُلُهُ

24 ظَلَّت بأكثِبةِ الحُرَّينِ تَرقُبُهُ

25 يا بنت آل شِهابٍ قَدْ عَلِمتِ إِذَا

1 في الديوان : « لم يفلكه » .

ربيّب: تصغير رَبيب، وهو الذي يُربّب، أي: يُربّى. لم يفلكه الرعاء: أي لم يفلكوا لسانه لغلا يرضع ؛ والتفليك أن يجعل للفصيل أو ولد البقرة من الشعر مشل فُلْكة المغزل، شم يشق لسانه ويجعل فيها لثلا يرضع أمه. يريد أنه حرّ سليم لم يمسّه الرعاة لأنه وحشي. و لم يقصر: أي لم يُحبَسْ، ولكنه ترك يذهب حيث شاء. وحومل: اسم موضع. والورع: الهيوب الذي يخاف

- و إلا مهاة : يريد أمه ، يعني أن سرب البقر بعيد عنه إلا أمه . إذا ما ضاعها : أي إذا ما دعاها بصوته . والوقف : السوار . والموشية : المرأة التي بذراعيها وشم كالوشي . والصنع : الحاذق الرفيق اليد من الرجال . شبه انعطاف المهاة إلى ولدها بحني الصانع السوار على يد المرأة .
  - 3 في الديوان: « فيضطحع » .
    - تزجله: تدفعه .
- الحران : واديان . والأكثبة : جمع كثيب ، وهو تل الرمل . وكان حقه أن يقول : السبعا ، فرفع
   المنصوب لضرورة القافية .
  - 5 في الديوان : « أمسى المراغث » .

آل شهاب : نرى أنهم بنو شهاب من بني عدي من قبائل الرَّباب « الاشتقاق 187 » . والمراغث: جمع مُرْغث ، وهي المرضع ، ونرى أنه يريد النوق المراغث . والحضع : تطامن في العنق ودنو من الرأس إلى الأرض ، ونرى أنه من الضعف والهزال ها هنا . والكلام كناية عن زمن الشدة والضيق حيث يقل الطعام ويعز القوت .

مِنْ فَرْعِ شَيحَاطَ ضَاحِي لِيطُهُ قَرِعُ <sup>1</sup> بيضُ الوجوهِ مَغاليقُ الضَّحَى خُلُعُ <sup>2</sup> فلا يَزالُ لَهُمْ عَنْ لَحْمَةٍ قَرَعُ <sup>3</sup>

26 أنّى أُتَـمَّمُ أيسَـارِي بـــذي أَوَدٍ 27 يَحْدُو قَنَابِلَهُمْ شُعْتٌ مَقَادِمُهُمْ 28 إلى الـوَفاءِ ولـوْ أدَّتْ قِـدَاحُهُمُ

1 في الديوان : « صافٍ ليطه » .

الأيسار: جمع اليسر، وهم القوم يلعبون الميسر، والتتميم في لعب الميسر إذا فاز قد الرجل أولاً أخذ نصيبه واعتزل الأيسار، فأفاض الباقون على بقية الجزور. فإن شاء ذلك الفائز أن يعود بقد حه سألهم ذلك. فإن أحبوا إجابته أجسابوه، وردّوا قدحه في قداحهم، واستؤنفت الإفاضة. والتتميم أيضاً أن يطعم الرجل نصيب قدحه الفقراء والمساكين. ومعناه أيضاً أن ينقص الأيسار في الجزور فيأخذ رجل ما بقي حتى يتمم الأنصباء. والتتميم من صفات الكرم يُمدّح به الرجل. بذي أود: أي بقدح ذي أود؛ والأود: العِوج. وشيحاط: موضع بالطائف، والغالب أنه من حبال السراة. ومن فرع شيحاط: أي أن هذا القدح من فرع شجرة من شيحاط. وليط العود: قشره. وقِدْح أقرع: هو الذي حُك بالحصى حتى بدت طرائقه، ولم تذكر كتب اللغة صفة قرع في صفات القدح، ونراها بمعنى أقرع.

2 يحدو: أي يسوق ويقود. والقنابل: جمع قَنْبلة وقَنبَل، وهي الطائفة من الخيل والناس. والشعث: جمع الأشعث، وهو المغبر الذي تشعث شعر رأسه من عناء السفر. والمقادم: الرؤوس، وأكثر ما يتكلم به جمعاً. وبيض الوحوة: أي كبرام سادة. وقوم مَغاليق: يغلَق الرهن على أيديهم، يريد أنهم أغنيهاء موسرون، يرتهن الناس عندهم، ثم لا يستطيعون تخليص الرهن، فيستحقه المُرتَهن. والخلع: جمع الخليع، وهو المقامر الملازم للقمار، المستهتر باللهو والشراب.

3 في الديوان : « فأدتهم قداحهم » .

إلى الوفاء: متعلق بقوله « يحدو » في البيت السابق. فأدتهم: أي أدّت قداحهم إليهم حقوقهم ، وهي الفوز في الميسر ، فيما نرى . والقداح: جمع قِدْح ، يريد قداح الميسر ، والقرع: السّبق والرهان الذي يُسبق عليه . والفرع ، على رواية الأصل: ذِبح كانوا يقدمونه في الجاهلية ، ونراه بمعنى إطعام الناس اللحم ها هنا .

كَالرَّالِ تَعْجيلُهَا الْاعْجَازُ والقَمَعُ 1 مَالرَّالِ تَعْجيلُهَا الْاعْجَازُ والقَمَعُ 2 هَابَ الْحَمَالَةَ بَكْرُ الثَّلَةِ الْجَذَعُ 2 منّا طَويلُ نِجَادِ السَّيفِ مُطَّلِعُ 3 كَالسَّيفِ مُطَّلِعُ 4 كَالسَّيفِ لِيسَ بِهِ فَلَّ ولا طَبَعُ 4 عنّا الغرامَة لا سُودٌ ولا خُرُعُ 5

29 ولا تَزالُ لَهِمْ قِلْرٌ مُغَطَّغِطَةٌ 30 يا بنت آلِ شِهَابٍ قَدْ عَلِمْتِ إِذَا 31 أَنَّا نَقُومُ بِحُلاَنًا ويَحمِلُهَا 32 رَحْبُ المَحَمِّ إِذَا مَا الأمرُ بَيَّتَهُ 33 نَحبسُ أَذْوَادَنَا حتَّى نُمِيطَ بِهَا

- ا قدر مغطغطة : أي تغلي غلياناً شديداً فيسمع لها صوت . والرأل : ولد النعام . والتعجيل : نرى أنه بمعنى ما يُتعجّل به قبل الطعام يُتعلّل به . والقمع : جمع قَمَعة ، وهـي السنام .
  - 2 في الديوان: « هل علمت ».

الحمالة: الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم . والبكر: الفتي من الإبل ، شبّه به الرجل الشاب الشجاع . والثلة : جماعة الناس . والجذع : الفتي من الإبل ، وهو الذي يستكمل الرابعة ويدخل في الخامسة من سنيه ، شبه به الرجل الشجاع .

- الجلّى: الأمر العظيم . نجاد السيف : حمالته . وطويل نجاد السيف : أي رجل طويل نجاد السيف، وطول النحاد كناية عن طول الرجل . والمطلع : من اضطلع بالأمر إذا قوي عليه واحتمله، بالضاد، والمطلع بالإدغام ، تدغم الضاد في التاء فتصيران طاء مشددة .
  - 4 في الأصل المخطوط : « بيّنه » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

المجم : الصدر ، لأنه بمحتمع لما وعاه من علم وغيره ، ورجل رحب المجم ، أي : واسع الصدر ، رحب اللجم : النداع لا يضيق بالأمور . وبيّته : أي جاءه فحاءة ، من تبييت العدو ، وهو أن يُقصّد في الليل من غير أن يعلم ، فيؤخذ بغتة . والفلّ في السيف : الثّلْم في حده . والطبع في السيف : الصّدأ .

### 5 في الأصل المخطوط:

نَحبِسُ أَذُوادنا حتى تميطَ بها عنّا العزامَةَ لا سود ولا خُرُع وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

الأذواد : جمع ذود ، وهي القطيع من الإبل . والخرع : جمع الخريع ، وهو الضعيف . يقول : نحن لسنا سوداً هِحاناً ولا ضعافاً .

أنسَى الحَراثِرَ حُسْنَ اللَّبْسَةِ الفَزَعُ 2 والخيلُ شَاخِصَةُ الأبصَارِ تَتَّزِعُ 2 ظلَّ السَّرابُ على حِزَّانِهِ يَضَعُ 3 طلَّ السَّرابُ على حِزَّانِهِ يَضَعُ 4 حِرِبَاءُ فوقَ فُروعِ السَّاقِ يَمتَصِعُ 4 بُرْلُ المَطِيِّ إذا مَا ضَمَّهَا النَّسَعُ 5

34 يا أختَ آلِ شِهابٍ هلْ عَلمتِ إذا

35 أنَّا نَشُدُّ على المَريِّبِ نَشْرَتَهُ

36 وهل عَلِمْتِ إذا لاذَ الظَّبَاءُ وقد ،

37 أنِّي أُنفَّرُ قاموصَ الظَّهيرةِ والـ

38 بالعَنْدَل البازل المِقْلاتِ عُرْضَتُهَا

-----

إ في الأصل المخطوط: « الفرع » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
 الحرائر: النساء الحرائر ، جمع الحرّة . والكلام كناية عن فزع النساء وقست المغارة.

2 في الأصل المخطوط : « أنا نشك » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

المريخ: سهم طويل؛ ونشمد عليه: أي نرميه. ونثرته: يريمد كثرة الرمي بالسهام، كأنهم ينثرونها نثراً. شاخصة الأبصار: أي من هـول الحـرب وشـدتها. وتـتزع: أي تحجـم وتخشـى الإقدام.

- الذ الظباء: أي أوت الظباء إلى مرابضها في الظل من شدة الحر في الظهيرة . والحزان : جمع حزيز، وهو الموضع الغليظ الكثير الحجارة من الأرض مع إشراف قليل . ويضع : أي يسير في إسراع ، والوضع للإبل في الأصل ، فاستعاره للسراب .
- 4 قاموص الظهيرة: نرى أنه يريد به الجراد ، من قمص إذا وثب ولم يستقر في موضع ، ولم تذكره كتب اللغة ولم تذكره كتب اللغة أي يحرك ذنبه ويضطرب ولم تذكره كتب اللغة أيضاً .
- العندل: الناقة العظيمة الرأس الضخمة. والبازل: الناقة التي بزل نابها أي شق وطلع، وذلك حين تستكمل الثامنة وتدخل في التاسعة من سنيها، وهو حين كمال قوتها وتجربتها، وجمعها بُزل. والمقلات: الناقة التي تضع بطناً واحداً ثم لا تحمل، وهو أقوى لها. وعرضتها: أي غايتها وغرضها، يعني أن غايتها اللحاق ببزل المطي. والنسع: جمع نِسْع، وهو سير يُضفر وتشد به الرحال أو يجعل زماماً للبعير. والكلام كناية عن شد الرحل على الناقة للسفر والرحلة.

39 مِن كُلِّ عِتْرِيفَةٍ لمْ تَعْدُ أَنْ بَزَلَتْ لمْ يَبْغِ دِرَّتَهَا راعٍ ولا رُبَعُ أَ

\* \* \*

البات عريفة : أي شديدة ماضية . بزلت : أي صارت بازلاً ، وقد سبق شرح البازل في البيت السابق . والدرة : اللبن . والربع : ولد الناقة الذي يولد في الربيع . والكلام كناية عن أن هذه الناقة لم تضع فيكون لها درة يبغيها الراعي أو الربع ، وذلك أقوى لها .

### [ 43 ]

## 70 / وقال تميم أيضاً : (البسيط)

هلْ تُؤنِسَانِ بِذِي رَيْمَانَ مِنْ نَارِ 3 هيهاتَ أهلُ الصَّفَا مِنْ ديرِ دينارِ 3 بعددَ الهُدُوِّ بِحَزلٍ غَيرِ خَوَّارٍ 4 بعددَ الهُدُوِّ بِحَزلٍ غَيرِ خَوَّارٍ 4 بمُقْلَةٍ لمْ يَخُنْهَا عَائِرٌ ساري 5 بمُقْلَةٍ لمْ يَخُنْهَا عَائِرٌ ساري 5 خَاوِ تَنَفَّضَ مِنْ طَلٍّ وأمطار

يا صاحبيَّ انظِرَاني لا عَدِمتُكما يَ نارُ الأحِبَّةِ شَطَّتْ بَعدَ مَا اقترَبَتْ

ناراً تُؤرَّثُ أحياناً إذا خَمَدَتْ

4 يا صَاحبيَّ انظُرا إنِّي مُعِينُكُمَا

رَاقتْ على مُقْلَتي سُوذَانِقٍ خَصرٍ

القصيدة في ديوانه ص113-117 في اثنين وعشرين بيتاً .

انظراني: أي أمهلاني وانتظراني . وتؤنسان : أي تبصران . وذو ريمان : اسم موضع . ومن نار:
 من زائدة ها هنا .

<sup>3</sup> شطت : بعدت . والصفا : اسم موضع . ودير دينار : ناحية بجزيرة أقور .

 <sup>4</sup> تؤرث: أي توقد وتُذكى بعد الحمود. بعد الهدو: أي بعد هدو من الليل. والجنزل: الحطب
 القوي الغليظ. والخوار: الحطب الضعيف النّخِر.

انظرا: أي أمهلاني وانتظراني . لم يخنها: أي لم يؤذها ويغيرها . والعائر : كل ما أصاب العين
 فعقرها كالرمد وغيره .

<sup>6</sup> في الديوان : « سوذانق خرص » .

راقت : أي زادت وفاقت ، يصف مقلته . والسوذانق : الصقر ، فارسي معرّب . والخاوي : الخالي الجوف الذي تتابع عليه الجوع . والخرص : الذي يجد الـبرد مع الجوع ؛ وقال في اللسان «خصر » : « الخَصِر : الذي يجد البرد ، فإذا كان معه جوع فهو خَرِص » . والطل : المطر الخفيف .

أمست على شزُن مِنْ دارِهمْ دارِي والدَّهرُ بالنَّاسِ ذُو نقض وإمرارِ والدَّهرُ بالنَّاسِ ذُو نقض وإمرارِ ولايـزالُ عليهِ سَاخِطًا زَارِي وليسَ صارمُهُ منْ ذكرِهمْ صارِي فقا عليهمْ سرابٌ راسِبٌ حارِي مَعْجُ القِيلاصِ بِفتيان وأكْوارِ مَالقارِ مَعْدِينَا وَالْعَارِ وَالْعِلْمِ وَالْعَارِ وَالْعَارِ وَالْعَارِ وَالْعَارِ وَالْعَارِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَلَيْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَ

وَانْ تُؤنِسا نَارَ حيٍّ قدْ فُجِعْتُ بِهِمْ
 على تباعُدِهمْ يَنزِلْ ثَوابُكُما
 لا يُعْتِبُ الدَّهرُ مَنْ أمسَى يُعاتِبُهُ

9 ليسَ الفؤادُ براءِ أرضَهَا أبداً

10 كمْ دُونَهُمْ مِنْ فَلاةٍ ذاتِ مُطَّرِدٍ
 11 راخى مزارك عَنْهُمْ أَنْ تُلِمَّ بهمْ

12 دَأَبْنَ شَهْرَينِ يَحْتَبْنَ البِلادَ إذا

<sup>1</sup> إن تؤنسا: أي إن تبصرا . على شزن : أي على جانب ، يريد البعد .

 <sup>2</sup> ينزل: حواب إن تؤنسا في البيت السابق؛ وينزل ثوابكما: أي يثيبكما الله. وذو نقض وإمرار:
 أي هو ينقض ما أبرمه وأمره من الأمور.

لا يعتب الدهر : من أعتب فلان فلاناً إذا قبل عتابه ، وترك ما يسيء إليه ، ورجع إلى ما يرضيه
 بعد الإسخاط .

<sup>4</sup> في الديوان :« وليس صاريه عن » .

ليس صاريه : أي ليس مانعه مانع ، من صرى الشيء إذا دفعه ومنعه .

<sup>5</sup> في الديوان : « عليها ... حاري » .

فلاة ذات مطرد: أي واسعة بعيدة الأطراف ، من اطرد إذا تتــابع . قفّى عليهــا : أي أتــى عليهــا وغشيها . والراسب : الثابت . والحاري : أصله حائر ، مثل هارٍ وهائر ، من حـــار المــاء إذا تجمــع في الحوض وتردد لا يجري ، بل يرجع أقصاه إلى أدناه .

<sup>6</sup> راخى: أي باعد وأبطأ . والمعج : السير السهل السريع . والقلاص : جمع قلوص ، وهي الفتية من الإبل . والأكوار : جمع الكُور ، وهو رحل الناقة بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس . يقول : باعد زيارتك لهم بعد الشقة التي تستدعي السفر والسير السريع .

 <sup>7</sup> دأبن شهرين : أي سِرْن شهرين في السفر للزيارة ، يريد القلاص التي ذكرها في البيت السابق .
 يجتبن البلاد : أي يقطعن البلاد ويجزنها . والقار : الزفت .

13 كَمْ فِيهُمُ مِنْ أَشَمٌ الأَنفِ ذِي مَهَلٍ يَأْبَى الظَّلامةَ مِثلُ الضَّيغَمِ الضَّارِي أَلِمَ يَصِبِرْ على عَارِ 14 لَمْ يَرضَعِ الذَّلَّ مِنْ ثَدْيَيْ مُرَبِّيَةٍ حتَّى يَشِبَّ ولَمْ يَصِبِرْ على عَارِ 15 إذا الرِّفاقُ أناخُوا في مَبَاءَت فِ حَلُّوا بذي فَحَراتٍ زَندُهُ وَارِي 2 أَلُوا الذي فَحَراتٍ زَندُهُ وَارِي 2 أَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَارِي 16 حَمِّ المَخارِجِ أخلاقُ الكِرَامِ لَهُ صَلَّتِ الجَبِيْنِ كريمِ الخَالِ مِغْوَارِ 3 أَلُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي النَّاسِ إِنْ رَامُوا ظُلامَتَهُ عُودٌ نَمَا فِي صَفَاةٍ ظَهِرُها عَارِي 5 النَّاسِ إِنْ رَامُوا ظُلامَتَهُ عُودٌ نَمَا فِي صَفَاةٍ ظَهرُها عَارِي 5 النَّاسِ إِنْ رَامُوا ظُلامَتَهُ عُودٌ نَمَا فِي صَفَاةٍ ظَهرُها عَارِي 5 النَّاسِ إِنْ رَامُوا ظُلامَتَهُ عُودٌ نَمَا فِي صَفَاةٍ ظَهرُها عَارِي 5



الأشم: من الشَّمَم، وهو طول الأنف وحسن ارتفاع القصبة مع استواء أعلاه ؛ وأشم الأنف:
 كناية عن الرفعة والعلو وشرف النفس . وذو مهل : أي رزين ذو أناة ورويّة . والضيغم :
 السبع .

ي الأصل وتحت قوله : مباءته : « منزله » .
 وفيه وتحت قوله : فحرات : « العطايا » .

الرفاق : يريد بهم الرفقة المسافرين معاً . وأناخوا : أي أنـاخوا رواحلهـم الـتي يسـافرون عليهـا ، يريد إذا نزلوا . ومباءته : منزله . وذو فحرات : أي ذو عطايا ، يتفحر بالسخاء والعطاء . وزنـده واري : كناية عن الكرم والنحدة والخصال المحمودة .

وقد أورد ابن رشيق هذا البيت والذي يليه في « باب ما أشكل من المدح » .

<sup>3</sup> جم المخارج: أي كثير المخارج، يريد أنه نجيب ذو عقل، يبرم الأمور ويحكمها. وصلت الجبين: أي واضح الجبين أبيضه، ولا يكون الأسود صلتاً. ورجل مغوار: شمجاع مقاتل كثير الغارات على أعدائه.

<sup>4</sup> القماقم من الرجال: السيد الكثير الخير الواسع الفضل. والبارع: الذي فاق أصحابه في السؤدد. والخضّامة: شحاع يضرب بالسيف فيقطع به ، من خضمه إذا قطعه. والأنف: الأبيّ الذي يأنف الضيم. حم المواهب: كثير العطايا. والبدء: السيد الأول في السيادة، ويليه النّنيان في السؤدد. والعوّار: الضعيف الجبان السريع الفرار.

الصفاة : الصخرة الملساء . شبهـ بالعـود الصلـب الشديد الذي ينبت على الصخور
 الجرداء .

ألوك بها فَرعُ نبعٍ غيرُ حوَّارٍ 2 ولا البراةُ إذا ما جَسَّهَا البارِي 2 يُهْدَى لهُ الذَّمُّ مِنْ ضَيفٍ ولاجَارٍ 3 حيناً وكلُّ نوًى يوم لمِقدار 4

19 تأبى عَلَيهم قَنَاةً ما لَها أود 20
 لا يَستَطِيعُ المبارِي أَنْ يُؤبِّسهَا
 21 لا يُحمِدُ النَّاسُ بالشَّيءِ القليلِ ولا
 22 شطَّتْ وزادتْ نواهُمْ بعد مَا اقتربَتْ

السراة صلب تتخذ منه القسيّ . والخوار : الضعيف .

<sup>2</sup> في الديوان:

<sup>\*</sup> لا تستطيع المباري أن تؤيسها \*

وفي الأصل وتحت قوله : يؤيسها : « يذللها » . وهو شرح لها .

وفي حاشية الأصل : « المباري التي يبرى بها القداح ، واحدها مبراة » .

المباري : جمع السمِبْراة ، وهي التي تُبرى بها القِداح وتسوّى . ويؤيسها : يذللهـــا . والــبراة : جمــع الباري ، وهو الذي يبري القِداح ويسوّيها .

<sup>3</sup> يحمد الناس: نرى أنه بمعنى يرضيهم ويجعلهم يحمدونه ، و لم تذكر كتب اللغة هذا المعنى .

<sup>4</sup> شطت : أي بعدت . ونواهم : بمعنى دارهم ها هنا . ونوى : بمعنى البعد أيضاً .

### [ 44 ]

## 71 / وقال تميم أيضاً : (البسيط)

أ طَافَ النحَيالُ بنا رَكباً يَمانِينَا ودونَ ليلَى عَوادٍ لَوْ تُعَدِّينَا ودونَ ليلَى عَوادٍ لَوْ تُعَدِّينَا 3
 مِنهُنَّ مَعرُوفُ آياتِ الكِتابِ وقَدْ تَعْتَادُ تَكذِبُ ليلَى ما تُمنِّينَا 3
 لمْ تَسْرِ ليلَى ولَمْ تَطرُقْ لحَاجَتِها مِنْ أهِلِ ريَمانَ إلاَّ حاجةً فينَا 4
 مِنْ أهِلِ ريَمانَ إلاَّ حاجةً فينَا 5
 مِنْ أهِلِ ريَمانَ إلاَّ حاجةً فينَا 5
 مِنْ سَرْو حِميرَ أبوالُ البغَال بهِ أَنّى تَسَدَّيتِ وهناً ذلكَ البينَا 5

- 2 عواد لو تعدّينا : أي شواغل تشغلنا عن ليلي لو شغلتنا هي .
- 3 منهم: أي من هذه العوادي آيات القرآن الكريم التي تنهى عن الفواحش.
  - 4 في الديوان : « بحاجتها » .

لم تسر : أي لم تسِرْ ليــلاً . و لم تطرق : أي لم تـأت ليـلاً . والحاجـة : حاجـة الفــؤاد هـا هـنـا . وريمان: حصن حصين ، نرجح أنه من اليمن بدلالة البيت التالي .

5 في حاشية الأصل: « البين: الناحية. ويقال: البين لبني كلاب ».

السرو: ارتفاع وهبوط بين سهل وسفح. وسرو حمير: محلة حمير، وهي أعلى بلادها. وحمير: قبلة من اليمن، كانت لهم دولة قبل الإسلام. وأبوال البغال: يريدون بها السراب؟ قال الأصمعي: « يقال لِنُطَف البغال أبوال البغال، ومنه قيل للسراب أبوال البغال، على التشبيه؟ وإنما شبّه بأبوال البغال لأن بول البغال كاذب لا يلقح، والسراب كذلك ». وتسديت: أي علوت وجُزت. ووهناً: أي ليلاً بعد مرور هزيع منه. والبين: يمعنى المسافة ها هنا.

القصيدة في ديوانه ص315-334 في خمسة وخمسين بيتاً ، وجمهـرة أشـعار العـرب ص683-691 في
 اثنين وخمسين بيتاً .

وهمذه القصيدة هي مشوبة ابن مقبل . ومشوبات العرب سبع قصائد جياد شابهن الكفر والإسلام.

أمسَت باذرع أكبادٍ فَحُمَّ لَهَا لِالْ المرانة وَرَكب بِسَاوينا أَوْ رَكب بِسَاوينا أَوْ اللّهِنا عَلَى خَلاءً لا أُكلّفها إلاَّ المرانة حتَّى تَعرِف اللّهِنا أَوْ لِيلًا عَرِف اللّهِينا أَوْ لِيلًا عُرُوج الكورِ يُهْدِينَا أَوْ لَهُ هَدُوجُ الكَورِ يُهْدِينَا أَوْ هَا كُورِ يُهْدِينَا أَوْ هَا كُورِ يُهْدِينَا أَوْ هَا كُهُا العَسْرِيَّاتِ العَثَانِينَا لَّ اللّهُ هَدُوجُ الضَّحَى سَهُوْ مناكبُها يَكسُونَها بالعشِيَّاتِ العثانِينَا أَلَه هَدُوجُ الضَّحَى سَهُوْ مناكبُها يَكسُونَها بالعشِيَّاتِ العثانِينَا أَلَه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

أذرع أكباد: ضلع سوداء من حبل يقال له أكباد ، كذلك فسرت أم شريك بيت أبيها تميم
 بن أبيّ بن مقبل ، وقال غيرها: هي أقرن صغار من الجبال « البكري 131 » . فحم لها
 ركب: أي لقيته ، قدّر لها أن تلقاه . ولينة : بئر من أعذب الآبار بطريق مكة . وساوين : اسم موضع .

<sup>2</sup> في الأصل فوق قوله: الدينا: « الجزاء » .

المرانة: اسم ناقة لابن مقبل كانت هاديسة للطريق؛ وذكر لها معان أخر « انظر البلدان: مرانة». وحتى تعرف الدين: أي الحال والأمر الذي تعهده. يقول: لا أكلف بلوغ هذه الدار إلا ناقتي.

<sup>3</sup> في الأصل تحت قوله : زنانير : « أرض باليمن » .

وفيه تحت قوله : الكور : « أرض » .

زنانير : رملة بين بلاد غطفان وأرض طيئ . وأرواح المصيف : أي رياحه . والكـور : حبـل بـين اليمامة ومكة لبني عامر ثم لبني سلول منهم .

الهيف: الريح الحارة تأتي من قبل اليمن. وهدوج الضحى: التي تهب وتسرع في الضحى، من
 هدج إذا أسرع في ارتعاش واضطراب. والسهو: الريح اللينة الساكنة. ويكسونها: أي الرياح
 تكسو الدار. والعثانين: الغبار الذي تأتي به الرياح، واحدها عثنون.

<sup>5</sup> السفع: السود، جمع أسفع وسفعاء، ومعارف الدار تسود مما يترك فيها الناس من الرماد والدّمن من البعر والخشارات وبقايا العهن. والتدمين: أن يسود القوم الموضع الذي يقيمون فيه بالدّمن ويؤثروا فيه.

أرَى مَنَازِلَ ليلَى لاَ تُحَيِّينَا لاَيِي المَخارِمِ عرنِيناً فَعِرْنِينَا فَعِرْنِيناً فَعِرْنِيناً كُلِّ مَا بأسيلِ الرِيحِ يَأْتِينَا حتى يُغيِّرْنَ مِنهُ أو يُسَوِّينا كَانَّ وغرَ قَطاهُ وَعَرُ حَادِينا كَانَّ وغرَ قَطاهُ وَعَرُ حَادِينا مَنْ كُلِّ محنِيَّةٍ منهُ تُغَنِّينا 5 مِنْ كُلِّ محنِيَّةٍ منهُ تُغَنِّينا التَّبَابِينا 6 نَحَدُنَ للنَّوح واحتَبنَا التَّبَابِينا 6

11 فَقُلتُ للقومِ سِيرُوا لاَ أبا لكُمُ 12 وطاسمٍ دعسُ آثارِ المطيِّ بِهِ 13 قَدْ غَيَّرِتْهُ رِياحٌ واحترَقْنَ بِهِ 14 يَصبَحْنَ دَعسَ مراسيلِ المطيِّ بِهِ 15 في ظَهْرِ مَرتٍ عَساقيلُ السَّرابِ بهِ 16 كأنَّ أصواتَ أبكارِ الحَمَامِ بهِ 17 أصواتُ نِسْوان أنبَاطٍ بِمَصْنَعَةٍ

أي الأصل المخطوط: « يأتي المخارم » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وطاسم : أي طريق طاسم ، وهو الذي انطمست معالمه . والدعس : أثر وطء القوائم . والمحارم: جمع مَخْرِم ، وهو الطريق في الغِلَظ من الأرض . وعرنيناً فعرنيناً : أي طريقاً بعد طريق ؛ والعرنين: أول كل شيء ، والأنف أيضاً .

- 2 في الديوان : «كل مأتى سبيل » .
- يصبحن: أي الرياح تأتي صباحاً. والدعس: أثر وطء قوائم الدواب. والمراسيل: جمع مِرْسال،
   وهي الناقة السريعة السير.
- في ظهر مرت: أي هذا الطريق الذي وصفه هو في ظهر مرت. والمرت: القفر الذي لا نبات فيه. وعساقيل السراب: قِطَعه، واحدها عُسقول. والوغر: الصوت. شبّه أصوات القطا لكثرتها في هذا القفر بأصوات رجال حادين، والألف في قوله حادينا للإطلاق.
  - ق الديوان : « يغنينا » .
     المحنية : بمعنى المنعطف في الطريق ها هنا .
    - 6 في الديوان : « بجّدن للنوح » .

المصنعة : القرية ، قال الأصمعي : العرب تسمي القرى مصانع « اللســـان : صنـع » . بجّــدن : أي لبســن البُحُد ، وهو جمع بِحَاد بمعنى الكساء . وفي اللســان « بجد » : « بجُودات في ديار سعد مواضع معروفــة ، وربا قالوا : بجُودة ، وقد ذكرها العجاج في شعره فقال :

\* بحدد للنوح \*

كانت لساسَتِهِ تُهدَى قرابينا 2 أيدي الجلاذِي وجُونَ ما يُعَفَّينا 3 صوتُ المحابِضِ يَخْلِحْنَ المَحَارِينا 4 ليلَ التَّمامِ ترَى أسدافُهُ جُونا 4

18 في مُشرف لِيط ليَّاق البلاط بِهِ
 19 صَوتُ النَّواقيسِ فيهِ ما يُفَرِّطُهُ
 20 كأنَّ أصواتَها مِنْ حيث تَسمعُها
 21 واطَأتُهُ بالسُّرى حتَّى تركتُ بها

- أي : أقمن بذلك المكان » ، ولا أرى هـذا التفسير شيئاً ، بدليـل قـول ابـن مقبـل « واحتـبن التبابينا». واحتبن : أي قطعن التبابين ولبسنها . والتبابين : السـراويل القصـيرة ، واحدهـا تُبَّـان . شبّه أصوات الحمام بأصوات نساء من النبط مثاكيل احتمعن للنوح .
- 1 في مشرف : أي في معبد مشرف . وليط : أي ألصق . واللياق : البلاط الذي يلصنق بأرض الدار، يقال : ما يليق بك كذا ، أي لا يلصق . وساسته : أي ساسة المعبد . يقول : هي مصنعة لنصارى يتعبدون فيها ، ويذكر حسن المكان وأنسه بالقرابين والمصابيح .

#### 2 في الديوان:

صوتُ النَّواقيسِ فيه ما تُفرِّطُهُ أيدي الجلاذي وجونٌ ما يغفِّينا

الجلاذي : حدّام المعبد والقائمون عليه ها هنا ، واحدهم حُلذيّ ؛ قــال ابـن الأعرابي : إنمـا سمي حلذياً لأنه حلق وسط رأسه فشُبِّه ذلك الموضع بالحجر الأملس ، وهو الجلذي . وما تفرّطه : أي ما تفرط أيدي هؤلاء الخــدام في قـرع النواقيـس . والجـون : المصـابيح ، سميـت بذلـك لبياضهـا ، واحدها حَون ، وهو الأبيض في الأصل . وما يغفين : أي ما ينطفئن .

و أصواتها: أي أصوات النواقيس. والمحابض: جمع مِحْبَض، وهي خشبة تكون في يد الذي يشتار العسل، يقلع بها النحل إذا لصقت بالعسل، فيضرب جوانب الخلية، فيسمع لها صوت ؟ والمحبض: منذف القطن أيضاً. ويخلحن: يجذبن. والمحارين: جمع مِحْرَان، وهو ما حَرُنَ على الشهد من النحل فلا يبرح عنه ؟ وقيل: المحارين حَبّ القطن. شبّه أصوات النواقيس بأصوات العيدان التي تضرب بها النحل لتنفر من أماكنها فيتمكّن من الاشتيار ؟ وقيل: كأنها أصوات منادف ينزع بها حب القطن عن القطن.

4 في الديوان : « تركت به » .

واطأته : أي الطريق الذي ذكره في البيت 12 بقوله : « وطاسم » . والسرى : السير في الليـل . وواطأته السرى : نراه بمعنى ركبته على غير هـدى ، بدليل قوله : « حتى استبنت الهدى » في -



- البيت التالي ، من قولهم : أوطأه العشوة : أركبه على غير هدى . وليل التمام ، بالكسر لا غير : أطول ما يكون من الليل في الشتاء ، ويطول ليل التمام حتى تطلع فيه النحوم كلها ، وكل ليلة طالت عليك فلم تنم فيها فهي ليلة التمام أو كليلة التمام . أسدافه : ظلمه ، واحدها سُدْفة . والجون : جمع جَوْن ، وهو الأبيض والأسود ، من الأضداد . والمعنى أنه سرى في الليل حتى طلع الفحر وسطع وأضاء الليل وكشف الظلمات ، هذا على معنى الجون الأبيض . وأما على معنى الجون الأبيض . وأما على معنى الجون الأسود فإنه أخبر أنه سرى في الليل والظلّم .

زاد بعده صاحب ديوانه قطعة من عشرين بيتاً مطلعها :

حتَّى استَبَنتُ الهُدى والبيدُ هاجمَةً يَحشَعنَ في الآلِ غُلفاً أو يُصلِّينا البيد هاجمة : أي ساكنة ، من هجم الشيء إذا سكن وأطرق . والبيد : جمع بيداء ، وهي الفلاة . ويخشعن : أي يركعن ها هنا . والآل : السراب . ويصلين : أي يسحدن ها هنا . شبه اضطراب الآكام وارتفاعها وانخفاضها في السراب بحركات الركوع والسحود في الصلاة . وغلفاً : أي مغلفة بالسراب ، واحدها أغلف وهو الذي عليه غلاف .

إن الديوان: « يهديها فتأتينا » .
 خديج: هو خديج بن عمرو الشاعر أخو النجاشي قيس بن عمرو الحارثي الشاعر المشهور .
 وكان النجاشي هجا بني العجلان قوم ابن مقبل .

في الديوان : « تعنينا » .
 تعنينا : أي تكلفنا العناء وتتعبنا .

القداح : أي السهام ، واحدها قِدْح ، بالكسر ، وهو السهم قبل أن يُنصل ويُراش .

لذرع: الوسع والطاقة ، واقصد بذرعك: أي اربع على نفسك ولا يَعْدُ بلَ قدرُك . وتجامعنا:
 أي تلاقينا وتجتمع بنا في الحرب ها هنا .



والمشرَفيَّةُ نَهْديهَا بأيدِينَا 2 يومَ الطَّعَان وتَلقانَا ميَامينَا 3 مِنْ سُوقةِ النَّاسِ نالتُهُ عوالينَا 3 حتَّى تَظَلَّ على الكَفَّيْنِ مَرْهُونَا 4 جمعاً بَهيَّا وأُلاَّفاً ثَمَانِينَا 5

27 سَمُّ الصَّباحِ بِخِرصَانِ مُقَوَّمَةٍ 28 إنَّا مَشَائِيمُ إِنْ أَرَّشْتُ جَاهِلَنَا 29 وَعاقدِ التَّاجِ أَو سَامٍ لَهُ شَرفٌ 30 فاستَبهَلَ الحربَ مِنْ حَرَّانَ مُطَّرِدٍ 31 فإنَّ فينا صَبُّوحاً إِنْ أُربتَ بِهِ

4 في الديوان : « حتى يظلّ » .

استبهل فلان الناقة: إذا احتلبها بلا صرار ؛ وكانوا يصرون أخلاف النوق لئلا يحتلبها الجواري أو الرعيان ؛ واستبهل الحرب: أي بلي بمكروهها . والحران : أراد به الرمح ، وهــو بمعنى العطشان في الأصل ، أي : حران إلى الدم . والمطرد : الرمح المستقيم الذي اطردت كعوبه ، أي تتابعت . ومرهوناً : مقتولاً مُسلماً إلى الموت ، وربما كان بمعنى مأسور .

### في الديوان :

وإنَّ فينا صبُوحاً إن أربت بهِ جَمعاً بهيّاً وآلافاً ثمانينا وفي الأصل بين الشطرين: «أربت به: طردته».

الصّبوح : الغداء ، وهو في الأصل شرب الغداة ، واستعمل في الأكل ، وهو كناية عــن الحـرب هــا هـنــا والتهديد به . والجمع البهي : ذو البهاء الذي يملأ العين ببهائه وكثرته ، يريد جمع قومه .



سم الصباح: أي سم الغارة ، والغارة تكون في الصباح ، إذ يكون الناس نياماً ، ويقال : فرسان الصباح، أي فرسان الغارة . والخرصان : الرماح ، واحدها خُرْص وخِرْص ؛ وكل قضيب حرص .
 والمشرفية : السيوف ، نسبت إلى المشارف ،وهي قرى للعرب تدنو من الريف .ونهديها : أي نقيمها .

<sup>2</sup> في الأصل وتحت قوله: مشائيم: « من الشؤم » .

المشائيم : جمع مشؤوم ، وهو الذي يجلب الشؤم والشر . وأرشت : أي أفسدت وحرّضت . وتلقانا : أي تلقانا ميامين في بيوتنا في السلم . والميامين : جمع ميمون ، وهو ذو البركة واليمن . يقول : نحن مشائيم أشرار في الحرب، نجر الشؤم على أعدائنا ،ونحن ميامين أصحاب خير وبركة لأضيافنا ومن ينزل بنا في السلم .

عاقد التاج: الملك الذي عقد التاج على رأسه. وسوقة الناس: الرعية ومَنْ دون الملك ممن ليس لهم سلطان. والعوالي: الرماح، واحدها عالية، وهي صدر الرمح الذي يلي السنان في الأصل.
 يقول: نحن أقوياء نقتل الملوك ومن دونهم من أشراف الناس ورؤسائهم.

من آلَ أعوجَ مَلْحُوفَاً ومَلْبُونَا 1 إلى الشُّوُونِ ولَمْ تَصْهَلْ بَرَاذِينَا 2 ضرباً تُواصِي بِهِ الأبطالُ سحِّينا 3 بينَ القَرينينِ حتَّى ظلَّ مَقرُونَا 4

32 ومُقرَباتٍ عناجيجاً مُطَهَّمةً 33 إذا تَجاوبنَ صعَّدْنَ الصَّهيلَ بهِ 34 وَرَجْلَةٍ يَضْربونَ البَيْضَ عنْ عُرُضٍ 35 فلا تكونَنَّ كالنَّازي بِبطْنَتِهِ

\* \* \*

1 في الأصل وتحت قوله: ملحوفاً: « مجللاً » . وهو شرح لها .

وفيه بين الشطرين : « مطهمة : مصوعة » .

خيل مصوعة : تأتي العدو من جميع النواحي .

المقربات من الحنيل : هي التي ضُمِّرَتُ المركوب . والعناجيج : جمع عُنْجوج ، وهو الرائع من الخيل . والمطهم من الخيل : الحسَن التامّ . ومن آل أعوج : أي من نسل أعوج ، وهو فحل كريم قديم تنسب إليه حياد خيل العرب . والملحوف : المحلّل باللحاف لوقايته من البرد . والملبون : الذي يسقى اللبن ويُغذى به .

2 في الديوان:

إذا تحاوَبنَ صعَّدنَ الصَّهيل إلى صُّلبِ الشُّؤونِ ولم تَصهَل براذِينا الشُّؤون : مَواصل قبائل الرأس وشعبها وملتقى عظامها . يريد أن صهيل هذه الخيل قوي لنشاطها وقوتها وكرمها ، وليس كصهيل البراذين .

- الرجلة : المشاة على الأرجل . والبيض : جمع بيضة ، وهي من السلاح الخوذة ، سمّيت بذلك لأنها على شكل بيضة النعامة . وعن عرض : أي عن حانب وناحية ، لا يبالون من ضربوا . والسحين : الضرب الشديد الذي يُثبت المضروب بمكانه مقتولاً أو مقارباً للقتل ، من سحن إذا حبس وأثبت .
  - 4 في الأصل المخطوط : « الفريقين » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

النازي: من نزا ينزو إذا وثب. والقرينان: البعيران يشدان بحبل لئلا يشردا. وهذا مشل للرحل يتعرض للمكروه حتى يقع فيه. وأصله أن يُقرَن بعيران بحبل، فيحيىء بعير آخر يدخل بينهما من ورائهما، فينشب في القرن معهما، ولا يقدر أن يتخلص، فلا يأكل ولا يشرب إلا إذا أكل البعيران، ويبقى حتى يخلصه الراعي. يتهدد ابن مقبل خديج بن عمرو الشاعر أخا النحاشي الشاعر، وكأنه يدعوه ألا يدخل بينهما في الهجاء فيكون كالنازي بين القرينين.

## [ 45 ]

## وقال تميم أيضاً : (الطويل)

يَمان مَرَتْهُ رِيحُ نَجْدٍ فَفَتَرَا 3 فَلَمَّا وَنَتْ عَنهُ بِشَعْفَيْنِ أَمطَرا 3 وَلَمَّا وَنَتْ عَنهُ بِشَعْفَيْنِ أَمطَرا 4 وَلَالُ نَعامٍ بَيْضُهُ قَدْ تَكَسَّرا 4 سَقَى الجزعَ مَنْ لَوذانَ صفواً وكَدَّرا 5 مَنْ لَوذانَ صفواً وكَدَّرا 6 فأصبَحَ زيَّافَ الغَمامةِ أقمرا

أمَّلُ خَليلِي هَلْ تَرَى ضوءَ بَارِق
 مَرَتْهُ الصَّبا بالغُورِ غَورِ تِهَامةً
 يَمانِيةٌ تَمْري الرَّبابَ كأنَّـهُ

- 4 وطبَّقَ لَوذانَ القَبَائِلِ بَعْدمَا
- 5 فَأُمسَى يَحُطُّ المُعصِمَاتِ حَبِيُّـهُ

القصيدة في ديوانه ص129-141 في خمسين بيتاً .

2 في الأصل المخطوط: « ففقرا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

البارق : سحاب ذو برق . مرت الريح السحاب : استدرّته وأنزلت منه المطر . وفتّر : تحيّر لا يسير وتهيأ للمطر ، وقال الأصمعي : مطر وفرغ ماؤه وكف وتحيّر .

- الغور : المنخفض ، وغور تهامة : ما بين جبال الحجاز والبحر . وشعفان : أكمتان في نجد .
   يقول : ضربته الريح في الغور ودفعته ، فلما أتى نجداً أمطر وصب ماءه .
- 4 يمانية : أي ربح يمانية . تسمري الرباب : تستدرّه وتسنزل منه المطر . والرباب : السحاب الذي ركب بعضه بعضاً وتدلّى . والرئال : جمع رأل ، وهو الحَوْلي من ولد النعام ، شبه بها قطع السحاب .
  - 5 في الديوان : « وأكدرا » .
  - في حاشية الأصل: « لوذ كل شيء: جانبه » .

لوذان : اسم موضع ، حبل أو واد ، وجزعه : ناحيته . وطبق : يعني أن المطر عمَّ هذا الموضع .

6 في الديوان : « وأصبح » .

وفي الأصل وتحت قوله : المعصمات : « الوعول » .



وناصفة الضَّبعَيْنِ غَاباً مُسَعَّراً عَامِهُ مُسَعَّراً عَامِهُ مُسَعَّراً عَامِهُ مُحْرًا

إذا غمَّقَ ابنُ الماءِ في الوبلِ بربَرا 3

تَدَثُّرهَا مِنْ وبليهِ ما تَدَثُّرا 4

سِماني قِلاصاً حَطَّ عَنهُنَّ أَكُورًا

6 كأنَّ به بينَ الطَّراةِ وَرَهْوَةٍ

7 فغَادرَ مَلْحُوباً تُمَشِّي ضبَابُهُ

8 أقامَ بشطَّانِ الرَّكاءِ وراكس

9 أصاحت لهُ غُدرُ اليمامةِ بَعْدما

73 / 10 أناخَ بِرملِ الكوسَحَينِ إناخَةَ ال

المعصمات: الوعول ، من أعصم بمعنى اعتصم ، وهي تعتصم في الجبال . والحبي : السحاب الذي يتراكم بعضه فوق بعض . زياف : أي سريع في سيره بعــد أن صب مـاءه وخـفّ . وأقمر : أي أبيض ، والسحابة ترق وتبيض بعد أن تفرغ ماءها .

1 في الأصل وتحت قوله: الطرّاة: « موضع » .

الطراة ورهوة : جبلان . وناصفة الضبعين : موضع ؛ والناصفة : المسيل الضخم قدر نصف الوادي . ومسعر : أي مشتعل . شبه السحابة ذات البرق والمطر بالغابة التي اشتعلت فيها النيران .

2 في الأصل وفوق قوله: عباهيل: « مهملة ».

ملحوب : هو وادي مُتالع في قول الأصمعي ، وهو ماء لبني أسد أيضاً . عبـاهيل : أي مهملـة لا حافظ لها ، جمع عُبُهول أو عِبْهال .

3 في الديوان : « إذا غرق ابن » .

في الأصل وتحت قوله : الركاء : « موضع » .

وفيه بين الشطرين : « موضع » . وأراد قوله : راكس .

وفيه وتحت قوله : بربرا : « صوّت » .

الشطان : جمع شط ، وهو شاطئ النهر . والركاء : واد بسرّة نجد . وراكس : موضع في ديـــار بـــي ســعد بن ثعلبة من بني أسد . وابن الماء : الطير . والوبل : المطر الكثير القطر .

4 في الديوان : « فدر اليمامة » .

وفي حاشية الأصل : « أصاحت : سكتت » .

أصاخت لـه : أي سكتت . والفـدر : جمع فـادر ، وهـو الوعـل . وتدثرهـا : أي غشـيها المطـر وعلاها.

5 في الديوان : «برمل الكومحين » .

و بَطِنَ الرِّ كَاءِ مِنْ مَوَالِيَّ أَقْفَرَا 2 وَعِيدَ على مَعرُوفِ هِ فَتَنكَّرَا 2 فَنقَّرَ في أعطان هِ ثُمَّ طيَّرًا 3 فَنقَّرَ في أعطان هِ ثُمَّ طيَّرًا 3 ونحيًّطَ رأسيى بعدَ ما كَانَ أُوفَرًا 4

11 أجدِّي أرَى هـ ذا الزَّمانَ تَغَيَّراً
 12 وكائنْ تَرَى مِنْ مَنْهَلِ بَادَ أهلُـ هُ
 13 أتاهُ قطا الأجبابِ مِنْ كلِّ جانبِ

14 فَإِمَّا تَرِيْنِي قَدْ أَطَاعَتْ جَنِيبَتي

- الكومحان : ضَفِرتان من الرمل وراء اليمامة . والقلاص : جمع قَلوص ، وهي الفتية من الإبل ، كالجارية الفتاة من النساء . والأكوار : جمع كُور ، وهو رحل البعير بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس . الكوسحان : اسم موضع . و لم نجده فيما أيدينا من معاجم البلدان .

أجدّي : بمعنى أمن الجِدّ هـ ذا ؛ والركاء : واد بسُرّة نجـد . والمـوالي : جمـع مـولى ، وهـو بمعنى
 الصديق ها هنا .

كائن : بمعنى كم في الخبر ، وتفيد تكثير العدد . وتنكر : أي درس وامّحى فلم يعد يعرف . وهو
 يذكر أهل الجاهلية ، ويكني عنهم في البيتين .

3 في الأصل المخطوط : « قطا الأحباب » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

وفيه : « فنفّر » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

أتاه : أي : أتى المنهل المذكور في البيت السابق . الأحباب : جمع جُبّ ، وهي البئر الكثيرة الماء. وأعطانه : أي : أعطان المنهل ، وهي مبارك الإبل حول المنهل ، واحدها عَطَن . وهـو يذكر الإسلام ، ويكنى عما أحدثه ، في هذا البيت .

وقال ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء 125 : « وكان ابن أبيّ بن مقبل جافياً في الدين ، وكان في الإسلام يبكي أهل الجاهلية ويذكرها . فقيل له : تبكي أهل الجاهلية وأنت مسلم ؟ فقال :

ومالي لا أبكي الدّيارَ وأهلَها وقَدْ زارَها زُوّارُ عَكُ وحميرا وجَاءَ قطا الأجباب مِن كُلِّ جانب فوقع في أعطاننا ثم طيّرا

وأشار إلى ذلك ابن رشيق في العمدة 274/1 ، في باب الإشارة ، وقال : «ومن أنواع الإشارات الكناية والتمثيل ، كما قال ابن مقبل ... « البيتان » . فكنى عما أحدثه الإسلام ، ومثّل كما ترى » .

4 إما : أصلها إن الشرطية ، وما الزائدة . وأطاعت حنيبتي : أي لان حانبي وانقَدْتُ . وخيط الشيب رأسه : أي ظهر فيه الشيب ، وصار كالخيوط البيض في السواد . وأوفر : أي وافر كثير .

وردَّيتُ رَيعانَ الصِّبَى المُتَعَوَّرَا <sup>1</sup> وأصبحَ كرِّي للصَّبابةِ أعْسَرَا <sup>2</sup> فأبقي ثلاثاً والوظيفَ المُكَعْبَرا <sup>3</sup> منيحَ القِداحِ والصَّريعَ المُجَبَّرا <sup>4</sup> مَنيحَ القِداحِ والصَّريعَ المُجَبَّرا <sup>5</sup> مَتالِفُ هَضب ِ تحبِسُ الطَّيْرَ أُوعَرا <sup>5</sup> تَخيَّرَ منْ أمثالِهِ مَا تَخيَّرَا

15 وأصبحتُ شيخاً أقصرَ اليومَ باطِلي 16 وقدَّمتُ قُدَّامي العصا أهتدِي بها 17 فقدْ كنتُ أُحذِي النَّابَ بالسَّيفِ ضَربةً 18 وأزجُرُ فيها قبلَ تَمِّ ضَحائِها 19 تُحيِّرَ نبعَ العَيْكَتَيْنِ ودُونَهُ 20 فما زالَ حتى نالهُ مُتَغَلَّفِلٌ

- أقصر باطلي : أي انتهـــى وكـف . الصبـا : الشباب وفتـاء السـن ، وريعانـه : أولـه . والمتعـور :
   المستعار . شبه الشباب الذي يمضي بالشيء المستعار الذي يُرد ويُؤدّى .
  - 2 الصبابة : اللهو والغزل ها هنا . وكرّي : أي رجوعي وذهابي له . وأعسر : بمعنى عسير .
    - 3 في الأصل المخطوط : « المعكبرا » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
      - في حاشية الأصل : « المقطع » . وهو شرح لقوله : المكعبر .
- فقد كنت ... : حــواب قوله : « فإما تريــين » في البيـت 14 . أحــذي : أي أضـرب وأطعـن . والناب : الناقة المسنة ، سموها بذلك حين طال نابها وعظم . ووظيف البعير : ما فــوق الرســغ إلى مفصل الساق ، أو هو خف البعير . والمكعبر : المقطوع ، من كعبره بالسيف إذا قطعــه . يقــول : كنت أضرب وظيف الناب بالسيف فأقطعه ، وأبقي بذلك ثلاثاً من قوائمها .
- 4 وأزجر فيها: أي أضرب في هذه الناقة بقداح الميسر . قبل تم ضحائها: أي قبل فراغها من غدائها . والمنيح : قِدْح يُمتَنح ، أي : يستعار لشهرته بالفوز ، فيُدخَل في القداح للثقة بفوزه وسرعة خروجه . والصريع : القدح الذي يؤخذ عوده ساقطاً عن شجرته يابساً ، و لم يقطع ، وذلك أجود له وأسرع لبريه . والمحبر : الذي انكسر فجبر ، وهذا يدلك على جودته ونفاستهم به، لأنهم لا يجبرون عوداً لطيفاً إلا والخلف منه عسير .
- 5 تخير: أي تخير هذا القدح من نبع العيكتين ، ونصب « نَبْعَ » على نزع الخافض وهـو مـن . والنبع: من أشحار جبال السراة تتخذ منه القسي والسهام والقداح ، وهو أصفر العود رزينه ثقيله في اليـد . والعيكتان : جبلان . ومتالف هضب : أي مواضع تلف وهـلاك في الجيال لوعورتها . والهضـب : الجبال . وتحبس الطير : أي تمسك الطير عن وجهه وتمنعه لعلوها . وأوعر : أي وعر .

مُحَلاً مِنَ اللاَّئي يُفَدَّينَ مِطْحَراً 2 كَأَنَّ عَلَيهِ زَعِفْراناً مُعَطَّراً 3 كَأَنَّ عَلَيهِ زَعِفْراناً مُعَطَّراً 3 إذا سنَحَت أيدي المُفِيضِينَ صَدَّراً 4 نواهِدَ مِنْ أيدي السَّرابيلِ حُسَّراً 4 إذا حاءَ باغِي العُرفِ أَنْ أَتَعَذْراً 5 إذا حاء باغِي العُرفِ أَنْ أَتَعَذْراً 5 لها تاليَّا مِثلي أطبَّ وأشعَراً 6 لها تاليَّا مِثلي أطبَّ وأشعَراً 6 حُزُونُ حبالِ الشَّعْر حتَّى تَيسَّراً 7 مُزُونُ حبالِ الشَّعْر حتَّى تَيسَرًا

21 فَشَذَّبَ عنه النَّبعَ ثمَّ غَدا بِهِ

22 يُطِيعُ البنانَ غمزُهُ وهو مانِعٌ

23 تَخِرُّ حِظاءُ النَّبْعِ تحت جَبِينِهِ

24 تَبَادرُهُ أيدي الرِّحالِ إذا نَبَتْ

25 وإنِّي لأَسْتَحْبِي وفي الحقِّ مُستَحَّى

26 إذا متُّ عن ذِكرِ القوافي فَلَنْ تَرَى

27 وأكشَرَ بيتاً مارِداً ضُربَتْ لهُ

من اللائي يفدين : أي هذا القدح من القداح التي تفدّى لجودتها ونفاستها . ومطحر : أي يطحر
 عنه القداح ، يعني يدفعها وينفيها عنه وينفرد ويخرج فائزاً .

 <sup>2</sup> غمزه: أي حسه باليد. ويطيع البنان غمزه: كناية عن لينه. وهو مانع: أي هو شديد،
 وكذلك يكون العود الكريم ليناً شديداً.

<sup>3</sup> في الأصل المخطوط : « يخرّ خطاء » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

الحظاء: نبل صغار يرمي بها الصبيان ، واحدها حِظُوة ، يريد بها القداح . والنبع : من أشحار الجبال ، انظر شرحه في البيت 19 . إذا سنحت : أي إذا برزت أيدي المفيضين سانحة برز هذا القدح بصدره ليخرج . والمفيضون : الذين يجيلون القداح عند الضرب بها . وصدر : أي برز بصدره .

<sup>4</sup> في الديوان :« إذا بدت » .

تبادره: أي تتبادره ، يعني تتبادر هذا القِدْح . بدت : أي بدت الأيدي . نواهد : أي مرتفعات ومشرفات . والسرابيل : جمع سِرْبال ، وهو القميص . وأيدي السرابيل : الأكمام . وحسر : خارجة من الأكمام ، جمع حاسر .

<sup>5</sup> باغي العرف : طالب المعروف والخير . أتعذر : أي أعتذر .

<sup>6</sup> أطب: أي أعرَف.

المارد: العاني الشديد، ويريد به البيت الجيد السائر. والحزون: جمع الحزن، وهو ما غلظ من
 الأرض في ارتفاع وخشونة.

كما تَمسَحُ الأيدِي الأغَرَّ المُسَهَرا 2 فقد وكَلَتْنِي أَنْ أَصَبُّ وَأَسْهَرا 2 وَيَعْشَارَ أَجْلَى في سريحٍ فأسفَرا 3 تقاسِي إذا النَّجْمُ العِراقيُّ غَوَرا 4 وخِفَّةُ أحلامٍ ضِباعاً وأنْسُرا 5 وخِفَّةُ أحلامٍ ضِباعاً وأنْسُرا 6 بأصغر مِمَّا قد لقيتُ وأكثرا مددتُ لهُ طولَ العِنانِ فقصَّرا مددتُ لهُ طولَ العِنانِ فقصَّرا ويُحذِي الكمِي الزَّاعبي المُؤمَّرا 7 ويُحذِي الكمِي الزَّاعبي المُؤمَّرا 7

28 أغرَّ غريباً يمسْحُ النَّاسُ وَجهَهُ 29 فإنْ تَكُ عِرسي نامتِ اللَّيلَ كُلَّهُ 29 فإنْ تَكُ عِرسي نامتِ اللَّيلَ كُلَّهُ 30 ألاَ لَيتَ ليلَى بينَ أحمادِ عاجِفٍ 31 ولكنَّمَا ليلى بأرضٍ غَريبةٍ 32 فإمَّا تَرينا ألحَمَتْنا رِمَاحُنَا 34 / 33 فما نحنُ إلاَّ منْ قُرونِ تُنُقِّصَتْ 34 وشاعرِ قَومٍ مُعجَبِينَ بِسشِعرهِ 35 لَقَدْ كَانَ فِينا مَنْ يحُوطُ ذِمارَنا 35

- أغر: أبيض في الأصل ، ويريد به البيت الجيد الواضح . والأغر : الفـرس الأغـر ، وهـو الـذي في
   جبهته غرة بيضاء . والمشهر : المشهور .
- عرس الرجل: امرأته. وكلتني: أي كلفتني. أن أصب: من الصبابة، وهـي العشـق والشـوق،
   يريد أن أشقى وأسهر من العشق.
- ق الأصل المخطوط: « أجماد عاحف » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
  عاجف: موضع في شقّ بني تميم مما يلي القبلة . والأجماد: جمع جُمُود ، وهو الأكمـة الصغيرة .
  وتعشار وسريج وأسفر: نراها أسماء مواضع .
  - 4 غور النحم: أي غرب ، يريد إذا تقدم الليل وسكن الناس .
- إما : أصلها إن الشرطية ، وما الزائدة . ألحمتنا : أي أطعمتنا اللحم . والأحلام : جمع حِلْم ،
   بالكسر ، وهو الأناة والعقل .
  - 6 في الديوان : « لقيتُ وأكبرا » .
  - 7 في الأصل المخطوط: « الراغبي » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه .

يحوط: أي يحفظ. والذمار: ما يلزم حمايته والدفاع عنه من الحرم والأهــل والحـوزة. ويحـذي: أي يطعن. والكمي: الفارس الشاكي السلاح. والزاعبي من الرماح: الذي إذا هُزّ تدافع كلــه، كأن كعوبه يجري بعضها في بعض للينه. والمؤمر: المحدّد.

إذا استلَّحمَ الأمرُ الدَّثُورَ المُغَمَّرَا 2 تَسَدَّرًا حَتَّى تَشَدَّرًا 2 مَقَاتِلَها والمُشْرَفيَّ المُذَكراً 3 قذَّعْنَا الجَمُوحَ واختلَعنَا المُغَذَّرا 4 وإنْ رامنا أعمَى العَشِيَّةِ أبصَرا 5 وإنْ رامنا أعمَى العَشِيَّةِ أبصَرا 5 نَحُلُّ مُحَجِّرًا 6

36 ويَنْفَعُنَا يَومَ الْبِلاءِ بِلِلاَوْهُ 37 وحَطَّارةٍ لَم يَنصَحِ السِّلمُ فَرْجَهَا 38 شَهِلْنَا فَلَمْ نَحْرِمْ صُدُرَ رِماحِنَا 38 شَهِلْنَا فَلَمْ نَحْرِمْ صُدُرَ رِماحِنَا 39 وكُنَّا إذا مَا الخصمُ ذو الضِّعْنِ هِزَّنَا 40 نَقُومُ بِجُلانا فَنَكْشِفُهَا معاً 41 ويَقدُمُنَا سُلافُ حَيٍّ أعرَّةٍ

الجامل النؤوم . والمغمر : الرجل الذي لم يجرب الأمور ، يستحهله الناس .

2 في الديوان : « لم ينضح » .

الخطارة : الناقة التي تخطر بذنبها في السير ، أي : تضرب به يمنة ويسرة من النشاط ، شبّه الحرب به الحرب به الم ينضح : من قولك انضَحْ رَحِمَك أي بُلّها وصِلْها ؛ يريد أن السلم لم يقرب هذه الحرب، أي هي شديدة . والمران : الرماح الصلبة اللّذنة ، واحدها مرّانة . تشذر : أي تتشذر ، يعني تشول بذنبها إذا لقحت ، يريد حتى يكون في هذه الحرب بلاء وخطوب . والبيت كله تمثيل.

3 شهدنا : أي شهدنا هذه الحرب . والمشرفي : السيف المنسوب إلى المشارف ، وهي القرى الواقعة على حدود جزيرة العرب . والمذكر : السيف المصنوع من ذكر الحديد ، وهو أيبس الحديد وأشده وأجوده .

4 في الديوان : « الضغن هرّنا قدعنا » .

قدعنا الجموح: أي كبحناه وكففناه ، شبه الخصم بالفرس الجموح . والمعذر : سن الفرس الـذي عليه العذار ، والعذار يريد به لجام الفرس ها هنا ؛ والفرس إذا خلع عذاره لا يعمدو ، وهمذا تمثيل يريد به أنهم يقطعون الخصم .

ق الأصل المخطوط: « بحلانا » بالمهملة وهو تصحيف صوابه من ديوانه .
 الجلّي: الأمر العظيم والشدة .

6 في الديوان : « تحل ... أو تحلّ » .



جناباً تحامَاهُ السَّنابكُ أخضَراً أَاسَقُ سَبُوحٌ لحمُهُ قَدْ تحسَّراً أَاسَقُ سَبُوحٌ لحمُهُ قَدْ تحسَّراً أَا أَخْناحانِ مِنْ سُوذانقِ حينَ أدبراً أَاذا خافَ إدراكَ الطَّوالبِ شمَّراً أَوْظِلٌ شَبابٍ كُنتُ فيهِ فأدبَراً أَوْظِلٌ شَبابٍ كُنتُ فيهِ فأدبَراً أَوْظِلٌ شَبابٍ كُنتُ فيهِ فأدبَراً أَوْظِلٌ الْعيثُ أمسَى كابي اللَّونِ أغبَراً أَخْدَا أَخْدَا أَخْدَا أَرْكَى اللَّونِ أغبَراً أَخْدَا أَرْكِي اللَّونِ أُعْبَراً أَخْدَا أَخْدَا أَرْكِي اللَّونِ أَعْبَراً أَخْدَا أَخْدَا أَرْكَى المُعَوراً أَخْدَا أَنْ الرَّكِي اللَّونِ أَعْبَراً أَمْدَا أَنْ الرَّكِي اللَّونِ أَعْبَراً أَنْ الرَّكِي اللَّونِ أَعْبَراً أَنْ الرَّكِي المُعَوراً أَنْ الرَّكِي المُعَوراً أَنْ الرَّكِي اللَّهُ الْمُعَوراً أَنْ الرَّكِي اللَّهِ الْمُعَوراً أَنْ الرَّكِي اللَّهُ الْمُعَوراً أَنْ الرَّكِي اللَّهُ الْمُعَوراً أَنْ الرَّكِي اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللْمُعَالِي اللْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُع

42 كأنْ لَم تُبَوِّئنَا عَناجَيجُ كالقَنا 43 ولمْ يَحْرِ بالأخبارِ بيني وبينَهُمْ 44 كأنَّ يَديهِ والعُلمُ يَكُفُهُ 45 أقَبُّ كَسِرحانِ الغضا راحَ مؤْصِلاً 46 ألَهْ فِي علَى عَزِّ عَزِيزٍ وَظِهْرَةٍ 47 ولَهْ فِي على حَيَّىْ حُنيفٍ كِلَيهمَا 48 تذكرنى حَيَّىْ حُنيفٍ كِلَيْهمَا



يقدمنا: أي يتقدمنا . والسلاف : الجماعة المتقدمون أمام القوم ، جمع سالف . وحناح : حبل في أرض بني العجلان قوم ابن مقبل . ومحجر : حبل أيضاً .

الأصل المخطوط: «كالقتا». وهو تصحيف صوابه من ديوانه.

العناجيج : جمع عُنجوج ، وهو الرائع من الخيـل . والقنـا : جمـع القنـاة ، وهـي الرمـح هــا هنــا . والجناب : الناحية . والسنابك : جمع سنبك ، وهو طرف الحافر ؛ يريد الخيل ، أي فرسانها .

<sup>2</sup> الأشق: الفرس الطويل. والسبوح: الفرس السريع الحسن مدّ اليدين في الجري، كأنه يسبح بهما. وتحسر لحم الفرس: إذا صار في مواضعه، وذلك أن الفرس تكون فيه سمنة، فإذا رُكِب أياماً ذهب رَهل لحمه واشتد.

<sup>3</sup> السوذانق : الصقر ، وهو فارسى معرّب ، أصله بالفارسية سَوْ دَناه . أدبر : أي أدبر الفرس .

<sup>4</sup> الأقب: الفرس الضامر البطن الدقيق الخصر . والسرحان : الذئب . والغضا : شحر من نبات الرمل ، يكثر في نجد ، واحدته غضاة ، ومنه قولهم : ذئب غضاً . ومؤصل : من آصل يؤصل ، إذا ذهب في الأصيل . والطوالب : الخيل التي تطلبه لتدركه وتسبقه . وشمر : أي أسرع في الجري .

<sup>5</sup> الظهرة : الأعوان . وأدبر : أي مضى وانقضى .

الغيث: الكلا الذي ينبت من ماء السماء. والكلام كناية عن زمن الشدة والجدب حين يذوي
 النبات ويغبر لونه.

<sup>7</sup> في الديوان : « يذكّرني » .

وقد حلَّهَا رُوَّادُ عَكُّ وحِميَـرَا 2 بِحَرْعَاءِ عَبْسٍ آمِناً أَنْ يُنَفَّـرا

49 وماليَ لاَ أبكِي الدِّيارَ وأهلَهَا 50 وإنَّ بَنِي قَينانَ أصْبحَ سَربُهُمْ

\* \* \*

الرواد: جمع الرائد، وهو الذي يُرسَل يتقدم القوم في طلب الكلأ ومساقط الغيث. وابن مقبل يبكي أهل الجاهلية ويذكرها في هذه الأبيات. وانظر تعليقنا على البيت 13. وعك وحمير: من قبائل العرب اليمنية.

<sup>2</sup> في الديوان : « فإن بني » .

السرب : المال الراعي ، أي الإبل . والجرعاء : الأرض ذات الحزونــة والخشـونة تشــاكل الرمـل ؛ وجرعاء عبس : موضع .

### [ 46 ]

وقال المخبَّل واسمهُ ربيعة بن مالك بن قتال بن أنفِ الناقة واسمه جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مرَّ وإنما لقب المحبّل لخبل كان به وهي مفضلية وقرأتها حفظاً على شيخي / أبي محمد بن الخشاب في جملة المفضليات أ: (الكامل)

1 ذَكَر الرَّبابَ وذِكْرُها سُقْمُ فَصَبَا ولَيْسَ لِمنْ صَباحِلْمُ 2

2 وإذا أَلَمَّ خَيالُها طُرِفَتْ عَيني فماءُ شُؤُونِها سَحْمُ 3

1 هو أبو يزيد ، والمخبل لقبه ، واسمه ربيع بن مالك بن ربيعة بن قتال بن أنف الناقة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر . شاعر فحل مشهور مقلّ ، جعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الجاهليين ، وقال فيه : لـه شعر كثير جيّد . أدرك خلافة عمر ، وكان أولاده شعراء .

« طبقات فحـول الشـعراء ص143 ، والشـعر والشـعراء ص333 ، وديـوان المفضليـات ص207 ، والأغانى : 189/13 ، والمؤتلف ص270 » .

والقصيدة في ديوانـه ص 312-316 في أربعـين بيتـاً ، والمفضليـات ص113-118 في أربعـين بيتاً ، وديوان المفضليات ص207-224 في أربعين بيتاً ، وشرح اختيــارات المفضـل ص533-558 في أربعين بيتاً .

2 في ديوان المفضليات ص207 : « الصبا والصبوة : الرقمة . تصابيت ، أي : رققت وفعلت كما يفعل الصبيان ، ومَن فعل ذلك فليس بحليم » .

ق شرح اختيارات المفضل ص534: « خيالها: شخصها الذي يرى في منامه. وقوله: طرفت عيني ، أي: كأنّ طرفة أصابتها ، فهي تسيل من الشوق عند رؤية خيالها. والشؤون: مواصل قبائل الرأس ، الواحد شأن ، مهموز. والدموع تجري من الشؤون إلى العينين. والسحم يريد: الساجم. فوضع المصدر موضع اسم الفاعل ».

سِلْكِ النَّظَامِ فَحانَـهُ النَّظْمُ 2 سِيْدَانِ لِم يَدْرُسْ لها رَسْمُ 2 عنـهُ الرِّياحَ خَوَالِدٌ سُحْمُ 3 أعـضَادُهُ فَشُـوَى لـهُ جِنْمُ 4 مطارُ مِنْ عَرَصاتِها الوَشْمُ 5 مطارُ مِنْ عَرَصاتِها الوَشْمُ 5

تَلَطَ تُ بها الآرَامُ والأُدْمُ

- 3 كاللُّؤلُـؤِ المسْجُـورِ أُغْفِــلَ في
- 4 وأرَى لها ذاراً بأغْدِرَةِ الـ
- 5 إلاَّ رَماداً دارساً دَفَعَتْ
- 6 وبَقِيَّةَ النُّوي الذي رُفِعَتْ
- م فكأنَّ ما أبقَسى البَوارِحُ والأ
- 8 تَقْرو بها البَقْرُ المسارِبَ واخْــ
- 1 في شرح اختيارات المفضل ص535 : « المسجور : المصبوب صباً . يقال : شعرٌ منسجرٌ ، إذا كان مسترسلاً . شبّه تتابع قطرات الدمع بتتابع اللؤلؤ المصبوب في السلك ، وقد غفل عنه ناظمه ، فخانه الخيط في النظام ، فانقطع ، وانحدر اللؤلؤ انحداراً سريعاً » .
- و شرح اختيارات المفضل ص535 : « السيدان : وراء كاظمة . والرسم : الأثر بـالا شـخص . والأغدرة : جمع غدير . يريد : أنها قد بقيت علــى جدتهــا ، لم تُعـف آثارهــا ، فيحتــاج الواقـف عليها إلى تذكر آياتها ، وتوهم أعلامها » .
- ق الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « رماداً هامداً » .
   ق ديوان المفضليات ص209: « وأرى لها رماداً هامداً . وإنما همد لطول مكثه . والهامد: الخامد . يقال: همدت النار ، وقد أهمدتها أنا ، إذا خمدت » .
- 4 في شرح اختيارات المفضل ص537 : « النــوي : حـاجز يحفـر حــول الخبـاء ليدفــع السـيل عنــه .
   وأعضاده : جوانبه . وثوى : أقام » .
- في ديوان المفضليات ص210 : « البوارح : الرياح الشداد من الشمال خاصة ؛ وهي من رياح الصيف . وعرصات الدار : ساحتها ، الواحدة عرصة . والوشم : الخضرة تكون في اليد . وقال الأصمعي : العرصة : حوبة منفتقة ليس فيها بناء . فإذا حصل فيها بناء فليست بعرصة . وقال : البوارح : جمع بارح ، وهو هائج يهيج في الصيف بريح شديدة » .
- و في شرح اختيارات المفضل ص538: « يقرو: يتبع. والمسارب: المراعي. يريد: استبدلت المدار بسكانها وحشاً ». والآرام: الظباء البيض البطون السمر الظهور. والأدم: الظباء البيض.

عِزلانِ حولَ رُسُومها البَهْمُ 2 مَسَلَفٌ يَنفُلُ عَدوَّها فَحْمُ 3 أَقْرانَها وغَلِا بها عَظْمُ 3 ظَمْانُ مُحْتلَجٌ ولا حَهْمُ 4 مَحْرابَ عَرشِ عَزيزِها العُحْمُ 5 مَحْرابَ عَرشِ عَزيزِها العُحْمُ 6 شَخْتُ العِظَام كأنَّه سَهْمُ 6

9 وكانَّ أطْللاءَ الحادْرِ وال

10 ولقدْ تَحُلُّ بها الرَّبابُ لها

11 بَرْدِيَّةٌ سَبِقَ النَّعِيمُ بها

12 وتُرِيكَ وجهاً كالصَّحيفَةِ لا

13 كَعَقِيلَةِ السُّرُّ استَضَاءَ بِهَا

14 أَغْلَى بِهَا ثُمَناً وِجَاءَ بِهَا

أي شرح اختيارات المفضل ص539 : « الأطلاء : جمع طلاً . وولد كل وحشية : طلاً . وأضاف الأطلاء إلى الجآذر والغزلان . المعنى : كأن صغار أولاد الوحش حول الرسوم الساعة أولاد البهم - وهي الصغار من أولاد الغنم - حينتذ ، وكانت الدار مأهولة » .

الجآذر : جمع جؤذر ، وهو الصغير من أولاد البقر .

2 في ديوان المفضليات ص212: «قال الأصمعي: كانت العرب إذا أرادات التحول تقدم السلف على الخيل، والسلف: الخيل المتقدمة، فنفضوا الطريق وأصلحوه حتى تأتي الظعن ». والرباب: السحاب الذي ركب بعضه بعضاً وتدلى.

ق شرح اختيارات المفضل ص540 : « شبهها ، في لينها وملاستها ، بالبردية . وقوله : سبق النعيم بها ، أي : زاد النعيم في شبابها حتى ارتفعت على قرائنها في السن . وغلا بها : ارتفع بها . ومنه : غلاء السعر : ارتفاعه » .

في شرح اختيارات المفضل ص540 : « شبهه بالصحيفة لملاسته ولينه . والظمآن : القليل الماء .
 والمختلج : القليل اللحم . والجهم : الكثير اللحم البشع . أراد : هو لا ظمآن ، ولا جهم .
 ومختلج : كأنه منتزع من شيء » .

ق ديوان المفضليات ص213 : «عقيلة كل شيء : خيرته . وجمعها عقائل . ثــم جعلها يستضاء
 بها . والمحراب : صدر المحلس ، وهو الغرفة أيضاً » .



من ذِي غوارِبَ وَسْطَهُ اللَّحْمُ <sup>1</sup>
في الأرضِ ليسَ لِمَسِّها حَجْمُ <sup>2</sup>
قَـرِدٌ كَأَنَّ جَناحَهُ هِـدْمُ <sup>3</sup>
وَتَحُفُّهُ اللَّهِ عَنْ قَـوادِمٌ قُـتْمُ <sup>4</sup>
ضال ولا عُـقَـبٌ ولا الزُّحْمُ <sup>5</sup>

15 بِلَبانِهِ زَيتٌ وأحرَجُها 16 أو يَيْضةِ الدِّعصِ التي وضِعَتْ 17 سَبقَتْ قَرَائِنها وأدفَاها 18 ويَضُمُّها دُونَ الجَناحِ بِلَفِّهِ 19 لَمْ تَعْتَـنِرْ منها مَدافِعُ ذِي

وفي ديوان المفضليات ص214: «قوله: سبقت قرائنها. يقول: هي أول بيضة باضت النعامة... والقرد: المتكاثف من الريش. والهدم: الكساء الملقى، وجمعه هدوم وأهدام».

في ديوان المفضليات ص214 : «أي : يضم الظليم البيضة بجناحه إلى دفه يسكنها . والدف : الجنب . والقوادم : أوائل الريش من الجناح . وتحفه ن ، أي : تكون حوله ن . والقتم : الغبر : اشتق اسمها من القتام ، وهي الغبرة » .

5 في الأصل المخطوط : « الرحم » . وهو تصحيف صوابه من ديوان المفضليات .

في شرح اختيارات المفضل ص544 : « لم تعتذر منها ، أي : لم تدرس من آثارها هذه المواضع . يقال : قد اعتذر هذا المكان ، إذا درس ما فيه من أثر ... وذو ضال : موضع ينبت السدر ، نسبه إليه . والضال من السدر : ما لم يشرب الماء . وذو عقب : حبل . وزحم : موضع » .

<sup>1</sup> في شرح اختيارات المفضل: « وسطها اللخم » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص542: « إنما جعل الزيت على صدره لحفوفة ماء البحر، أي : لملوحته . وخص اللبان لأن السابح يدافع الأمواج ، ويغالب سلطان البحر بصدره . وقوله : وأخرجها : تهويمل لما عاناه في إخراج المدرة . والغوارب : أعلى الأمواج . واللخم : ضرب من السمك يحاذر ويخشى ، ويقال : جمل الماء .... وجمع اللخم ألحام».

ي ديوان المفضليات ص214 : «يقول : هذه المرأة كدرة أو بيضة نعام . والدعـص : الجبيـل من
 الرمل . والجمع : الدعصة . والححم : النتوء . يقول : هي ملساء » .

ق الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « قَرِدُالجناح » .
 ق د . . . ان المفضليات ص 214 : « قدله : سبقت قرائنها . يقول : «

مَعدد أغم كأنّد كُرْمُ أُ عَلَقَ القَرينَةِ حَبْلُها جِذْمُ وَيَّ الصَّنَاعِ إِكَامُهُ دُرْمُ وَيَّ الصَّنَاعِ إِكَامُهُ دُرْمُ وَيَّ الصَّنَاعِ إِكَامُهُ دُرْمُ وَيَّ الصَّنَاعِ إِكَامُهُ دُرْمُ وَيَّ الصَّنَاعِ إِكَامُهُ وَيُرْمُ وَيَّ الصَّنَاعِ إِكَامُهُ وَيُرْمُ وَيَّ السَّعْدِيةِ كَأَنَّهَا الرَّقْمُ وَيَعِلَيْ السَّعْدِيّ كأنّها قَرْمُ وَيَعلَيْهِا قَرْمُ وَيَعلَيْهِا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهِا قَرْمُ وَيَعلَيْهِا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهَا قَرْمُ وَيَعلَيْهِا قَرْمُ وَيَعْلَمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِنْهُا فَيَعلَيْهِا فَيْعِلْمُ الْعِنْهُا فَيْعِلْمُ الْعِنْهُا فَيْعِلْمُ الْعِنْهُ الْعِنْهُا فَيْعِلْمُ اللّهُ الْعِنْهُا فِي الْعِنْهِا فَيْعِلْمُ اللّهُ الْعِنْهُا فَيْعِلْمُ اللّهُ الْعِنْهُا لِللّهُ الْعِنْهُا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ

20 وتُضِلُّ مِدْراها المواشِطُ في 20 وتُضِلُّ مِدْراها المواشِطُ في 21 لولا تُسَلِّي حاجَة عَرَضَتْ 22 ومُعَبَّدٍ قَلِقِ المَحازِ كَبِا 23 / 76 للقارِباتِ مِنَ القَطا نُقَرَّ 24 عارَضْتُهُ مَلَثَ الظَّلامِ بِمدْ

في الأصل المخطوط: « جعارٍ أحم » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه وديوان المفضليات . في شرح اختيارات المفضل ص545: « تضل المدرى في الشعر لكثرته . والأغم : الشعر الكثير . وأصله : الغمم . وهو أن يسيل الشعر من كثرته في الوجه والقفا . وإنما قال : جعــد ، لأن الجعـد لا يكون إلا قليلاً . فإذا كان كثيراً فهو غاية مدحه . شبهه بالكرم لكثرته » .

2 في الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل :

## \* هـلاً تُسَلِّي حاجـة علقت \*

وفي ديوان المفضليات ص216 : «قوله : حبلها جذم . من جعل الألف والهاء للحاجـة . يقـول : اقطع هذه المرأة إذا كان حبها منقطعاً : ومن جعلها للقرينة فهو أشد مـا يكـون : لأنهما قُرنـا في حبل قصير ، فقد خنقهما لأنه جذم ، أي : قطعة حبل . فيقول : تسلّها إذا غمتك ، كمـا غمـت هذه القرينة في الحبل القصير . والسلوة : رخاء العيش ونعمته » .

4 في الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « في حافتيه كأنها » .

في ديوان المفضليات ص217: « الرقم : الـدارات . ويـروى : في حانبيه » . والقاربـات : الـــــيّ تقرب الماء ، والقرب : أن يكون بينها وبين الماء ليلة . والنقــر : الأفــاحيص : وهـــي المواضـع الـــــيّ تبيض فيها : يعني أنها تتخذ النقر لبعد هذا الماء في هــــذا الموضـع .... شبه النقـر الــــيّ تبيـض فيهـا بالرقم وهـي الدارات » .

5 في شرح اختيارات المفضل ص550 : « أي : أخذت في عرضه ، أسـير بإزائيه . وملـث الظـلام : اختـلاطـه . والمذعان : التي قد أذعنـت للسـير وصـبرت له . وإنما قال : بمذعان العشي أن سير –



وحَرى بِحَدِّ سَرابِهِ الْأَكْمُ <sup>1</sup> قَلَقَ الْمَحْمُ <sup>2</sup> قَلَقَ المَحالَةِ ضَمَّها الدَّعْمُ <sup>3</sup> عَقْدَ الفَقارِ وكاهِلٌ ضَخْمُ <sup>4</sup> بُنيانِ عُولِيَ فوقَها اللَّحْمُ <sup>4</sup>

27 لَحِقَتْ لها عَجُـزٌ مُؤيَّـدةٌ

28 وقوائِـمٌ عُـوجٌ كأعمِــدَةِ الـ

النهار لم يكسرها . والقرم والمقرم : المتروك من العمل للفحلة . وقوله : عارضته جواب ربّ من قوله : ومعبد » .

1 في ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل : « إذا عصفت » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص550 : « يريد أنها تكسر الحصى لصلابة مناسمها وشدة وقعها . وعصفت : اشتد عدوها ، كما تعصف الريح . وقوله : وجرى بحد سرابها الأكم ، أي : يخيل إليك أنها تجري . وإنما أراد أنه يسير وقت الحر الذي يشتد فيه السير . وفلقاً ، أي : كسراً ، وانتصب على الحال » .

- و في شرح اختيارات المفضل ص551: « يقول: إذا انحدرت عن الصعود قلقت في عدوها . والمحالة: البكرة . وقوله: ضمها الدعم ، أي: ضمت إليها أداتها يستقى بها . شبهها بالبكرة مستقى بها . والدعم : العودان اللذان يكتنفان البكرة ، فإن كان مبنياً فهما قامتان » .
- ق ديوان المفضليات ص219: «أي: لم يخنها عجزها. أشبهت عقد فقارها في الوثاجة. والفقار: جمع فقارة، ويستحب من خلق الفرس ضخم كاهله وعجزه .... ومؤيدة: مشددة. والأيد والآد: القوة. وقوله: مؤيدة عقد الفقار، كما تقول: هذا شديد معقد الإزار.
- 4 في شرح اختيارات المفضل ص552 : « شبه قوائمها بأعمدة البنيان لطولها . وجعله من عوجاً لأن اعوجاجهن أسرع لهن . ونفى أن يكن قسطاً جوامداً . والقسط : الاستقامة في الرجل واليبس فيها . يقال : بعير أقسط ، وناقة قسطاء . والفرش : أن يكون فيه انحناء ، وإذا أفرط الفرش صار عقماً وعيباً .

وقوله : عولي فوقها اللحم . يريىد : أن قوائمها محصت ، وأن لحمها قليـــل ، إنما هي عصـــب مدمــج – وأن اللحم معالى فوقها ».



29 وإذا رَفَعْتَ السَّوطَ أَفزَعَ هـا 30 وتَسُدُّ حاذَيْها بِـذي خُصَـلٍ 31 ولهـا مَناسِـمُ كالمواقـع لا

بيَن الضُّلوع مُسرَوَّعٌ شَهِمٌ 1 عُقِمَتُ فَنعُم أَنبتُها العُقْمُ 2 مُعْرِدٌ أَشاعِرُها ولا كُرْمُ 3

أي الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « تحت الضلوع » .

وفي ديوان المفضليات ص220 : « ويروى : بين الضلوع . المروع فؤادها : يريد حدّته وذلك يستحب لها ... والشهم : الحديد . يقال : شهم شهامة .

أراد إذا رفع السوط فزعت وفزع قلبها فأفزعها ... فقال : تحت الضلـوع . مـروعٌ شــهم : يعــني القلب » .

في الأصل المخطوط: «عمقت». وهو تصحيف صوابه من ديوانه وديوان المفضليات.

وفيه : « لم تلقح » . وهو شرح لقوله : عقمت .

وفي الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل :« فناعم نبته » .

وفي شرح الحتيارات المفضل ص553 : « الحاذان : لحمتان في باطن الفخذين . والمراد : إنها تسدّ ما بين قوائمها ، وتملأه بذنب ضاف ، له خصل من الشعر ، إذا كانت قد متعت بحيالها فلم تحمل ولم تلد . فهو أقوى لها . ويقال : ناعم ونعم . وجعل للشعر نعمة لأن ما يتصل ببدن الحيوان ، إذا نعم ، قربا ، يكون تابعاً له . وقال الأصمعي : أخطأ في الذئب بالسبوغ والكثرة ، لأنّا لم نر نجيباً إلا وذنبه كذنب الأفعى .... وقوله : بذي خصل ، نفيّ للتحرد ، لا توفير لكثرة الشعر » .

3 في الديوان وديوان المفضليات : « أشاعرها.ولا درم » .

وفي الأصل بين الشطرين : « جمع ميقعة ، وهي صخرة يكسر عليها الحديد » .

وفيه تحت قوله : معرٌ : « لا شعر عليها » .

وفيه تحت قوله : كزم : « قصار » .

وفي شرح الحتيارات المفضل ص554: « ويروى : « ولا كزم » . والمنسم : طرف خف البعير . والمواقع : المطارق . الواحدة ميقعة . شبه المناسم ، في صلابتها ، بالمطارق . والأشعر : ما أحاط بالحافر والحنف من الوبر والشعر كالطرّة . والمعر : قلة الشعر . يقول : ليست أشاعرها كذلك ، والمدرم ، من قولهم : كعب أدرم ، إذا لم يتبين حجمه لكثرة اللحم . فيريد أن مناسمها صلاب حداد . والكزم : القصار » .



يغْشَى كِناسَ الضَّالَةِ الرِّئُمُ 2 بِشَفَا الْمَسِيلِ وَدُونَهَا الرَّضْمُ 3 مَّ العِظامُ ويَنفَدَ اللَّحْمُ 3 بغَدد ولا ما بَعدهُ عِلْمُ 4 بغَدد ولا ما بَعدهُ عِلْمُ 5 لَا المَرءَ يُكْرِبُ يَوْمَـهُ العُدمُ 5

32 وتَقِيلُ في ظِلِّ الخِباءِ كما 33 كَتَريكَةِ السَّيلِ التي خُبِستْ 34 بَلَّيْتُ ها حتى أُوَدِّيها 35 وتقولُ عاذِلَتِي وليسَ لها 36 إنَّ النَّراءَ هو الْحلودُ وإ

1 في الديوان : « يخشى كناس » .

و في شرح اختيارات المفضل ص554 : « يقول : هي مقرّبة لا تُترك أن ترود ، هي في ظل الخباء ، كما تكون الظباء في كنس الضال . والضال : ما لم يشرب الماء ، من السدر . والرئم : الظبي الأبيض الخالص البياض » .

2 في الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل : « التي تركت » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص555 : « تريكة السيل : الصخرة التي يأتي بها السيل . وهي الــتي تسمى : أتان الضحل . شبهها بها لصلابتها . وشفا المسيل : طرفه . والرضم : الححـــارة المجتمعة بعضها إلى بعض . وقوله : ودونها الرضم ، في موضع الحال » .

ق الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « رمّ العظام ويذهب » .

وفي ديوان المفضليات ص222: «أي: أذهب بمخها فتصير كأنها رمَّ مما ذهب من مخها. ويروى: وينفد اللحم. بليتها وأبليتها واحد. وقوله: رمَّ العظام مأخوذ من الرمة، والرميم. وإنما أراد المبالغة فأفرط: لأن الرمة والبلى لا يكونان إلا من بعد الموت .... وقوله: رمَّ العظام أي بالية العظام، وهي التي لا مخ بها. كما يقال: تركت فلاناً ميتاً من العطش والضعف إذا ضعف ضعفاً شديداً، وليس بميت. والمعنى ارتمَّ عظامها، يعني أتمششها».

4 في الأصل المخطوط: « بغدر ولا ما بعده » . وهو تصحيف صوابه من ديوانه وديوان المفضليات.

5 في حاشية الأصل: «يكرب: يقرّب».

وفي شرح اختيارات المفضل ص556 : «المعنى : إنها تلومني على إنفاقي المال ، وتبعثني على الإمساك ، وتقول : إن الكثر هو الخلود ، لأن الإنسان يعزّ به في حياته وخليفته فيه بعده يشيد -

مِئَةٌ يَطِيرُ عِفاؤُها أَدْمُ أَهُمُ مُضَاءٍ مُضَاءً وَمَا أَدْمُ أَهُمُ مُضَاءٍ مُقَصِّرُ دونَهُ العُصْمُ فَ اللَّهَ لَيسَ كَحُكْمِهِ حُكْمُ قَلَالْهُ لَيسَ كَحُكْمِهِ حُكْمُ أَنَّا اللَّهَ لَيسَ كَحُكْمِهِ حُكْمُ أَنَّا اللَّهَ لَيسَ كَحُكْمِهِ حُكْمُ أَنَّا اللَّهُ المُثَمَّ المُثَمِّ المُثَمَّ المُثَمَّ المُثَمَّ المُثَمَّ المُثَمَّ المُثَمِّ المُثَمَّ المُثَمَّ المُثَمَّ المُثَمِّ المُثَمِّ المُثَمَّ المُثَمِّ المُثَمِ المُثَمِّ المُثِمِي المُثَمِّ المُثِمِي المُعْمُ المُعْمِلِ المُعْمُ المُعْمُمِي المُعْمِلِ المُ

37 إنّي وحَدِدُك ما تُحَلِّدُنيي 38 ولَئِنْ بَنَيتَ لِى المشَقَّرَ في 38 لَتُنَقِّبَنْ عَنِّي المشَقَّرَ في 39 لَتُنَقِّبَنْ عَنِّي المنيِّيَةُ إ

\_\_\_\_\_\_\_

بذكره ، وإن الفقر يقرّب الموت . ويكره بمعنى : يدني . قال : وذلك من وصاتها جهـل بالمغيب
 عنها وما فيه الحظ الأفر ، لمن رام اعتلاء الشأن واكتساب الحمد » .

<sup>1</sup> في الديوان وديوان المفضليات : « تخلدني » .

وفي الأصل وتحت قوله : عفاؤها : « وبرها » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص556 : « عفاؤها : وبرها ، يريد : أنها سمان . وذلك أنهـا لامتـه في إنفاق ماله ، فقال : كثرة المال لا تخلدني » .

<sup>2</sup> في حاشية الأصل : « الوعول » . وهو شرح لقوله : العصم .

وفي ديوان المفضليات ص223 : « المشقر : قصر معروف بـالبحرين . يقـول : لـو بنيتـه لي علـى هضبة لم يحرزني ذلك من الموت . والعصم : الوعول . واحدها أعصم . سميت عصماً لبيـاض في أيديها في موضع المعصم من الإنسان » .

<sup>3</sup> في ديوان المفضليات ص224 : « قوله : لتنقبن عني المنية ، أي لتطوفن عني المنية » .

<sup>4</sup> في شرح اختيارات المفضل ص558 : «قابل الرشاد بالشرّ وإن لم يكن ضده ، لأنهم يسمون ما خرج عن الحكمة فساداً ، وشراً ، وخطأ ، وغياً ، وقبيحاً ، وضلالة ، وجهالة ، كما يسمون ما دخل فيها رشداً ، وحسناً ، وصلاحاً ، وصواباً ، وخيراً ، وهداية » .

# وقال المخبَّل أيضاً 1 :(الكامل)

بالشَّطِ بَينَ مُخفِّقِ وصُحَارٍ 3 بمَدافع الرُّكنَيْنِ وَدُّعُ جواري 3 عَمْياءَ جَافِيةً عنِ الأَخْبَارِ 4 مُتَعَوِدِ الإَقْبَالِ وَالإَدْبَارِ 5 مُتَعَوِدِ الإَقْبَالِ وَالإَدْبَارِ 5

1 أعرفت مِنْ سَلْمَى رُسُومِ ديارِ

2 وكأنَّما أثـرُ النِّعاج بِحوِّها

3 وسَأَلتُها عَنْ أهلِها فَوجدْتُها

4 وكأنَّ عَيْنَي غَرِبُ أَدْهَمَ دَاجِنٍ

- 2 رسوم الدار: ما لصق بالأرض من آثارها . والشط: حانب النهر: قرية في حجر اليمامة قبلتها بين الوتر والعرض ، قد اكتنفها حجر اليمامة . والمخفض: رملٌ في أسفل الدهناء من ديار بني سعد . وصحار: اسم مشتق من الصحراء . وهو اسم لعدة مواضع .
- النعاج: جمع نعجة ، وهي الأنثى من الضأن والظباء والبقر الوحشي والشاء الجبلي . والجو: ما اتسع من الأرض واطمأن وبرز . والمدافع: جمع مدفع ، وهو مسيل الوادي . والركنان: مثنى ركن: وهو اسم موضع. والودع: حرز بيض جوف تخرج من البحر ، في بطونها شق كشق النواة ، تتفاوت في الصغر والكبر . والجواري: جمع جارية .
  - 4 وسألتها: الهاء عائدة على سلمى.
  - 5 في الديوان : « عيني غراب » . وهو تصحيف .
  - وفي حاشية الأصل : « الغرب : الدلو العظيمة » .
    - وفيها : « أدهم : بعير » .
    - وفيها : « داجن : متعود العمل » .
- الأدهم : الأسود لغة ، وعنى به البعير . والداجن : البعير الساني ، أي : الذي يستقى عليه.

القصيدة في ديوانه 295-300 في تسعة وأربعين بيتاً .

بِ المَرِّ يَقْسِمُ هُنَّ بَيْنَ دِبارِ 2 عَيني الدُّمُوعُ وقُلتُ أيُّ مَزارِ 2 خُلِقَت مَطيَّة وسِفارِ 3 خُلِقَت مَطيَّة رِحْلَة وسِفارِ 4 بُلقُ المَوارِدِ مِنْ خِلالِ عِفارِ 4 سُمْرُ الطّبَاقِ عَليظَة الأصبَارِ 5

شُمُطاءَ قامتُ غير ذاتِ حِمارٍ 6

77 / 5 تَئِتٌ يُقَسَّمُ زَارِعٌ أَنْهَارَهُ

6 حَتَّى إذا مَالَ النَّهارُ وأَنْزَفَتْ

7 قَرَّبتُ حادِرَةَ المنَاكِبِ حُرَّةً

8 أُجُداً مُداخَلةً كَأَنَّ فُرُوجَها

9 وَيَلِي بَياضَ الأرضِ مِنْ أَحفَافِها

10 وكأنَّما رفَعَت يَديْ نَوَّاحَةٍ

1 في حاشية الأصل : « مملوء نصف الدلو » . وهو شرح لقوله : تثق .

وفيها: « الدبار: مشارات الزرع ».

التئق : الممتلئ ، وتئق السقاء يتأق تأقًّا ، فهو تئق : امتلاً .

2 مال النهار : أي نحو الغروب . ونزفت عيني : أنزلت دمعها . وأي مزار : أراد مزار
 حبيبته .

3 حادرة المناكب ، أي ناقته . وحادرة المناكب ، أي : ممتلئة المناكب . والمناكب : جمع منكب ، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد . وقوله : خلقت مطية رحلة وسفار ، أي : من أجل السفر والرحلة .

4 ناقة أجد: أي قوية موثقة الخلق. ومداخلة ، أي مداخلة المفاصل ، أي شدت مفاصلها وتداخلت بعضها في بعض. وفروجها: ما بين قوائمها. والبلق: جمع أبلق، وهو الذي في لونه سواد وبياض. والموارد: مناهل الماء ، واحدها مورد. والعفار: الـذي يعلـو بياضـه حمرة.

5 من أخفافها ، أي الناقة . والأخفاف : جمع خف ، وهو من الإبل كالحافر من الخيل . والطباق : جمع الطبق والطبقة ، وهي ما بين الفقرتين ، وقيل : المفصل . والأصبار : جمع صبر ، وهو الجانب. أراد أنها غليظة القوائم والجوانب .

وكأنما ، أراد الناقة . والنواحة : المرأة تنوح ، والنوح : البكاء على الميت ، وأراد أنها ترفع قوائمها كما ترفع النواحة يديها . والشمطاء : التي اختلط بياض شعرها بسواده .

مَسْعُودَةٌ باللَّحْمِ أُمُّ جَوارِ أَ وقُتُودَها بِمُصَدَّرٍ عيَّارٍ كَ بَيْنَ الصُّلَيْبِ فَصُوَّة الأحفارِ قَ وهَرَاقَ ماءَ البَقْلِ في الأسْآرِ 4 مِنْ مُدمَجٍ مِنْ خَلَقِهِ وشَوارِ 5 مِن كُلِّ ظاهِرةٍ وكُلِّ قَرارِ 6 11 وكأنها لمَّا غَدَتْ سَرَويَّةً 12 وكأنَّما عَلِقَتْ وَليَّةُ كُورِها 13 غِردٍ تربَّعَ في ربيعٍ ذي ندًى 14 فَرَعَى بِصُوتِهِ ثَلاثةَ أشْهُرٍ 15 حَتَّى إذا أَخَذَ المَراغُ نَسيلَهُ 16 ورمَى أنابيشَ الشَّفا أرْساغُهُ

- السروية: أي مرتفعة ، مأخوذ من سراة كل شيء ، ما ارتفع منه وعلا .
- الولية: البرذعة، والجمع الولايا، وإنما تسمى بذلك إذا كانت على ظهر البعير لأنها حينشذ تليه. والكور: رحل الناقة بأداته، وهو كالسرج وآلته للفرس. والقتود: جمع قتد، وهو خشب الرحل. والمصدر: حمار وحشي عظيم الصدر. وعيّار: أي يعير ها هنا وها هنا من نشاطه.
- الغرد: المصوت . وتربع: نزل في الربيع . والندى : المطر والبلل ، وقيل للنبت ندًى لأنه عن ندى المطر نبت . وفي معجم البلدان (الصليب) : « الصليب بلفظ التصغير جبل عند كاظمة كانت به وقعة بين بكر بن وائمل وبني عمرو بن تميم ؛ قال المخبل السعدي : غَرِدٌ .... » . والأحفار : علم لموضع من بادية العرب .
- 4 فرعى: أي الحمار الوحشي . والصوة: ما غلظ من الأرض وارتفع و لم يبلخ أن يكون حبـالاً .
   وهراق ماء البقل: أي أراقه . والأسآر: جمع السؤر ، وهو بقية الشيء .
- المراغ: موضع التمرغ. ومرغ العير في العشب: إذا أقام فيه يرعى. والنسيل: تساقط الشعر.
   والمدمج: المداخل كالحبل المحكم الفتل؛ من قولهم: أدمع الحبل، إذا أحكم فتله. والشوار: الهيئة والمنظر.
- ورمى: أي الحمار الوحشي . والأنابيش : جمع أنبوش وأنبوشة ، وهي الشحرة يقتلعها بعروقها وأصولها ، وكذلك هو النبات . والشفا : البقية الباقية من الشيء وأراد النبات . والأرساغ : جمع رسغ ، وهو ما بين الحافر وموصل الوظيف .

أراد يستخرج نبات الأرض بأقدامه القوية . وقرار الأرض : باطنها الخفي .

يعدُو بِهِنَّ كفارسِ المِضْمارِ<sup>1</sup> حَمَلتْ لهُ شَهْرِين بَعدَ نِزارِ<sup>2</sup> وأَشَذَّ عَنْها إِلْفَ كُلِّ حِمارِ<sup>3</sup> وأَشَذَّ عَنْها إِلْفَ كُلِّ حِمارِ<sup>4</sup> ظَمْاًى وطَلَّ كأنَّهُ بإسارٍ<sup>4</sup> إِلاَّ بَقِيبَّةِ آجن أصْفَارِ<sup>5</sup> إِلاَّ بَقِيبَّةِ آجن أصْفَارِ<sup>5</sup> تَقْرِيبَ صادقَةِ النَّجاءِ نَوارِ<sup>6</sup>

17 وتَجنَّبَ القُربانَ واخْتارَ الصُّوى 18 ذَكرَ العُيونَ وعارضَتْهُ سَمْحَجٌ 19 يَرضَى بِصُحبتِها إذا بَرَزتْ لهُ 20 فأقالَها بِقَرارةٍ فِيْهَا السَّفا 21 وتَفقَّدا ماءَ القِلاتِ فلَمْ يَجِدْ 22 فأدارَها أُصُلاً وكَلَّفَ نفْسَهُ

- آبحنب: ابتعد. والقربان: القريب، وسمي بذلك لقربه. والصوى: جمع صوّة، وهـي مـا غلظ
   مـن الأرض وارتفع، و لم يبلـغ أن يكـون جبـالاً. ويعـدو، أراد حمـار الوحـش. وبهــن، أي:
   بالصوى.
- العيون : عيون الماء . والسمحج : الأتان الطويلة الظهر . وفي اللسان « نزر » : « وناقسة نزور : بينة النزار ... ونزار : أبو قبيلة ، وهو نزار بن معد بن عدنان . والتسنزر : الانتساب إلى نزار بن معد . ويقال : تنزر الرجل ، إذا تشبه بالنزارية أو أدخل نفسه فيهم . وفي السروض الأنف : سمي نزار نزاراً لأن أباه لما ولسد له نظر إلى نور النبوة بين عينيه ، وهو النور الذي كان ينقل في الأصلاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، ففرح فرحاً شديداً ونحر وأطعم وقال : إن هذا كله لنزر في حق هذا المولود ، فسمي نزاراً لذلك » .
  - 3 يرضى بصحبتها ، أي للأتان في البيت السابق . والإلف : أتان الحمار .
- 4 أقالها : أي أنزلها وقت القائلة ، يريد من شدة الحر . والقرارة : مستقرّ الماء في الـوادي . وقـرارة الروض : وسطه حيث يستقر فيه الماء . والسفى : شوك البهمى والسنبل وكــل شـيء لـه شـوك ، الواحدة سفاة . وطلّ : حبس ومنع . والإسار : القيد .
  - 5 في حاشية الأصل: « خالية . واحدها صفر » .
- القلات : جمع قلة ، وهي الكوز فيه الماء ، وأراد ماء الوادي . والآجن : الماء المتغير الطعم واللون. والأصفار : واحد صفر .
  - في الأصل وتحت قوله: فأدارها: «طردها». وهو شرح لها.
     وفيه تحت قوله: النجاء: « السرعة ». وهو شرح لها.

في نَفْسِها مِن بَغْضَةٍ وفِرارِ 2 بِحَصَّى يَطِيرُ فُضاضُه وغُبارِ 2 بِحَصَّى يَطِيرُ فُضاضُه وغُبارِ 3 رَبَلَا الْيَسارِ 3 بِمُلاحِلُ كَرِحالَةِ النَّجَّارِ 4 بِمُلاحِلُ كَرِحالَةِ النَّجَّارِ 4 زَرقاءُ حالِيةً مِنَ الحُضَّارِ 5 فَيهِ الضَّفَادِعُ شائعُ الأَنْهارِ 6 فِيهِ الضَّفَادِعُ شائعُ الأَنْهارِ 6

23 يَغْشَى كَرِيهِ تَها على مَا قَدْ يَرى 24 تَرمِي ذِراعَيْ و وبَلْدةَ نَحْسِرِهِ 25 وتَفُوتُ هُ نَشْزاً فَيَلْحَقُ مَعْجِلاً 26 يَعلُو فروعَ قَطاتِها مِن أنسِهِ 27 فَتذكُّرا عيناً يَطيرُ بَعُوضُها 28 / 78 طَرَقا مِن المَعْدى غَديراً صَافياً

- وفيه تحت قوله : نوار : « نفور » . وهو شرح لها .

الأصل : جمع أصيل ، وهو ما بين العصر والمغرب . والتقريب : ضرب من العدو السريع .

- 1 يغشى: يأتي. والبغضة والفرار ، الحديث عن الأتان وحمار الوحش.
- ترمي ، أي : الأتان . وفي اللسان « بلـد » : « والبلـدة : بلـدة النحر ، وهــي ثغرة النحر ومـا
   حولها، وقيل : وسطها ، وقيل : هي الفلكة الثالثة من فلك زور الفرس وهــي ســتة ؛ وقيــل : هــو
   رحى الزور ...» . والغضاض : المتطاير عند الضرب .
  - 3 في الديوان : « ربض اليدين » .

تفوته: تسبق وتعلو. والنشز: المكان المرتفع. وربذ اليدين: أي خفيف القوائم في المشي. والفائض: الذي يضرب ويفيض بأقداح الميسر. شبه سرعة جريه بسرعة رمي المفيض لقداح الميسر. والأيسار: جمع اليَسَر، وهو الضارب بالقداح في الميسر.

- 4 في الديوان: « بملاحل » . وهو تصحيف . القطا: جمع القطاة ، وهو ما بين الوركين ، وقيل: مقعد السردف ، أو موضع الردف من الدابة . وملاحكة البنيان ونحوه وتلاحكه: تلاؤمه وأراد ما يفعله النجار ليسواءم بين أجزاء
- الدابة . وملاحكة البنيان ونحوه وتلاحكه : تلاؤمه وأراد ما يفعله النحار ليــواءم بـين أحـزاء الخشب .
  - 5 الحُضَّار : القوم إذا احضروا الماء ، أي : نزلوا به .
    - 6 في الديوان : « من المفدى طريقاً » .

طرقا من المفدى : أي باكراً .

بَارِي القِداح وصانِعُ الأُوتَارِ أُ بِحَصا يَدِ القَصْباءِ والحيَّارِ أُ بِحَصا يَدِ القَصْباءِ والحيَّارِ أُ أُرساعُهُ مِنْ مُعظَمِ التَّيَّارِ أَ صَفَسراءَ راشَ نَضِيَّها بِظُهارِ فَلِكُلِّ ما وُقِي المنيَّةَ صَارِي وَلَكُلِّ ما وُقِي المنيَّةَ صَارِي مُتَقطِّعٍ كَمُلاءةِ الأنبارِ 5 بينَ مُثَقّبٍ ومَطارِ 6 بِالحِزع بَينَ مُثَقّبٍ ومَطارِ 6 نَفْسِي ولَسْتُ بِناء ناء عُوَّارِ 7 نَفْسِي ولَسْتُ بِناء ناء عُوَّارِ 7 نَفْسِي ولَسْتُ بِناء ناء عُوَّارِ 7

29 والأزرقُ العجليِّ في نامُوسِهِ 30 مِن عَيشهِ القُتُراتُ أحسَنَ صُنعَها 31 فَدَنتُ لهُ حتَّى إذا ما أمكَنَت 32 وأحَسَّ حِسَّهُ ما فَيسَّرَ قَبضَةً 33 فَرَمى فأخط أهَا ولَهَّ فَ أُمَّهُ 34 فَتَولَّيا يَتَنازعان بِساطِع 35 يَتَعاوران الشَّوطَ حتَّى أصبُحا 36 فَبَتلُكُ أَفْضِي الهَمَّ إذْ وَهَمَتْ بهِ

7 في الديوان:



الأزرق: السنان لشدة صفائه. والعجلى: سريعة السهم والمرور. وأراد صياداً يحمل سهاماً نصلها زرق. والناموس: الشرك لأنه يوارى تحت الأرض. وأراد مخبأ الصياد يكمن فيه. والقداح: جمع قدح، وهو السهم بلا ريش.

<sup>2</sup> في الديوان : « القصباء والجبار » .

القترات : جمع قترة ، وهي ما يبنيه الصائد ليستتر بـه عـن الصيـد . والقصبـاء : جماعـة القصـب ، واحدتها قصبة وقصباءة . والجيار : الجصّ المخلوط بالرماد والنورة .

<sup>3</sup> في الديوان : « معظم السيار » .

الأرساغ : جمع رسغ ، وهو ما بين الحافر وموصل الوظيف .

 <sup>4</sup> وأحس ، أي الصياد . وراش سهمه يريشه ريشاً ، إذا ركب عليه الريش . والنضي من السهم :
 ما بين الريش والنصل ، وقيل : النضي : نصل السهم . والظهار : الريش .

<sup>5</sup> الساطع : الغبار المرتفع . والملاءة : الإزار والريطة . والأنبار : بلد . أراد الملاءة المصنوعة بالأنبار .

ومِثقب - بكسر الميم والسكون - : اسم للطريق التي بين مكة والمدينة . ومطار : قرية من قرى الطائف بينها وبين تبالة ليلتان .

37 وقَبيلة خُنب إذا لاقيتُ هُم نَظَروا إلىَّ بأوجُهٍ أنْكَار بخلائِت مَعْروفَةٍ وجوارِ 38 حَيَيْتُ بَعضَهُمُ لأَرْجِعَ وُدُّهُمْ حتَّى يَبِينَ لِنِيَّةِ النمُخْتَارِ 3 39 والجَارُ أُومِنُ سَرحَـهُ ومَحَلَّـهُ مِنْ طُولِ لَيْـلِ دَائِبٍ ونَهـارِ 40 فَلِئِنْ رأيتُ الشَّيْبَ خَوَّصَ لمَّتِي وأعِفُّ عِندَ مَشَحَّةِ الإقْـتَـارِ 5 41 إنَّى لتَرْزُأُنِي النَّوائِبُ في الغِنَي وسقاهم بمشارب الأبسرار 42 فَجَزا الإِلَّهُ سَراةَ قَوْمَـي نُصـرةً لا يُسلِمُونَ أَحاهُمُ لِعِثمار 43 قَومٌ إذا حافُوا عِشارَ أُحيهم يَخْشَى عليَّ مَتالِفَ الأمْصَارِ 8 44 أَمِثَالُ عَلَقَمَةَ بن هَوذَةَ إِذْ سَعَى

\* نفسي ولست ناء عوار \*

وهو تصحيف . فالوزن الشعري غير مستقيم .

فبتلك : الحديث عن ناقته . وأفضي الهم : أقضي عليه وأساعد . مأخوذ من قولهم : أفضى : بلغ بهم مكاناً واسعاً أفضى بهم إليه . والنائي : البعيد . والعوار ها هنا نراه بمعنى البعيد المعتزل .

- 1 الجنب: الغريب.
- 2 الود : المحبة والمودة .
- 3 في حاشية الأصل : « النية : الوجهة » .
- والسرح: المال يسام في المرعى من الأنعام.
- 4 يقال: خوّصه الشيب وخصّفه وشمله ، إذا أخذ رأسه كله . وإذا شمط رأسه كله فقد لفّعه .
   واللمة: الشعر المجتمع . والدائب : الملازم .
  - 5 ترزأ : تنقص . والنوائب : جمع نائبة ، وهي المصيبة . والإقتار : الفقر .
    - 6 السراة: جمع سري، وهو السير.
    - 7 العثرة: السقطة من سقطات الدهر. والعثار: السقوط.
  - 8 الأمصار: جمع مصر، وهي كل كورة تقام فيها الحدود، ويقسم فيها الفيءُ والصدقات.

لِي بالمَخاضِ البُزْلِ والأبكَارِ 2 شَرقًا حَناجِرُها مِنَ الجَرْجارِ 2 أبكَارُها كَنَاجِرُها مِنَ الجَرْجارِ 3 أبكارُها كنَواعِم الجَبَّارِ 3 عُطُلٌ بَراها مِنْ خُزاعَةَ بَارِي 4 ماءً بِتَنهِيَةٍ ولا بِغِمَارِ 5

45 أثننوا علي قاحسننوا فترافدوا
 46 والشول يَتبعها بنات لَبونها
 47 حتى تأوى حول بَيتِي هَحْمَة
 48 وكأن خلفتها عَطيفة شوحط
 49 وبَغَى بها ماء النِطّاف فَلمْ تَحدث

المخاض: الحوامل من النوق، أو العشار التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر. والبزل: جمع
 بازل، وهو ما بلغ من الإبل التاسعة. والأبكار: النوق التي ولدت أول بطن.

الشول: جمع شائلة ، وهي ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فارتفع ضرعها وحف لبنها . وابن اللبون : ولد الناقة إذا كانت من العام الثاني واستكمله ، أو إذا دخل في الثالثة . والجرجار : عشبة لها زهرة صفراء .

ق حاشية الأصل: « ما فات اليد من النخل » .
 تأوّى: تفعّل من أوى يأوي . والهجمة: القطعة الضخمة من الإبل . وقيل: هي ما بـين الثلاثـين والمائة . ونخلة جبارة: فتية قد بلغت غاية الطول وحملت ، والجمع حبّار .

 <sup>4</sup> خلفتها: ما يأتي خلفها. والعطيفة والعطافة: القوس. والشوحط: من أشحار الجبال تتخذ منــه
 القسي. وقوس عطل: لا وتر فيها.

<sup>5</sup> في الديوان : « ولا بعمار » .

في حاشية الأصل: « التنهية: منتهى الغدير ».

النطاف ، عمار : أسماء مُواضع و لم نجدها في ما بين أيدينا من معاجم البلدان .

### [48]

# وقال المخبَّل أيضاً : (الطويل)

ائِلُهُ فَبَطْنُ عِنانِ رَيْيُهُ فَأَفَاكِلُهُ 3 ائِلُهُ فَمَسَايِلُهُ 3 بَاحَاتُهُ فَمَسَايِلُهُ 4 بَاحَاتُهُ فَمَسَايُلُهُ 4 بَاحَاتُهُ فَيْكِلُونُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بُعْنُونُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحِنْهُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحَاتُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحُونُ 4 بَاحَاتُهُ 4 بَاحَاتُ

كُوَشْمِ العَذاري ما يُكلُّمُ سائلُهُ

فَريقٌ يُوافي الحِجَّ حانَتْ مَنازِلُهُ <sup>5</sup>

79 / 1 عَفا العِرضُ بَعدِي مِنْ سُلَيمي فحائِلُهُ

2 فرَوضُ القَطا بَعدَ التَّساكُنِ حِقبةً

3 فمِيثُ عُرَيناتٍ بِها كُلُّ مَنزِلٍ

4 تُمَشِّي بها عوذُ النَّعاج كأنَّها

القصيدة في ديوانه ص306-310 في أربعة وأربعين بيتاً والاختيارين ص693-702 في ثلاثـة
 وأربعين بيتاً .

### 2 في الاختيارين :

عَفَا الرَّوضَ بعدي من سليمي فحائله فبطن عنان روضه فأفاكلُــهُ وفي حاشية الأصل: « موضع » . والحديث عن قوله : أفاكله .

وفيها : « ريب الوادي : ما ستره » .

حائل : موضع باليمامة . وبطن عنان : واد في ديار بني عامر . والأفاكل : من ديار بكر في اليمامة . والعرض : وادي اليمامة .

- ق حاشية الأصل: «وادي اليمامة». والحديث عن قوله: روض القطا. وبلو: ماءة باليمامة.
  - 4 الميث : جمع ميثاء . وهي الرملة اللينة . وعرينات : موضع .
    - 5 في الاختيارين :

وتمشي به عِينَ النَّعَاجِ كَأَنَّهَا نبيطُ توافي الحجّ حانت منازله وفي الاختيارين ص694 : « العين : العظام العيون . والنعاج : البقر » .

العوذ : اللواتي يعوذ بهن أولادهن . والنبيط : النبط .

لنَفسي وما لا يَعلَمُ النَّاسُ داخِلُهُ 2 صَريعُ مُدامٍ باكرتْ لهُ نَواطِلُهُ 3 ولا طَرِبٌ في إِثْرِ مَن لا تُواصِلُهُ 3 مَصانِعُ حَجْرٍ دُورُهُ ومَحادِلُهُ 4 مَصانِعُ حَجْرٍ دُورُهُ ومَحادِلُهُ 5 برأسِي شَيبٌ أَنكرَتْهُ عَواسِلُهُ 5 مُساحِلُ بُوسَى قُمتُ يَوماً أساحِلُهُ 6 مُساحِلُ بُوسَى عَلَى بَواطِلُهُ 6 لَهُ جُلَبٌ تُروى على بَواطِلُهُ 7 لَهُ جُلَبٌ تُروى على بَواطِلُهُ 6

5 ذَكُرْتُ بها سَلمَى وكِتمانَ حاجةٍ

6 يَظُلُّ يَوْسِّيني صِحابِي كأنَّني

7 وما كـانَ مَـحْقُـوقـاً فُؤادُكَ بالصبّــا

8 وما ذِكرُهُ سَلمى وقَد حَال دُونَها

9 وإِنْ لَمْ يُورِّعُني الشَّبابُ ولَم يَلُجْ

10 وَفَيتُ فَلَمْ أَعَذِرْ وَلَم يَلَقَ غِبْطَةً

11 وقَد رَابني مِنْ بعضِ قَومِيَ مَنطِقٌ

في الاختيارين : « باكرته نياطله » .

وفي الاختيارين ص694 : يؤسيني : يعزيني ، ويطيب نفسي . ويروى : « نواطله » . والنـاطل : مكيال للخمر .

ق الاختيارين: « وما كان محتوماً ».
 المحتوم بالصبا: المقضى عليه به.

4 في الأصل المخطوط والديوان: «مصاريع حجر». وهو تصحيف صوابه من الاختيارين. وفي الاختيارين ص695: «قوله: وما ذكره سلمى، أي: كيف يذكرها، ويرجو ودادها، وقد حال دونها حجر؟ وحجر: قريب من المدينة. مدينة اليمامة. والمحادل: القصور. واحدها: محدل».

### 5 في الاختيارين :

\* وإذ هي لـم يُودِ الشّبابُ ولـم يلح \*

6 في الاختيارين ص695 : « مساجلٌ : يفعل ، كما أفعل » .

7 في الاختيارين :

وقد عابني من بعض قومي منطق له حُلُبٌ تروى عليها بواطله وفي الاختيارين ص695 : « له حلبٌ ، أي : بقايا وفضول كحلب القروح » .

<sup>1</sup> في الاختيارين : « ذكرت به » .

<sup>2</sup> في الديوان : « يظل يؤتيني » .

أراثُ أبيها مَحدُهُ وفَواضِكُهُ وَ وَوَاخِكُهُ وَ وَاخِكُهُ وَ وَاخِكُهُ وَ وَحَالَتُ إِلَيْنَا يَومَ حُلَّتُ رُوَاحِكُهُ مَا مَعلُومةٌ ومَنَاهِكُهُ مَعلُومةٌ ومَنَاهِكُهُ لَهُ اللّه عامِلٌ كاللّوثِ تَبدُو شَوَاكِلُهُ فَعَرْمِ اللّوى وادِي الرُّسَيسِ فعاقِلُهُ وَخَرْمِ اللّوى وادِي الرُّسَيسِ فعاقِلُهُ وَخَرْمِ اللّوى وادِي الرُّسَيسِ فعاقِلُهُ وَخَرْمِ اللّوى وادِي الرُّسَيسِ فعاقِلُهُ وَكَاهِلُهُ وَكَاهِلُهُ وَلَا السّارَ عَزَّتُهُ يَداهُ وكَاهِلُهُ وَلَا السّارَ عَزَّتُهُ يَداهُ وكَاهِلُهُ وَلَا السّاحَ صَحانِ يُنَازِلُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْ وَافِلُهُ 8 نَديمُ مُلُوكٍ مَا تَغِبُ نُوافِلُهُ 8

12 ومَنْ يَرَ عِزَّاً في قُريعٍ فإِنَّهُ 13 نَقلْنا لهُ أَثمانه مِنْ بُيُوتِنا 14 وكائنْ لَنا مِن إِرْثِ مَجْدٍ وسُؤدَدٍ 15 ومِنَّا الَّذي رَدَّ المُغِيرةَ بَعدَما 16 أَتَاحَ لَها ما بينَ أَسفَلِ ذي حُسَّى 17 هِزَبرٌ هَرِيتُ الشَّدْقِ رِئبالُ غابيةٍ 18 شَتِيمُ المُحَيَّا لا يفارقُ قِرْنَهُ 19 وأُعطِيَ مِنَّا الحلْقَ أَبيَضُ ماجِدٌ

<sup>1</sup> في الاختيارين : « فمن يرَ مجداً » .

<sup>2</sup> في الاختيارين: « جعلنا له أثمانها » .

ق الاختيارين ص696 : « المناهل : مواضع المياه » .

 <sup>4</sup> في الأصل المخطوط والديوان: «كاللوب». وهو تصحيف صوابه من الاختيارين.
 اللوث: ها هنا هو الليث، قيل أصله من لوث. والشواكل: جمع شاكلة. وهي الخاصرة والناحية.

<sup>5</sup> في الاختيارين : « أتيح لها .... فحزن » .

ذو حسى : موضع بالعالية من أرض غطفان . واللوى : وادٍ من أودية بني سليم ، كانت فيه وقعة لبني ثعلبة على بني يربوع . والرسيس : وادٍ بنحد . وعاقل : حبل بنحد . وقيل : هــو وادٍ بقـرب الرسيس ، يمرّ بين الأنعمين وبين رامة ، حتى يصب في الرمّة .

في الاختيارين ص696 : « هزبر : شديدٌ . وهريت الشدق : واسعه . والرئبال : الأسد . والغابة:
 الأجمة . إذا سار : يريد : إذا ساور قرنه . عزته : أي : غلبته . يقال : عزّني فلان ، أي : غلبني .
 ومنه: مَنْ عزّ بزّ ، أي : من غلب سلب » .

<sup>7</sup> في الاختيارين : « لا يخاتل قرنه » .

وفي الاختيارين ص697 : « شتيم : قبيح . ومحياه : وجهه » .

يخاتل : يخدع . والصحصحان : الأرض الجرداء ، ليس فيها شحر ولا شيء .

<sup>8</sup> في الاختيارين :

20 وجاعلُ بُرْدِ العَصْبِ فوقَ جَبِينِهِ يَقِي حَاجِبِيهِ مَا تُثِيرُ قَنَابِلُهُ أَدُوى يَعتَرِي الغَيُّ أُهلَها كَفَينا وقاضِي الأَمرِ مِنّا وفاصِلُهُ 21 ويومَ الرَّحى سُدْنا وجَيشَ مُحسرِمٍ ضَرَبناهُ حتى اتّكأَتهُ شَمائلُهُ 3 ويومَ الرَّحى سُدْنا وجَيشَ مُحسرِمٍ على حَلَبان إذ تَقَضَّى مَحاصِلُهُ 4 على حَلَبان إذ تَقَضَّى مَحاصِلُهُ 4 عَزيزٌ تمشَّى بالحِرَابِ أراجِلُهُ 5 عَزيزٌ تمشَّى بالحِرَابِ أراجِلُهُ 5 عليهِ معَدُّ حَولَنا بينَ حاسبٍ وذي حَنَقِ تَغلي عَلينا مَرَاجلُهُ 6 عَليهِ معَدُّ حَولَنا بينَ حاسبٍ وذي حَنَقِ تَغلي عَلينا مَرَاجلُهُ 6

وأعطى منَّا الحلم أبيض ماحــدٌ رديــف ملــوك مــا تـغــبّ نوافلـه وفي الاختيارين ص697 : « الرديف بمنزلة خليفة . وما تغب : ما تنقطع . ونوافله : عطاياه ، ومواهبه » .

1 هذا البيت ساقط من طبعة الاختيارين .

البرد : الثوب . والقنابل : جمع قنبلة ، وهي الطائفة من الناس ومن الخيل .

و الاختيارين: «شهدنا فقاضي الأمر...».
 ليلة نجوى، أي: ليلة شديدة، يتناجى القوم فيها.

3 في الاختيارين : « وجيش محرق .... أنكأته » .

وفي الاختيارين ص692 : « يوم الرحى ، يعني : رحى بطان . وكانت فيه وقعـة لهـم . ومحـرق : ملك من ملوك اليمن » .

4 في الديوان : « على جلبان » .

وفي الاختيارين ص698 : «أبو يكسوم : ملك . وحلبان : موضع . تقضى محاصله : ما تجمع منه» . حلبان : بفتح أوله وثانيه هو مدينة باليمن . وفيه نصر بنو سعد أبرهة بـن الصبـاح ملـك اليمـن ، وهو أبو يكسوم .

5 في الاختيارين :

طوينا لهم بـابَ الحصين ودونـه عـزيز تـمشّـى بالـحـراب مقـاولـه وفي الاختيارين ص698 : « يريد بالحصين : الحصن والقصر . بالحراب : أراد : رجالته وخيله ». والمقاول : ملوك من حمير .

6 هذا البيت ساقط من طبعة الاختيارين .

فَمُلِّئَ مِن عُوفِ بِنِ كَعِبِ سَلَاسِلُهُ 2 جَمِيعاً وأحظَى النَّاسِ بِالخَيرِ فَاعِلُهُ 2 وَلا تَنْسَ مِنْ أَحَلَاقِنا ما نُحامِلُهُ 4 ولا شِيمةٍ ما بَوا الخَلقَ حابِلُهُ 3 على كَتِفَيهِ رِبقُهُ وحَبَائِلُهُ 4 على كَتِفَيهِ رِبقُهُ وحَبَائِلُهُ 4 على النَّاسِ يَغْدُو نُوكُهُ ومَحاهِلُهُ 5 نَماهُ إلى أَعلى اليَفاع أُوائِلُهُ 6 نَماهُ إلى أَعلى اليَفاع أُوائِلُهُ 6

26 وإذ فَتَكَ النَّعمان بالنَّاسِ مُحرِماً 27 فَكَكُنا حَدِيدَ الغُلِّ عَنهُم فسُرِّحُوا 28 وقُلنا له لا تَنْسَ صِهرَكَ عِندَنا 29 فما غَيَّرَتْنا بَعدُ مِن سُوءِ صَرْعةٍ 30 فتِلكَ مَساعِينا وبَدرٌ مُحَلَّفً 31 لَعَمسرُكَ إِنَّ الزِّبرِقانَ لَدائمً 32 شَرى مِحمَراً يَوماً بذَودٍ فخالَـهُ 32

- معد : أحد أجداد العرب . والحنق : شدة الغيظ . وقوله : تغلي مراجله ، أراد شدة غيظه وغضبه
  - أي الاختيارين: «كعب بن عوف» .
     المحرم: الداخل في الشهر الحرام .
    - 2 في الاختيارين: « وأولى الناس » .
       الغلّ : القيد .
      - 3 في الديوان : « سوء جرعة » .

وفي الاختيارين :

# \* ولا شيمة مذ بـوّأ الخير جـابلـه \*

وفي الاختيارين ص699 : « شيمة : خلق . وجابله : خالقه . تقول : جبل فلان علـــى الخــير ، أو الشـرّ ، أي : خلق على ذلك » .

بوأ : أنزل .

- 4 بدر : هو أبو الزبرقان . والربق : حبل فيه عرى تشد بها صغار الغنم ، لئلا ترضع .
- النوك : أبلغ الحماقة . والمحاهل : جمع ليس له واحد ، كقولهم محاسن وملامح . وهي مثل الجهل:
   ومعناه الطيش والغضب الأحمق وإلحاق الأذى بالناس . ويعدو من العدوان : وهو الاعتداء والظلم .
  - 6 في الاختيارين: « اليفاع أفائله » .

وفي الاختيارين ص699 : « اليفاع : الارتفاع . أفائله : واحدها أفيل ، وهي صغار القلاص » . المحمر : الفرس الهجين . وهَدَّمَ حَوضَ الزِّبرِقانِ غَوائِلُهُ 2 فما زِلتَ حتى أنتَ مُقْع تُناضِلُهُ 3 فما زِلتَ حتى أنتَ مُقْع تُناضِلُهُ 3 رأى أَنَّ ريماً فَوقَهُ لا يُعادِلُهُ 4 يَدِبُّ ومَولاهُ عَنِ المَحدِ شاغِلُهُ 4 ويَرغَب عَمّا أورثَتْه أوائلُهُ 5 فدَعْ عَنكَ حَظّى إنَّى عَنكَ شاغِلُهُ 6

33 رأى مَجـدَ أقـوامٍ صرًى في حِياضَهُم

34 أَتَيتَ امرأً أَحمى على النَّاسِ عِرضَــهُ

35 فأَقْعِ كَما أقعى أبوُك على استِـهِ

36 فَقَبْلُكَ بَدْرٌ عاشَ حتَّى رأيتَــهُ

37 ويَنْفِسُ ممَّا ورَّثَتْنِي أُوائلِي

38 فإنْ كُنتَ لَم تُصبحْ بِحَظِّكَ راضِياً

1 في الاختيارين :

# \* شرى بحد أقوام فروّى حياضهم \*

الغوائل من الحوض : جمع غائلة . وهي ما انخرق وانثقب منه ، فذهب بالمـاء . استعارها لشـروره وآثامه .

أحمى عرضه: جعله حمّى ، لا يقربه أحد . وأقعى الكلب وغيره: جلس على استه مفترشاً
 رجليه وناصباً يديه . أراد إنك أقعيت إقعاء الكلب الذليل ، من الكرب والحسد .

زاد بعده صاحب الاختيارين :

تعالجُ عزّاً قد عسى عظمُ رأسـهِ قراسـيةً كالفحـل يصرفُ بازلـه قراسـية : ضخم . يصرف بازله : يحك نابه بنابه ، فيسمع له صوتاً . عسى : اشتد وصلب .

3 في الاختيارين: « أن ذئباً » .

الريم : الفضل والزيادة . يقول : اقنع بما قنع به أبوك من الذلّ ، حين رأى الشرف أمراً لا يطيـق أن يناله ، وأنه ليس بكفء له ، فأقعى إقعاء الكلب المطرد .

- 4 في الاختيارين : « الجحد عازله » .
- 5 في الاختيارين : « فيما أورثتني » .

نفس في الأمر : طمع فيه ورغب ، وهو أمرٌ منفوس فيـه . مرغـوب فيـه . ورغـب عـن الشـيء : تركه وأعرض عنه زاهداً فيه .

6 يقول: إن كنت لا تقنع بحظـك من المنزلـة التي أنزلكها اللـه في الناس ، وتطمـع في أن تنـال عـزّ غيرك ، فلا تمن الطمع في عزّي وشرفي ، فإني مانعه منك وشاغلك بما يمضك ويؤذيك .



زَعَمتَ برأْسِ العَينِ أَنَّكَ قاتِلُهُ 1 بِذي شُبرُمانَ لَم تَزَيَّلُ مَفاصِلُهُ 2 مَشَقُّ إهابٍ أوسَعَ السَّلخَ ناجلُهُ 3

39 وأنكَحتَ هَزَّالاً خُلَيدَةَ بَعدَما 40 يُلاعِبُها تحتَ الحبَاء وجارُكُمْ 41 وأنكَحتَهُ رَهْواً كأنَّ عِجانَها

1 في الاختيارين ص701 : « هزال : رجل من بني قريع . وكان الزبرقـان أوعـده بـأن يقتلـه ، ثــم زوجه خليدة أخته ، فعيّره بذلك . ورأس العين : موضع » .

2 في الاختيارين :« فوق الفراش وجاركم » .

وفي الاختيارين ص702 : « ذو شبرمان : موضع » .

ومعنى تزيل : تتفرق . وذو شبرمان : وادٍ في بلاد بني كعب بن سعد .

3 في الاختيارين: « فأنكحته » .

وفي الاختيارين ص702 : « رهواً : واسعاً . ناجله : سالخه الذي ينجله بالمدية » . وأنكحته رهوى : وأن رهوى أصبح لقباً لخليدة أخت الزبرقان . والعحان : الدبر .

زاد بعده صاحب دیوانه:

تمنّيتُ بعدَ الشّيبِ أنَّكَ ناقلهُ ولما يكن أعلى العِضَاهِ أسافِلُهُ ولمَّا يزلُ عَنْ رأسِ صَهوةً عُصْمُها لَوْ ما يدع ورد العِراق مَنَاهِلُهُ

ولمَّا رأيتُ العزُّ في دار أهلــهِ ولـمًّا نَرَ الأحفَافَ تمشي إلى الـذُّرَى

يعني : لما رأيت العزّ والشرف ونحن أهله ، قد استقر في دارنا ، ظننت بهجائك إياي أن تنقله إلى دارك . الأخفاف : جمع الخف : وهو للبعير كالحافر للفرس . والذرى : جمع ذروة : وهي أعلمي سنام البعير ، وهي من كل شيء أعلاه . والعضاه : شحر عظام له شوك . يقول : كيف يتم هذا لك و لم ينقلب أمــر الدنيا بعد ، حتى ترى القدم تمشي على الرأس ، وحتى يصبح الشحر منكوساً في مغارسه .

صهوة - فيما نرى - : اسم حبل عال ، وصهوة كـل شيء : أعـلاه . و لم نحـده فيمـا بـين أيدينـا مـن معاجم البلدان . والعصم : جمع أعصم ، وهو الوعل ، سمي بذلك لبياض في ذراعيه . وهو يسكن أعلى الجبال لا يكاد يفارقها . وورد العراق : نهرها العظيم . والمناهل : منازل السفار وغيرهم على الماء .



## [ 49 ]

وقال عوفُ بن عطيَّةَ بن الخَرعِ التيّمي من تيم الرباب وهـي مفضَّليـة وقرأتهـا على شيخي أبي محمد بن الخشاب رحمةُ اللَّـه عليه ¹: (المتقارب)

أمن آل لَيْلى عَرفتَ اللِّيارا بحيثُ الشَّقِيقُ خِلاءً قِفَارا ²

2 كَانًا الطّباء بِها والنّعا جَ أُلبِسْنَ مِن رازِقِي جِمارا 3

هو عوف بن عطية بن الخرع ، والخرع يقال له عمرو بن عيش بن وديعة بن عبد الله بن لؤيّ بن عمرو بن الحارث بن تيم بن عبد مناة بن أدّ . شاعر حاهلي مذكور . كان فارساً شديداً شريفاً ذا رأي وسيادة وتجربة . شهد يوم شعب حبلة وهو شيخ مسن . جعله ابسن سلام في الطبقة الثامنة من فحول الجاهليين مع عمرو بن قميئة والنمر بن تولب وأوس بن غلفاء .

« طبقات فحول الشعراء ص159 ، والنقائض ص532-535 ، ومعجم الشعراء ص275 » .

القصيدة في المفضليات ص412-412 في اثنين وأربعين بيتاً ، والاختيارين ص479-489 في اثنين وأربعين بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل وأربعين بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل ص1654-1655 في واحد وأربعين بيتاً .

2 في الاختيارين وديوان المفضليات : « آل ميّ » .

في شرح اختيارات المفضل ص1654 : « ويروى : أمن آل ميّ . يقول : أمن ديار آل ليلى عرفت الديار ، التي مكانها حيث الكثيب ، وهي خالية من أهلها ، ولا أنيس بها من غيرها ؟ ولا يجوز أن يكون المعنى : أمن أجل آل ليلى ، لأن توهمه للدار ، والوقوف بها ، كان من أجلهم ولمكانهم . وقوله : أمن استثبات على وجه التحسر والتألم . والشقيق : كل غلظ بين رملتين » .

### 3 في الاختيارين :

\* كَأُنَّ النَّعاج بها والظَّباء \*

وفي الأصل المخطوط : « زارقي شعارا » . وهو تصحيف صوابه من الاختيارين والمفضليات . -



81 / 3 وقَفتُ بِها أَصُلاً ما تُبيّنُ 4 كأنِّي أصطبَحتُ عُقاريَّةً

5 سُلافَةَ صَهْبَاءَ مَاذيَّةٍ

6 وقالت كُبَيْشَةُ مِن جَهْلِهَا

- وفي ديوان المفضليات ص837 : «قال الضبي : النعاج ها هنا البقــر ، والرازقــي مــن الثيــاب أجودها من أي ضرب كان . شبه ألوان البقر ببياض الثياب . والشعار : الثــوب الــذي يلــي البدن ... وقال الرازقي الرقيق من كل شيء ، وإنما يريد بياض البقر وحسنها » .

إن الاختيارين وديوان المفضليات وشرح اختياريات المفضل: « لسائلها القول » .
 وفي ديوان المفضليات ص837 : « قال الضبي : الأصل : العشــي حــين تجنــح الشــمس للغـروب .

وقال أحمد : السرار ها هنا ما في قلبه من معرفة الربع وأهله . والمعنى : إلاّ ما عرف منهــا بقلبــه ، فهو لا يظهر كالسرار : أي لم تبن لنا من أمرها إلا أمراً حفياً » .

#### 2 في الاختيارين:

كأنّى اصطبحتُ سنحاميّة تفسّاً بالمرءِ صرفاً عقارا وفي شرح اختيارات المفضل ص1656 : « يريد : خمرة منسوبة إلى موضع . والعقار

وي سرح المبيارات المسلم الم المركب المبيرية المركب المركب المركب المركب المركب المركب المنائي يراد به: الخمرة التي عاقرت الدن زماناً . ومعنى تصعد بالمرء ، أي : تخرجه عن حاله ، فيصير كأنه في صعود وانتصب صرفاً على الحال ... وقال ابن الأنباري : العقارية: منسوبة إلى العقار . وهي الخمر التي أطيل حبسها . يقال : عاقر فلان كذا ، إذا داوم عليه» .

ق شرح اختياريات المفضل ص1657 : « ماذية : سهلة . والمسابئ : من سبأت الخمر ، إذا اشتريتها . يريد : أن مشتريها يفتح فمه ويقلع الطين من دنّها . وجعلها صهباء لأنها من قدمها ، تغيّر لونها ».

#### 4 في الاختيارين :

# \* أشيباً حديثاً وحلماً معارا \*

وفي ديوان المفضليات ص838 : « قال الضبي : قوله : أشيباً قديماً ، أي : قد تقدم شيب رأسك ، ولا حلم لك ، كان حلمك معارً ، ليس معك » .

أفسا زادني الشيسب إلا نسدى إذا استروح المرضعات القتارا المنسود ا

أ في شرح اختيارات المفضل ص1658 : « هذا ردُّ لقول المرأة ، التي عيرتـه الشيب . يقـول : ما زادني الشيب إلا كرماً ، عند اشتداد الزمان ، وفي الوقت الـذي تسـتطيب النساء المرضعات فيـه ريح المرق ، فتشمّه » .

#### 2 في الاختيارين :

## \* ومالي أفعل فيه اليسارا \*

وفي ديوان المفضليات ص839 : « قوله : فيه ، يعني الشيب .... يقول : أياسر فيه ، ولا أعاسر . وأحابي . يريد : أحبو » .

3 في الاختيارين : «حيث جارا ».

وفي شرح اختيارات المفضل ص1658 : « أي : أحامي على حاري ، وأصونه مما يثقل عليه ، من الخلات المجحفة ، والجار في نفسه يمتنع حيث صار » .

4 في الاختيارين : « للحرب ملمومة ».

وفي شرح اختيارات المفضل ص1659 : « أي : تصطاده بحماهرة ، لا ختـلاً .... والملبونـة : الـتي تسقى لبن النوق . وثنى فقال : سائسيها على عادتهم في تثنية الأصحاب » .

في شرح اختيارات المفضل ص1661: « الأتحمي: حنس من البرود. شبه لون الفرس بلون
 صنفة البرد. لم يدع الصنع، يعني: حسن التدبير، وإدامة التضمير، أخرجه لا عيب فيه.
 والعوار: العيب».

6 في الاختيارين:

لها شُعَب كليك الغبيب يط فضض عنه الإيادُ الشحارا

أُ للا العَظْمُ واهٍ ولا العِرقُ فَارا 2 يَتَّخِذُ الفَارُ فيهِ مَغارا 3 مَدَّ فِيهِ البُنَاةُ البِحِتارا

وأبلِـغ بَنـي دارِم والحِمـارا<sup>4</sup>

13 لَها رُسُنغٌ مُكررَبٌ أيسدِ 14 لَها حافِرٌ مثلَ قَعْبِ الولِيدِ 15 لَها كَفَلٌ مثلَ مثنِ الطَّرافِ 16 فأبلِغُ رياحًا على نَأْيها

- وفي شرح اختيارات المفضل ص1662: «قال الخليل: أقطار الفرس: شعبه. يعني عنقه، ومنسجه، وما أشرف منه. وقال غيره: نواحي الفرس كلها شعبه. والإياد: كل ما يقوى به الشيء من جانبيه: إياداه. والغبيط من الأقتاب: التي تكون لأهل خراسان. وهي المستطيلة. والبناة: جمع بان. والغض: الكسر. والشحار: خشب الهودج. فإذا غشي بالغشاء صار هودجاً. ومعناه: أنه وصف الفرس بأنه محكم الخلق وسيحه، وأن أعضاءه متشابهة لا عوج فيها».

1 في الاختيارين : « أيدٌ مكربٌ » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1663 : « المكرب من الحبال : الشديد الفتل . والأيد : القــوي . والواهي : الضعيف . وقوله : ولا العرق فارا ، يعني : أنها مـمحـصة القوائم ، و لم تمتلــئ عروقهــا دماً» .

في شرح اختيارات المفضل: « تتخذ الفار » .
 وفيها ص1663: « يستحب من الفرس أن يكون مقعب الحافر . ومعنى تتخذ الفأر فيه مغارا ،
 يريد: لو أرد ذلك لأمكنه » .

3 في ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « مدّد فيه ... » .
 وفي الاختيارين: « شدد فيه .... » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1663 : « الطراف : قبة من أدمٍ . شبه كفلهــا ، في اكتنــاز لحمــه وملاسته ، يمظهر الطراف ، يعني : أن متخذيــه مدّدوا حروفه ، ووسعوا حوانبه ، وحتار كل شيء حرفه » .

4 في شرح اختيارات المفضل ص1664 : « رياح من بني يربوع . والجمار : أحياء من ضبة بن أدد،
 وعبس بن بغيض ، والحارث بن كعب . وأمهم خشناء بنت وبرة . ويقال : إن أمهم رأت قبلهم
 كأنه خرجت منها ثـلاث جـمرات فولدتهـم . وقال أبو عبيـدة : طفئت من الجمرات اثنتان ، -



طَحا بِهِمِ الأَمْرُ ثُمَّ اسْتَدارا 2 وراعي حَنِيفَة يَرعَى الصَّفارا 3 نُرعِّي الغِوارا 3 نُرعِّي الغِوارا 4 بِ أَمراً قَويَّا وجَمْعاً كُثارا 4 وتَبْلُغُ في ذاك أَمْراً قَسرارا 5

17 وأَبلِغْ قَبائِسلَ لَمْ يَسْهَ لَوا 18 غَزَوْنَا العَدُوَّ بِأَبْياتِنَا 19 فَشَتَّانَ مُخْتَلِفٌ بَالُنَا 20 بِعَوفِ بِن كعبٍ وجَمْعِ الرِّبا 21 فيا طعنَةً ما تَسوءُ العَدوَّ

- وبقيت واحدة : طفئت . الحارث بن كعب لأنها حالفت في غطفان وطفئت ضبة لأنها حالفت الرباب وسعداً ، وبقيت عبس لأنها لم تحالف ، فلم تطفأ . وعلى نأيها في موضع الحال » .
- 1 في شرح احتيارات المفضل ص1665 : « طحا بهم : امتدّ واتسع ، وذهب بهم كل مذهب. ألا ترى أنه جمع بين الطحو ، وهو البسط ، وبين الاستدارة » .
  - في الأصل فوق قوله: بأبياتنا: « معاً » . أراد جواز الرواية الثانية .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1665: «قال أبو عبيدة: بأبياتنا، أي: بأشرافنا، كما يقال: فلان في بيت قومه، أي: في شرفهم .وروى الأصعمي: بأبنائنا، يريد: أبناء الحرب. والصفار: نبت تسمن عليه الخيل .... حنيفة: ابن حذيم المالكي ». وابن حذيم المالكي: نسبة إلى مالك، بطن من بني أسد بن حزيمة . وحنيفة بن حذيم له صحبة . قيل: هو مالكي، وقيل: تميمي .

3 في ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « يرعى الخلاء » .

#### وفي الاختيارين :

فشـــتــــانُ مـخـتــلــفّ شـــأنـنـــا يــريــد الـخـــلاء وأبغي الـغـــوارا وفي شرح اختيارات المفضل ص1666 : « أي : شدّ ما اختلفت أحوالنا لأن شتان يتضمــن معنـى التعجب . ثم فسر الاختلاف بقوله : يرعيّ الحلاء ، ونبغي الغوارا » .

4 في الاختيارين : « أميراً قوياً ... » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1666 : « تعلق الباء من قوله : بعـوف . بقولـه : نبغـي الغـوارا . يقول : نغير على أعدائنا بهم . وقوله : أمراً قوياً ، وجمعاً كثارا انتصابه بفعل مضمر . كأنه قال : أذكر بهم في المغادرة ، أمراً قوياً ، وجمعاً كثيراً » .

5 في الاختيارين :



لَزادَكُمُ القَومُ بِحِزْياً وعَارا 2 شَبَبْنا لِحَربٍ بِعَلْياءَ نَارا 2 ولا نَتَّقِي طائِراً حيثُ طَارا 3 على كُلِّ حَالِ نُلاقِي اليَسارا 4

22 فلولاً عُلالَه أفراسنا 23 إذا ما احتَبَيْنا حَبْاً مِنْهُمُ 24 نَوُمُّ البِلادَ لِحُبِّ اللِقاءِ 25 سنِيحاً ولا جارياً بارحاً

# \* وتفعلُ في ذاك أمراً يسارا \*

وفي ديوان المفضليات : « وتبلغ من ذاك » .

وفيه ص842 : « ما : صلة أراد فيا طعنة تسوء العدوّ . والقرار ما يستقر لهم : ويقال : يريد أمــراً يستقر مقرّه . ولمستقره ، أي : أبلغ منه منتهى الإرادة مني » .

1 في شرح اختيارات المفضل : « ولولا علالة » .

وفيه ص1666 : « علالة الخيل : عَدْوٌ يجيء بعــد عدوهــا الأول . ومعنــاه : أنــه يمــتنّ عليهــم بأنــا أنقذناكم . ولولا تعطفنا ، ودفاعنا ، لازداد شقاؤكم بأعدائكم » .

2 في ديوان المفضليات والاختيارين وشرح اختيارات المفضل:

#### \* إذا ما احتبينا حبى منهل \*

وفي ديوان المفضليات ص843: «قال الضبي: احتبينا: أخذنا. والمنهل: الماء وحباه ما حوله. وشببنا: رفعنا النار. والعلياء: المكان المرتفع. والنار ها هنا مثل ليست النار بعينها .... والجبى: ما جمع من الماء في الحوض. والجبى: ما حول البئر، وهما مقصوران. يقول: إذا ما شربنا ماء منهل شخصنا إلى قوم آخرين، وقوينا على الفلاة، وسرنا فيها».

3 في الاختيارين : « نحبُّ اللقاء » .

وفي ديوان المفضليات ص843 : «قال الضبي : نؤم : نقصد . وأراد بالطائر : الطيرة ، أي : لا نرجع عمّا نريد إذا رأينا ما يتطير منه . ويقـال المعنى : أنّا لا نبـالي مـن أي النواحـي حـرت الطير».

#### 4 في الاختيارين :

### \* سنيحاً ولا بارحاً جارحاً \*

وفي ديوان المفضليات ص843 : « قال الضبي : السنيح عند أهل الحجاز ما أتى عن -



28 / 26 نَقُسودُ الحِيَسادَ بأَرْسَانِها يَضَعْنَ بِبَطْنِ الرِّشَاءِ المِهَارا 2 كَمَا شَقَّقَ الهَاجِرِيُّ الدِّبارا 2 يَشُسَقُّ الحَزابِيُّ سُلاَّفُنا كَمَا شَقَّقَ الهَاجِرِيُّ الدِّبارا 3 شَرِبْنَا بِحَوَّاءَ في ناجِرٍ فَسِرْنا ثَلاثاً فأَبْنا الجِفَارا 3 عَلَى حَاجَبَيْها النَّحِمارا 4 وَخَلَّلْنَ دَمِحًا قِنَاعَ العَرُو شَا أَدنَتْ على حَاجَبَيْها النَّحِمارا 4

- اليمين إلى اليسار . والبارح عندهم : ما أتى عن اليسار إلى اليمين . وهم يتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح .. وأهل نجد يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح . والسانح عندهم ما أتى عن اليسار ، والبارح ما أتى عن اليمين ، يخالف فيها بعضهم بعضاً . واليسار : اليسر» .

1 في الاختيارين : « بوادي الرشاء » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1668 : « يريـد : أن نحملهـا في الغزو فـوق طاقتهـا ، فتطـرح أولادها في المنازل ، لما يلحقها من التعب . وبطن الرشاء : موضع . ويروى : بوادي الرشاء » .

2 في ديوان المفضليات : « تشقّ » .

وفي الاختيارين : « يشق الأحزّة » .

وفي شرح الحتيارات المفضل ص1668 : « السلاف : أوائل الجيش . والحزابي : جمع حزباءة . وهو الغليظ من الأرض . والمعنى : إن مقدمات حيشهم تشق وتؤثر في الأرض الصلبة ، حتى تلحق الحزونة بالسهولة ، لكثرتها وشدة وطئها الأرض ، كما يشق الزراع الدبارا . والهاجري : رجلٌ من هجر . وهي مدينة بالبحرين . والدبار : التي يسميها الناس المشارة . فيريد : أن الخيل تؤثر في الأرض أثر الهاجري ، بمساحته ، في الأرض » .

3 في الاختيارين: « وسرنا ثلاثاً » .

في شرح اختيارات المفضل ص1669 : « حــواء : موضع . ونــاجر : أشــد الحــرّ . وسمــي الشــهر ناجراً ، لأن الإبل تنجر فيه ، أي : يشتد عطشــها ، حتــى تيبـس حلودهــا . والنحــر : العطـش . يقال: إبل نجرى ونجارى » .

4 في الأصل المخطوط: «أبنت». وهو تصحيف صوابه من الاختيارين وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل.

وفي شرح اختيارات المفضل ص1670 : « دمخ : حبلٌ . يقول : اكتسى دمخ ، مــن الغبــار ، مــا صار له قناعاً كقناع العروس ، أي غشاء » .

أ أولَى فَسزارَهُ أُولَى فَسزارا أُ مِنَ الشَّرِ يَوماً مُمَرَّا مُغارا أُ وحَسيَّ كِلابٍ أَبِارَتْ بَسوارا أَ أَبَسى لا يُحَاولُ إلاَّ سِسوارا أُ ولَيْتَ ابنَ كُوزِ رآنا نَهارا أُ أُو المُستَوي إذْ عَلوْنَ النّسارا

30 فكادت فرارة تصلى بنا 31 ولو أذركتهم أمرت لهم على المعرف المهم على المعرف ا

- ا في شرح اختيارات المفضل ص1670 : « تصلى بنا ، أي : تمنى بشرّنا . وفزارة : منادى مفرد وأولى في موضع المبتدأ ، وخبره محذوف . كأنه قال : أولى لـك . والكلام وعيـد ، وتكرير أولى تأكيد للوعيد » .
- 2 في شرح اختيارات المفضل ص1670 : « يريد : لو أدركت خيلنا فزارة ، لمضى لهم ، مما يمـر من
   دمائهم ، عيش يمر و لا يجلو . والممر : المغار المحكم الفتل » .
- ق شرح اختيارات المفضل ص1671 : « يقال : بـــار الشـــيء ، إذا هلــك ، وأبرتــه أنــا . وقولــه :
   أبارات بواراً ، وضع بواراً موضع الإبارة ، وحذف المفعول ، والمراد : أبارتهم » .
  - نمير والحريش والكلاب : بطون من بني عامر بن صعصعة .
    - 4 في الاختيارين : « أسداً رابضاً » .
- وفي شرح اختيارات المفضل ص1671 : « يحاول : يطلب . والسوار : المساورة ، وهي المواثبة . يريد : كان سبيلنا فيمن خالفنا سبيل أسدٍ هذا صفته » .
- 5 في الاختيارين ص488 : « أذواده : إبله . والذود : ما بين الثلاثة إلى العشرة . والذكر والأنثى فيه سواء . وابن كوز : أسدي » .
- وفي شرح اختيارات المفضل ص1672 : « أي : هـرب ، ومعـه أذواده . وتمنـى أن يكـون لاقـى الجيش جهاراً ، حتى يعلم مفرّه ، ممن كان » .
  - 6 في ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل : « بجمران » .
- وفي شرح اختيارات المفضل ص1672 : « يريد : بودي أن يكون رآنا بموضع ، من المواضع الـتي ذكرها . والضمير في عدون للخيل . وناعت : ماء ، فقال : ناعتين » .

فَكَانَ ابنُ كُوزِ مَهَاةً نَـوارا <sup>2</sup> سُواءَةً سَعْدٍ ونَصْراً جهارا <sup>3</sup> وغَنْمَاً فَكَانَتْ لِغَنْمٍ دَمارا <sup>3</sup> كَما أَتْبَعَ العَرُّ مِلْحاً وَقارا <sup>4</sup> أرامِل شِيْباً ورَجْلَيْ حِرارا <sup>5</sup>

36 ولَكنَّهُ لَهِ في رَوعِهِ 37 ولَكنَّهُ لَهِ القِيسَتْ غُهُوةً 37 ولَكِنَّمها لَقِيسَتْ غُهُوةً 38 وحَيَّ سُويَه فِ فَما أَخْطَأَتْ 39 فَكُلُّ قَبائِلِهِم أَتْبَعَسَتْ 40 بكُلِّ مَكانِ تَرَى مِنْهُمُ

\* \* \*

1 في شرح اختيارات المفضل « في روغه » .

وفي ديوان المفضليات ص845 : «قال الضبي : قوله : لجّ في ورعه ، أي : لم يعرج على شيء من الفزع . والمهاة : البقرة . والنوار : النافرة . شبهه ببقرة نفرت من صائد فهي لا تألو شداً من الذعر .... والنحاة : السريعة » .

2 في ديوان المفضليات : « ولكنّها » .

وفيه ص846 : « قال الضبي : يقول : هرب ابن كوز فلم يلقه خيلنا ، ولكنها لقيت سواءة سعدٍ ونصراً مجاهرة .... قال أحمد بن عبيد : سواءة من بني عامر بن صعصعة » .

3 في الاختيارين: « لغنم تبارا » .

سويد وغنم : من بني أسد . والتبار : الهلاك .

4 في الاختيارين : « وكلّ » .

في شرح اختيارات المفضل ص1674 : «أراد : وأتبعت الخيل كل قبائلهم . وانتصب كل على أنه مفعول ... والعرّ : الجرب . ويداوى بالملح والقطران . والمراد : شملهم الشرّ ، فلم يسلم منهم أحد ، مثل ما نال الإبل الجرب من الملح والقار » .

5 في الاختيارين وشرح اختيارات المفضل: « ورجلاً » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص1675 : « الذين حرت صدورهم ، من شدة الغيظ ، أو الأسسى . أي : تبددوا في الأرض ، فهم بين أرملة لا كافل لها ، وعزب لا أهل له ، ولا مأوى . والأرامل : الغالب أن توصف بها النساء ، وقد قيل : يوصف بها الرجال . والرجل : الرجالة » .

وقال بشامة بن الغدير وهو بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير بن هلال بـن سفيان بن مُرَّة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان أ: (الكامل)

 1 لِمَنِ الدِّيارُ عَفَونَ بِالحِرْعِ بِالدَّومِ بَينَ بُحارَ فالشَّرْع 2 2 دَرَسَتْ وقَدْ بَقِيتَ على حِجَـجِ
 بعـدَ الأنِيسِ عَفَونَها سَبْع 3 دارَتْ قُواعِدُها على الرَّبْع

3 الأَنقاب خَيْمَة دَرَسَتْ

هو بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير بن هلال بن سفيان بن مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار . شاعر مرّی محسن مقدم ، له أشعار جياد طوال . كان كثير الشعر ، وهو خال زهير بن أبي سلمي . جعله ابن سلام في الطبقة الثامنة من فحول الشعر الإسلاميين ، على الرغم من تحديده وفاته بوجود زهير ، وزهــير توفى قبل الإسلام.

« طبقات فحول الشعراء ص718 ، وديوان المفضليات ص826 ، والأغاني 312/10 ، والمؤتلف والمختلف ص86 ، وشرح اختيارات المفضل ص1637 » .

والقصيدة في المفضليات ص407-408 في سبعة عشر بيتاً ، وديوان المفضليات ص826-830 في سبعة عشر بيتاً ، وشرح اختيارات المفضل ص1637-1643 في ستة عشر بيتاً .

2 في ديوان المفضليات ص826 : « ويروى : يـوم بجـاد . ويـروى : يـوم تعـار فالشـرع . الجـزع : منعطف الوادي حيث انحني . وهذه كلها مواضع » .

في شرح اختيارات المفضل ص1638 : « يريد : درست بعد سكانها . وقد ثبتت على حجج تمحو آثارها ».

درس الرسم : امّحا وعفا أثره .

في ديوان المفضليات ص826 : « ويروى : دارت قوائمها » .



7 أُنْضِي الرِّكابَ على مَكَارِهِهَا بِزَفيفِ بَيْنَ المَشْيِ والوَضعِ 4

- ورواها أحمد: دلّت قوائمها ، وأنكر دارت . قال والمعنى : أن قوائمها وقواعدها أيضاً دلت على الربع ، أي : عرف الربع بها . وقال غيرهما : دارت على الربع : عطفت عليه ودارت حوله . قال الأصمعي : لا تكون الخيمة إلا من شجر . فإذا كانت من شعر أو صوف فهو بيت . والربع : المنزل ؛ والمرتبع : المنزل في الربيع . وقواعدها : دعائمها ؛ ودعائمها التي تدعم بها » .

- ا في الأصل المخطوط: « حالت شؤون » . وهو تصحيف صوابه من ديوان المفضليات وشرح
   اختيارات المفضل .
- وفي ديوان المفضليات ص827 : « قال الضبي : الشؤون : جمع شأن ، وهي شعوب قبــائل الـرأس الأربع ، ومنها منحدر الدمع إلى العينين » .
- و ني ديوان المفضليات ص827 : « كذا رواها الضبي : كعروض فياض ، وفسّره الجوانب . وأنكرها أحمد .... ويروى : كفراض فياض ؛ وقبال : جمع فرضة ، أي : كما يفيض الفراض على الجداول بسعتها فيحمل ماؤها . قبال الضبي : الفياض : الماء الكثير . والجداول : جمع حدول ، وهي حياض صغار يُسقى فيها الإبل » .
- ق ديوان المفضليات ص827: «قال الضبي: اللبان: الصدر. والغوج: الواسع الجلد، فهو يضطرب لسعته. والمطرق: القضيب، وجمعه مطارق... وإنما خصّ النبع لصلابته. وقال أحمد: قوله: كمطرق النبع، يعني القضيب الذي يضرب به الصوف.... يقول: ضمرت حتى صارت كالقضيب من النبع في ضمرها وصلابتها».
- 4 في ديوان المفضليات ص828 : «قال الضبي : أنضى : أهزل . والركاب : الإبل لا واحد لها من لفظها . والزفيف : مشي فيه تقارب كمشي النعام . والوضع : سير سريع . يقال : فلان يسير الوضع » .



8 بِرَفِي فِ نِقْنِقَ قِ مُصَلَّم فِ وَرَعاءَ بَينَ نَقانِ قِ قُرْعِ 2 وَبَقَاءَ مَطْ رُورٍ تَخَيَّرَهُ صَنَعٌ لِطُولِ السِّنِ والوقع 2 9 وَبَقَاءِ مَطْ رُورٍ تَخَيَّرَهُ صَنَعٌ لِطُولِ السِّنِ والوقع 3 10 ويدَي أَصَمَّ مُبادرٍ نَهَ للَّ قَلِقَتْ مَحالَتُهُ مِنَ النَّرْعِ 4 مَن النَّرْعِ 4 مِنْها صَبِيحَةَ لَيلَةِ الرِّبْعِ 4 11 مِن جَمِّ بِعُر كَانَ فُرصَتُ فَ مِنْها صَبِيحَةَ لَيلَةِ الرِّبْعِ 5 12 فأقامَ هَوْذَلَةَ الرِّشَاءِ وإنْ تُخطِئُ يَداهُ يَمُدُّ بِالضَّبْعِ 5 12

1 في ديوان المفضليات ص828 : «قال الضبي : النقنقة : النعامة . والنعام كلها قرع . والنقانق :
 جمع نقنقة » .

2 هذا البيت ساقط من المفضليات وشرح اختيارات المفضل .

وفي ديوان المفضليات ص828 : « ومعناه ، أي : ولها بقاء مطرور ، يعني سيفاً . ويروى : وبقاء حلمود . أي : ولها بقاء جلمود ، أي : تبقى على الكدّ والسير ، بقاء هذا الجلمود ، الـذي يُسَنُ به ، ويحدّد عليه » .

و الأصل المخطوط: « وبذي أصم ». وهو تصحيف صوابه من ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل.

وفي شرح الحتيارات المفضل ص1640: « يعني : يدي ساق أصم . وهذا من صفة الماء المستقى من البير ، وقد شبه سيلان دمعه به ، فرجع إليه . وأوله : كعروض فياض ، على فلج ، ويدي أصم . وجعله كذلك ليتوفر على الاستقاء ، فلا يشغله عن شأنه حديث محدّث . وقوله : مبادر نهلاً ، يريد : سابق إبل ناهلة ، يقدمها ، ليستظهر بجباية الماء في الحياض ، فيكون عدة له في السقي ، قبل ورودها . وقوله : قلقت محالته من النزع . يريد : من نزعه الدلو بالحبل . وذلك لاستعجاله وتسرعه » .

4 في ديـوان المفضليات ص829 : « قال الضبي : حمٌّ كثير الماء . يقـال : قــد حــمّ المــاء ، إذا كثر » .

وفي شــرح اختيـــارات المفضــل ص1641 : « يريـــد : بفرصتــه : نوبتــه . وتفــارص القــوم : تناوبوا » .

5 في شرح اختيارات المفضل ص1641 : « أقام بمعنى : قوّم وسوّى . وهــو ذلـة الرشــاء : اضطرابــه واعوجاحه » .



فِيكُمْ مِنَ الحَدَثانِ مِنْ بِدْعِ

حَمَلَتْ حَصَاةً أَخِ لَهُ يُرْعِي

كَمَلَتْ حَصَاةً أَخِ لَهُ يُرْعِي

لاكُمْ فَكَانَ كَشَحْمَةِ القَلْعِ

وقَعَدْتُمُ لِلرِّيحِ في رَجْعٍ

4

13 أبلغ بني سهم لكيك فهل 14
 14 أم هل ترون اليوم من أحد
 15 فلئن ظفرتم بالخصام لمو 16
 16 وبدأت م للنساس سُنتها

- الرشاء: الحبل.

وفي شرح اختيــارات المفضـل ص1642 : « الحصــاة : العقــل والرزانــة . وأصلــه مــن العــدد وإحصائه . واستعمل في الإطاقة والقـــدرة . والإرعــاء : الإبقــاء علــى أخيــك فيمــا يتفــق لــه وعليه.

والمعنى : أم هل ترون ، اليوم في زماننا أحداً حصل له من أخ يؤاخيه ، ويعتدّ بمودتـــه، إبقـــاء عليه فيما يعنُّ » .

ق شرح اختيارات المفضل ص1642 : « القلع : إناء من أدمٍ يجعل فيــه الشـحم ، وقــد يجعل الإسكاف فيــه أداته ، مثل الكنف ، ويدخــر فيــه الإسكاف شـحمة ، ليليّـن بهـا سيوره » .

4 في ديوان المفضليات ص830 : «قال الضبي : أي فيما يرجع عليكم عيبه ... المعنى يقول : لئن ظفرتم بالخصام على مولاكم فغلبتموه وأحكمتوه ، فكان كشحمة في كنف قد صار لكم وسننتم هذه السنة للناس عليكم ، فلم تتقوهم وقعدتم للناس في رجع ، أي : على سنن طريق الناس لا يحلمون عنكم ، وأنتم تفعلون مشل هذا الفعل لتلومن أنفسكم ألا تلينون لهم مرة وتشتدون مرة » .

في شرح اختيارات المفضل ص1641: «أي: على ما اعترض من النوائب. وموضع: من بدع: مبتدأ. وعلى الحدثان: في موضع الحال. وبدع: أي: بديع . ومفعول أبلغ محذوف ، كأنه قال: أبلغ أصحابك رسالة. والرسالة قوله: فهل فيكم . والمعنى: هل في أخلاقكم مستبدع من معاونة ؟ أي: هل فيكم مسئد لحدثان الدهر ، أو إصلاح لما يفسده » .

 <sup>2</sup> في ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: «حصلت حصاة ». وهي رواية
 جيدة .

17 لَــتُلاوَمُــنَّ عـلى المَـواطِـنِ أَلاَّ تَخلِطُـوا الإعْطاءَ بِالمَنْعِ 1

\* \* \*

<sup>1</sup> في شرح اختيارات المفضل ص1643 : « أصله : تتلاومن . واللام دخل عليه للقسم المنوي ، شم دخل في آخره النون الثقيلة ، للتأكد والاستقبال . فاجتمع ثلاث نونات ، فحذفت واحدة تخفيفاً . والتلاوم : أن يلوم بعضهم بعضاً . ولا يصح الأمر فيه لواحد .... ومعنى الكلام : تلحقكم الندامة ، فيما تأتونه من مساعدة أعدائكم ، حتى تصيروا أنّى توجهتم يلوم بعضكم بعضاً ، حين لم تخلطوا المنع بالإسعاف ، والإباء بالانقياد » .

# [ 51 ]

وقال الأسود بن يعفر بن عبد القيس بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم النهشلي وهي مفضليّة  $^1$ : (الكامل)

ا نَامَ النَحلِيُّ وما أُحِسُّ رُقادِي
 والهَمُّ مُحتَضِرٌ لَدَيَّ وسادِي

 $^{3}$  مِن غَيرِ ما سَقَمٍ ولَكِنْ شَفَّنِي هَـمُّ أَراهُ قَدْ أَصـابَ فُــؤادِي  $^{3}$ 



<sup>1</sup> هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . شاعر جاهلي مشهور ، لقب أعشى نهشل لأنه كف بصره عندما أسن . كان ينادم النعمان بن المنذر ، وكان أخوه حطائط وابنه الجراح شاعرين . قال فيه صاحب الأغاني : شاعر متقدم فصيح من شعراء الجاهلية ، ليس بىالمكثر . جعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الجاهليين ، وقال : وكان الأسود شاعراً فحلاً ... وله واحدة رائعة طويلة لاحقة بأجود الشعر. ولو شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته ... وله شعر جيّد ، ولا كهذه .

<sup>«</sup> طبقات فحول الشعراء ص143 ، والأغاني 15/13 ، والمؤتلف والمختلف ص16 » . والقصيدة في ديوانه ص 216-220 في ستة وثلاثين بيتاً ، والمفضليات ص 216-220 في ستة وثلاثين بيتاً ، وديوان المفضليات ص445-457 في ستة وثلاثين بيتاً ، وديوان المفضليات ص445-457 في ستة وثلاثين بيتاً ، وشرح الختيارات المفضل ص 965-983 في خمسة وثلاثين بيتاً .

في ديوان المفضليات ص445 : « الخلي : الخالي من الهموم . ويقـــال في مثــل : ويـــل للشــجي مــن
 الخلي . الشجي : الحزين .... وقوله : ما أحس ، أي : ما أجد منه أثراً . يقال : أحسست الخــبر
 وحسسته وحسيت به » .

ق ديوان المفضليات ص446 : «شفني : حهدني ، فأنا مشفوف ، والفاعل شاف » .
 وفي شرح اختيارات المفضل ص965 : « تعلق : من بقوله : ما أحس رقادي . يريد : سهرت من غير علة . ومعنى شفّني : أذابني » .

ضُرِبَتْ عليَّ الأرْضُ بالأسْدادِ

مُسْرِبَتْ عليَّ الأرْضُ بالأسْدادِ

بَينَ العِراقِ وبَينَ أرضِ مُرادِ

إنَّ السَّبِيلُ سَبِيلُ ذِي الأعْوادِ

يُوفي المَحارمَ يَرقُبانِ سَوادي

لمُحارمَ يَرقُبانِ سَوادي

ومِنَ الحوادِثِ لا أَبا لَـكِ أَنّني
 لا أهْتَـدِي فيها لِمَوضِعِ تَـلْعَــةٍ

ولقدْ عَلِمْتُ سِوَى اللَّذِي نَبَّأْتِنِي

6 إنَّ المَنِيَّةَ والحُتُوفَ كلَيْهِمَا

و حاشية الأصل: «أي: سدّت عليه الطرق، وعميت عليه من الهم. قاله في القاموس». وفي ديوان المفضليات ص446: «أي: سُدّت عليّ الأرض للضعف والكبر، أي: عَمِيَ عليّ أمري، فصرت لا أتجه جهته، فكأن المسالك مسدودة عليّ. والأسداد: جمع سدّ».

و حاشية الأصل: «قال في القاموس: ما له مرد مراد، كغراب اسم قبيلة كأنه تمرد». وفي اللسان «مرد»: ومراد: أبو قبيلة من اليمن، وهو مراد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وكان اسمه يحابر، فتمرد، فسمي مراداً، وهو فعال على هذا القول، وفي التهذيب: ومرادة: حيّ هو اليوم في اليمن، وقيل: إن نسبهم في الأصل من نزار».

وفي ديوان المفضليات ص446: « مراد: باليمن ، وهم: يحابر . التلعة: مسيل ماء عظيم . فإذا عظمت التلعة فهي ميثاء . وإذا صغرت التلعة فهي شعبة . يقول: فإذا خفيت عليّ التلعة فها دونها أجدر أن يخفى عليّ . وقوله: بين العراق وبين أرض مراد ، أي: بين العراق وبين اللمين » .

ق ديوان المفضليات ص447 : «قال أبو عبيدة : ذو الأعواد : حد أكثم بن صيفي من بـني أسيّد بن عمرو بن تميم . كان معمّراً ، وكان من أعز أهل زمانه . فاتخذت له قبة على سرير ، فلم يكن حائف يأتيها إلا أمِنَ ، ولا ذليل إلا عـز ، ولا جائع إلا شبع . فيقول : لو أغفل الموت أحداً لأغفل ذا الأعواد ، وأنا ميت إذا مات مثله . ويقال : أراد بذي الأعواد : الميت لأنـه يحمل على سرير ، أي : أني ميت كما مات غيري . وذلك أنها قالت له : تبقى وتعيش » .

4 في الديوان والاختيارين وديوان المفضليات : « كلاهما يوفي » .

وفي الديوان : « يرقيان » . وهو تصحيف .

وفي الاختيارين ص560 : « المخارم : جمع مخرم ، وهو منقطع أنف الجبل ، وأنف الغلظ . وقوله: يوفي : يعلو . يقال : أوفيت علمي الجبل ، إذا علموت عليه . قال : ومعنى يرقبان : ينتظران . وسواده : شخصه » .



مِنْ دُونِ نَفْسي طارِفي وتِلادي أَ تَركُسوا مَنـازِلَهُـمْ وَبَعـدَ إِيـَــادٍ 2 والقَصْرِ ذِي الشُّرُفاتِ مِن سِنْدادٍ

7 لَنْ يَرضَيا مِنِّي وَفَاءَ رَهِينَةٍ
 84 / 8 ماذا أُوَمِّلُ بَعددَ آلِ مُحَرِّقً
 9 أَهْلِ الحَوَرْنَقِ والسَّدِيرِ وبارِقً

1 في الاختيارين : « لن يقبلا » .

وفي ديوان المفضليات ص447 : « يريد : أن المنية والحتوف لا تقبل منه فدية ، إنما تطلب نفسي . فسر الرهينة ما هي ، فقال : طارفي وتلادي . والطارف : ما استفاده الرجل . والتالد والتليد : ما ورثه عن آبائه . وكان له قديماً .... وقال أحمد المعنى : فإن يكن البلى قد وقرني ، أي : جعلني وقوراً ، وإنما يعني الكبر . قوله : رهينة ، أي : رهينة تكون مني وفاءً ، دون أن يأخذ نفسي . ثم بين الرهينة ، فقال : طارفي وتلادي » .

2 في الأصل وفوق قوله : محرق : « المراد به امرؤ القيس بن عمرو » .

وفيه فوق قوله : إياد : « بالكسر : فرس سعد » .

وفي ديوان المفضليات ص448: «عنى محرّقاً الغساني ، وكأنما أغار هو وأخوه في إياد وطوائف من العرب من تغلب وغيرهم على بني ضبة بن أدّ وهم ببزاخة فاستاقا النعم ، فأتى الصريخ بـني ضبة فركبوا وأدركوه فاقتتلوا قتالاً شديداً ، ثم إن زيد الفوارس حمل على محرق فاعتنقمه فأسره ، وأسروا أخاه ، أسره حبيش بن دلف السيدي . فقتلهما بنو ضبة . وكان يقال لأخي محرق فارس مردود . وهزم القوم وأصيب منهم أناس كثير » .

وفـي شرح اختيــارات المفضــل ص 969 : « والــمعنى : إذا باد هؤلاء ، فأنــا في أثرهــم ، لا محالة » .

ق الأصل وبين الشطرين : « موضع بالكوفة » . والكلام على بارق .

في حاشية الأصل : « الخورنـق . كفدوكـس : أرض للنعمـان الأكـبر ، خورنكـاه » . أراد أن الخورنق هي خورنكاه الفارسية .

وفيها : « والسدير : نهر بأرض الكوفة » .

وفيها : « سنداد – بالفتح والكسر – : نهر معروف : في القاموس » .

وفي ديوان المفضليات ص449 : « وقال أحمد : سنداد : نهر الحيرة . والخورنق : موضع بالحيرة . والسدير : النخل . وسألت ثعلباً عنها والسدير : النخل . وسألت ثعلباً عنها فلم يعرف غير الكسر . وهو أسفل من الحيرة بينها وبين البصرة » .

كَعْبُ بِنُ مامةَ وابِنُ أُمِّ دُوَادِ أَنَّ مَامَةً وابِنُ أُمِّ دُوَادِ أَنَّ مَامَةً وابِنُ أُمِّ دُوَادِ أَنَّ فَكَأَنَّ ما كَانُوا على مِيعَادِ قَى ظِلِّ مُلْكُ ثابِتِ الأوْتادِ أَنَّ ماءُ الفُراتِ يَجِيءُ مِنْ أَطُوادِ أَنَّ ماءُ الفُراتِ يَجِيءُ مِنْ أَطُوادِ أَنَّ مَاءُ الفُراتِ يَجِيءُ مِنْ أَطُوادِ أَنَّ مَاءُ الفُراتِ يَجِيءُ مِنْ أَطُوادِ أَنَّ مَا يُصِيرُ إلَى بلُى والأوْلادِ أَنَى مِلًى والمُؤلادِ أَنَى بلُى والمُؤلادِ أَنَى بلُى والمُؤلادِ أَنَّ مَا يُصِيرُ إلَى بلُى والمُؤلادِ أَنَّ مَا يَصِيرُ إلَى بلُى والمُؤلادِ أَنَّ مَا يُصِيرُ إلَى بلُى والمُؤلادِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

10 أرْضٌ تَخيَّرَها لِطِيْب مَقِيلِهَا 11 حَرَتِ الرِّياحُ على مَحَلِّ دِيارِهِمْ 12 ولقَدْ غَنُوا فِيها بِأَنْعَم عِيشَةٍ 13 نَزلُوا بِأَنْقرةٍ يَسِيلُ عَلَيْهِم 14 أينَ الذِينَ بَنُوا فَطالَ بِناؤُهُمُمُ 15 فَإِذَا النَّعِيمُ وكُلُّ ما يُلْهى بـهِ

إ في الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « أرضاً » .

وفي الديوان : « لدار أبيهم » .

وفي حاشية الأصل : «كعب بن مامة : جواد معروف من إياد » .

وفي دينوان المفضليات ص449 : « وينزوى : أرضاً تخيّرها ... كعب بن مامة إينادي . وهنو أحمد الأجواد. والثاني حاتم طبئ ، والثالث هَرِم بن سنان . قال أحمد بن أم دؤاد ، يعني : أبا دؤاد الإيادي» . وفي شرح اختيارات المفضل ص969 : « انتصب أرضاً على المدح » .

وفي الاختيارين ص562 : « وكعب بن مامة الإيادي . أحد الأجواد » .

<sup>2</sup> في الديوان وديوان المفضليات : « على مكان ديارهم » .

ق الاختيارين ص562 وديوان المفضليات ص450 : «غنوا فيها : أقــاموا فيهـا . غنيـت بالمكـان :
 أقمت به ، فأنا أغنى . والمغنى : الموضع الذي يقيمون فيه . وجمع مغنى : مغان » .

<sup>4</sup> في حاشية الأصل: «أنقرة: موضع بالحيرة. بالكسر موضع في الكوفة. ومدينة بالروم، لعلها من أنكورية. قال القاسمي: على عمورية التي أحرقها المعتصم. ومات بها امرؤ القيس. والمراد في البيت الأول ». ولقد حاءت هذه الحاشية مصحفة مستغلقة الفهم.

وفي ديوان المفضليات ص450 : « بأنقرة : وهمي مكان بالشام . والأطواد : الجبال ، واحدها طود» .

هذا البيت ساقط من الاختيارين وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل .

في شرح اختيارات المفضل ص971 : « يريد بإذا المكاني ، لا الزماني . والمعنى : كانوا كذلك ،
 ففاجأهم ما حوّلهم ، وشغلهم عن ملاهيهم ، وانتهى جميعه إلى البلى والزوال » .

لَوحَدُّتِ فِيهِمْ أُسُوةَ العُدَّادِ 2 قَتْلاً ونَفْياً بَعَدَ حُسْنِ تَادِي 2 ويَزيدُ رافِدُهُمْ عَلَى الرُّفَّادِ 3 ما نِيلَ مِنْ بَصَرِي ومِنْ أجلادِي 4

16 في آل غَرْف لو بَغَيْت لِي الأُسَى
 17 ما بَعْدَ زَيْد في فتاة فُرِّقُوا
 18 فَتخَيَّرُوا الأرْضَ الفَضَاء لِعِزِّهِمْ
 19 إمَّا تَرَينِي قَدْ بَلِيتُ وغاضَنِي

1 في ديوان المفضليات ص450 : « الأسى : الأمثال . يقال : إسوة وأسوة .... غرف : هــو مـالك الأصغر بن حنظلة بن مالك الأكبر بن زيد مناة بــن تميــم . وقــال أبــو جعفــر : غَــرْف : هــو زيــد مناة».

وفي حاشية الاختيارين ص562 : « .... ولعل المراد به عوف بن مالك ، وهو أحد ولدي طُهية . انظر التاج « طهو » .... والعداد : الذين يعدون أسلافاً شريفة ، مفردها عادّ » .

في شرح اختيارات المفضل ص972: « ما بعد زيد: استفهام على طريق التعجب والإنكار . والمعنى: أي غاية بعدهم من العبر . وزيد: قبيلة . قال أبو عبيدة: كان المنذر بن ماء السماء خطب على رجل ، من اليمن من أصحابه امرأة من بني زيد بن مالك بن حنظلة ، فأبوا أن يزوجوه ، فنفاهم من أرضه ودياره وفرّقهم ، فنزلوا مكة بعد أن نكأ فيهم وبدد شملهم . وكانت المرأة أم كهفو ، ولها نسب في النساء . وقوله : بعد حسن تآدي ، أي : بعد تمكنهم ، وأخذهم آلات الغزو ، واستظهارهم على الزمان بما يقوي المنة . ويقال : رجل مؤد ، إذا كملت أداته . وذكر بعضهم أن قوله تآدي : تفاعل من الأيد والآد ، وهما القوة . وهذا يصح إذا جعلته مقلوباً قد قُدَّم لامه على عينه . وذاك أن التفاعل من الأيد يكون تآيداً لا غير » .

3 هذا البيت ساقط من طبعة الاختيارين .

وفي شرح اختيارات المفضل ص973 : « الفضاء : الواسعة . أي : تخيروها قبل أن يصابوا . أي : اختار بنو زيد النزول بمكة ، استبقاء لعزّهم ، وصيانة لأنفسهم ، ثم زاد بعـد ذلـك المفضـل علـى كل أحـد . والرفد : العطية » .

4 في حاشية الأصل: «غاضني: نقص مني ».

وفي شرح اختيارات المفضل ص973 : « أي : إن رأيتني قد شخت ، وكبرت ، وغيّر مني ما فـــني من حسمى ، وانتقص من نور بصري . وحواب إما يجيء بعد » .

وأطَعْتُ عاذِلَتي وذَلَّ قِيادي 1 مَذِلاً بمالِي لَيِّناً أَجْيادِي 2 بِزُحاجَةٍ مُزِحَتْ بماءٍ غُوادي وافَى بها لِدَراهِم الأُسْجادِ

20 وعَصَيْتُ أَصْحابَ البَطالَةَ والصِّبا 21 فَلَقَـدْ أَرُوخُ عَلَى التَّجَارِ مُرَجَّـلاً 22 وَلَقَـدْ لَـهَـوتُ ولِلشَّبــابِ بَشاشــةً 23 مِنْ خَمر ذي نَطَفٍ أَغَنَّ مُنَطَّقِ

#### في الديوان وديوان المفضليات وشرح الحتيارات المفضل:

وعصيت أصحاب الصبابة والصبا وأطعت عاذلتي ولان قيادي وفي ديوان المفضليات ص451 : « ويروى : وعصيت أصحاب البطالة .... ويقال : بطَّالٌ بيّن البطالة – بكسر الباء – قال أحمد والبُطْل أيضاً : وبطلٌ بيّن البطالة بفتح الباء ... والصبابة : رقة الشوق » .

 و شرح اختيارات المفضل ص974 : « فلقد : حواب إما . يقول : إنْ تريني قد كبرت ، وتركت مرافقة الشبان ، وصرت أنقاد لمن يعذلني في اللهو ، فقد بقيت مني بقية ، أروح إلى بيوت الخمارين ، وقد رحلت شعري ، معجباً بما بقي من أواخر شبابي ، أقلق بمالي وأهبه . وجَمَع الجيد . ما حوله » .

التحار : الخمارون . والمذل : الضحر القلق .

3 في الديوان وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل : « وللشباب لذاذة بسلافة » . وفي ديوان المفضليات ص452 : « السلافة : خالص الشراب وأوله . ومنه قيل للمتقدمين من الجيش سلفً ... السلافة : أول كل شيء عصرته ، والسلافة أيضًا المتقدمون . ويسروى : وللشباب بشاشة . وقد قال بعض أهل العربية : السلافة : الخمر التي تخرج عفواً من غير عصر . بماء غوادي: بماء سحابة مطرت غدواً ».

4 في ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل : « الإسحاد » بكسر الهمزة .

وفي شرح اختيارات المفضل ص975 : « تعلق من ، بقوله : بسلافة . والنطف : القِرطة . وأصلــه الصفاء . ومنه قيل للماء : نطفة . والمراد بذي نطف : بيّاع حمرٍ من العجم ، في صوته غنّـةٌ ، وفي وسطه منطقة . وقوله : وافي بها ، أي : بالخمر ، ليبيعها بدراهم الأكاسدة . قال الأصمعي : دراهم الإسحاد : كانت عليها صورٌ ، يكفّرون لها ، ويسحدون » .

وفي الاختيارين ص565: « الأسحاد: النصاري. عن غير الأصمعي. وقال ابن الأعرابي: دراهم الأكاسرة .... » .



قَنَات أَنامِلُهُ مِنَ الفِرْصادِ

وَنَواعِمٌ يَمْشِينَ بِالأَرْفِادِ

أُدْحِيُّ بَيْنِ صَرِيمَةٍ وجَمَادِ

ييضُ الوُجُوهِ نَواعِمُ الأَجْسادِ

24 يَسْعَى بِها ذُو تُومَتَيْنِ مُقَرْطَقٌ
 25 والبيضُ تَمْشِي كالبُدُورِ وكالدُّمَى
 26 والبيضُ يَرمِينَ القُلُوبَ كأنَّها
 27 يَنْطِقْنَ مَعْرُوفاً وهُنَّ نَواعِمٌ

أي الديوان والاختيارين وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل:
 \* يسعى بها ذُو تومتين مشمّر \*

وفي الاختيارين ص565 : « التومة : مثل الدرّة ، تعمل من فضة . قنــأت : احمـرّت . والأنــامل : جمع أنملة . قال : والفرصاد : التوت . يقول : كأنه بمعالجته الخمر ، يعــالج التــوت . فقــد احمـرّت أنامله » .

المقرطق : اللابس القرطق ، وهو قباء ذو طاق واحدٍ .

و في شرح اختيارات المفضل ص976: «وصف بحلس الشرب بأنه اختلط بهم نساءً كالبدور حسناً ، وكالدمى ، وهي : الصور . والنواعم : ذوات النعمة . والأرفاد : جمع رفد ، وهي العطية. وإنما جعلهن كذلك ، إذ كنّ يحملن خِلع الندامي فيلقينها عليهم ، ولأنهم كانوا يستخدمون الجواري في بحالس الأنس ، ولا يسترونها » .

الأرفاد : الأقداح الضخام ، مفردها رفد . والحور : جمع حوراء ، وهـي الشـديدة بيـاض بيـاض العيون ، في شدة سواد سوادها .

- ق شرح اختيارات المفضل ص977: « الأدحي: الموضع الذي تدحوه النعامة لتبيض فيه . وإنحا قصد إلى تشبيه النساء ببيض النعام ، فقال: كأنها أدحي . والمعنى: كأنها بيض أدخي فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه . وأضاف الأدحي إلى بين ، لأنه جعل بين اسماً ، فكأنه أراد أدحياً متوسطاً للرمل والجماد . والقصد إلى تبعيده من مواضع الأنس ، إذا كان النعام أنقر الحيوان. والصريمة: ما انصرم من الرمل . والجماد: ما صلب من الأرض ، والبيض في ذلك المكان أحسن منه في غيره » .
- في الديوان والاختيارين وديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل: « الوجوه رقيقة الأكباد » .
   وفي شرح اختيارات المفضل ص977 : « يريـد : أنهـنّ يتكلمـن بمـا لا رفـث فيـه ، ولا فحـش ،
   لسدادهن ، وهن ذوات النعمة ، بيض الوجوه ، لا يشينها عيبٌ ، ولا يسوّدهـا ذنب ، وقوله : -



فَبلَغْنَ ما حاوَلْنَ غَيْرَ تَنادِي أُحُوى المَذانِبِ مُؤنِقِ الرُّوَّادِ 2 أُحُوَى المَذانِبِ مُؤنِقِ الرُّوَّادِ 3 نُفَأُ مِنَ الصَّفْراءِ والرُّبَّادِ 3 فَبِضارِجِ فَقَصِيمَةِ الطُّرَّادِ 4 28 يَنْطِقْنَ مَخْفُوضَ الحَديثِ تَهامُساً 29 ولَقَدْ غَدُوتُ لِعازِبٍ مُتَناذَرٍ 30 جَادَتْ سَوارِيسهِ وآزَرَ نَبْتَهُ 35 / 31 بالحَوِّ فالأَمراتِ حَوْلَ مُغَايِرٍ

- رقيقة الأكباد ، قيل فيه : إنه لم يرد الكبد بعينها ، إنما يريد الذي يليها من صدرها إلى حضنها . وأراد بالرقة : النعمة . وقال بعضهم : أراد برقة الأكباد : وفور الحظ من الرحمة ، والإحسان إلى الفقراء ، والإفضال عليهم » .
- 1 في الاختيارين ص 566: « تهامساً: خفياً. ما حاولن: ما طلبن، من غير رفع الأصوات بالتنادي. وقال الأصمعي: أراد: أنهن يبلغن من الرحال، ما أردن، بأيسر سعيهن ».
- و قي ديوان المفضليات ص455 : «قال أبو عكرمة ، أراد بالمؤنق : كلاً . والعازب : المتنحي . وقوله : متناذر ، أي : يتناذره الناس لخوفه . والمذانب : جمع مذنب ، والمذنب : مسيل ماء صغير من الحرة إلى الوادي . والأحوى الذي قد اشتدت خضرته حتى ضرب إلى السواد : يريد النبت في المذنب . والمؤنق : المعجب ، يقال : آنقني الشيء ، إذا أعجبين . والرواد : جمع رائد ، وهو الرجل يدور البلاد في طلب المرعى . ومنه قولهم : الرائد لا يكذب أهله » .
- ق ديوان المفضليات ص455 : « الصفراء والزباد : ضربان من العشب . وآزر : عاون . والنفأ : نبت له نورة بيضاء ... السواري : جمع سارية وهي السحابة تجيء ليلاً فتمطر . ويقال : النفأ : الفطع من النبت » .
  - 4 في الديوان :

## \* بالنحو فالأموات حول مغامر \*

وهو تصحيف .

وفي الاحتيارين وديوان المفضليات وشرح احتيارات المفضل : «حول مغامرٍ » .

وفي شرح اختيارات المفضل ص980 : « أراد : القناص . هذه مواضع عددها ، مما اتخذها حمَّى له، فتنقَّل فيها لعزَّه » .



قَيْدِ الأوابِدِ والرِّهانِ جَوادِ <sup>2</sup> بِشَرِيجِ بَيْنَ الشَّدِّ والإيرادِ <sup>2</sup> أُحُدٍ مُهاجِرةِ السَّقابِ جَمادِ <sup>3</sup> ما يَسْتَبِينُ بِها مَقِيلُ قُرادٍ <sup>4</sup>

32 بِمُشَمِّرٍ عَتَدٍ جَهِيرِ شَدُّهُ 33 يَشُوِي لَنَا الوَحَدَ المُدِلَّ بِحُضْرِهِ 34 ولَقَدْ تَلُوْتُ الظَّاعِنِينَ بِحَسْرَةٍ 35 عَيْرانَةٍ سَدَّ الرَّبِيعُ خَصاصَها

1 في الديوان : « بمشمر عند جهيز » . وهو تصحيف .

وفي ديوان المفضليات وشرح اختيارات المفضل : « جهيز شدّه » .

وفي الاختيارين : « شديد أسره » .

وفيه ص568 : « ويروى : عتدٍ ، جهيرٍ شده » . وقوله : يمقلصٍ ، أي مشمّر في ارتفاعه . عتدٌ : على عُدّةٍ للحري . قيد الأوابد : إذا أُرسُل على الأوابد قيدها ، من شدة سرعته ، فـلا تـبرح . وقوله : جهير شدّه ، يريد : سريع عدوه ، فلا يدّخرك شيئاً .... ويقال فيه أيضاً : جهيز بالزاي ، وهو السريع . ومنه قيل : أجهز عليه ، أي : عجّل موته ، إذا كان بآخر رمقٍ » .

و في شرح اختيارات المفضل ص981: « الوحد: الثور أو الحمار الذي ليس مثله شيء من جنسه، قد فاق قرناءه . أي : هذا الفرس ، من شدة عدوه ، يلحق أشد الوحش عدواً . وقوله : يشوي لنا ، كأنه لما صاده هو شواه . والمدل : المفتخر المباهي . والحضر : العَدُو . يقال : أحضر إحضاراً، إذا عدا . والشريج : الخلط . وكل خليطين : شريجان لاختلاطهما . وأضاف الشريج إلى بين . ويجوز أن يروى : بين على النصب ، تتركه ظرفاً وتضيفه . والإيراد : أشد الشد » .

3 في الاختيارين : « بحرّة أجد » .

وفيه ص569 : « تلوت : تبعت . وقوله : الظاعنين ، يريد : الذين ظعنوا ، أي : بانوا عنه . ويروى : بجسرة ، أي : بناقة حسور على الهول . ويقال : الجسرة : النشيطة الطويلة . والأحد : الموثقة الحلق . وقوله : مهاجرة السقاب ، أي : لم تَضَع ، فترضعها السقاب ، فتضعف . جمادٌ : قليلة المطر » . قليلة المطر » .

4 في شرح اختيارات المفضل ص983 : « العيرانة : التي تشبّه بالعير ، في صلابتها وسرعتها . وقوله: سدّ الربيع خصاصها ، أي : أسمنها الربيع بعد الهزال ، فامتلأت سمناً . وأصل الخصاص « الفُرَجُ بين الشيء ..... وقوله : ما يستبين بها مقيل قراد ، أي : قد سمنت فاملاست ، فلا يثبت عليها قراد » .

36 فإذا وذَلِك لا مَهاةً لِذِكرِهِ والدَّهرُ يعْقِبُ صالِحاً بِفسادِ أَ

<sup>1</sup> هذا البيت ساقط من ديوان المفضليات والاختيارين .

وفي شرح اختيارات المفضل ص984 : « المراد : فإذا الأمر ولّى . ويقول القائل : خرجت فإذا زيد ، والمعنى : فبحضرتي زيدٌ . فيتمّ الكلام بهما . وقوله : وذلك لا مهاة لذكره : أشار بذلك إلى ما اقتصه . ومعنى : لا مهاة : لا بقاء . والمراد : كما أنه لم يكن لما ذكرت بقاءٌ وثباتٌ ، وكذلك لا يبقى ذكره . ثم تمم الكلام بأن قال : ومن شأن الدهر إتباع الصلاح بالفساد ، والخير بالشر ، والبقاء بالنفاد » .

## [ 52 ]

# وقال أيضاً : (البسيط)

أم ما بيانُ أثافٍ بينَها قَبَسُ مَا عَلَا بَالْ كُلُمتَها خَرَسُ مَا عَانُ أثافٍ بينَها قَبَسُ مَا عَانُ أثافٍ بينَها الصَّيفِ الرَّجُسُ مَا عَانُ سَحابُ الصَّيفِ الرَّجُسُ مَا عَانُ سَحابُ الصَّيفِ الرَّجُسُ مَا عَانُ بِهَا الهَيفُ أَذْيالاً مُظاهَرةً كما يَجُرُّ ثِيابَ الفُوَّةِ العُرسُ لَهُ وَالمَالِكَيَّةُ قَد قَالَتْ حَكمتُ وقَدْ تَشْقَى بِكَ النَّاقَةُ الوَجْناءُ والفَرسُ فَ فَقَدْ تَرَدَّدَ فِيكَ البُّخُلُ والأَلسُ فَ فَقَدْ تَرَدَّدَ فِيكَ البُّخُلُ والأَلسُ 6

- القصيدة في ديوانه ص38-42 في أربعة وثلاثين بيتاً .
- الخرس: ذهاب الكلام عياً. وأراد بالمنازل: منازل أحبته. والأثافي: الحجارة تجعل عليها القدر،
   الواحد أثفية. والقبس: النار. والبيان: لغة الفصاحة واللسن.
  - 3 في الديوان : « ما تكلمنا » .
- لأياً: بعد جهد ومشقة . وعفاه : درسه . والسحاب الصيّف : المطر الـذي يجيء في الصيف والنبات الذي يجيء فيه . وسحاب رحس : شديد الصوت .
  - 4 في الديوان : « كما تحرّ » .
- الهيف : ريح حارة تأتي من قبل اليمن ، وهي النكباء التي تجري بين الجنوب والدبور من تحت محرى سهيل يهيف منها ورق الشحر . والأذيال : الجوانب . وقوله : تحر ثياب .... أي : تحر العرس ثياب الفوّة ، وهي الثياب المصبوغة بالفوّة . والفوّة : عروق نبات يستخرج من الأرض يصبغ بها . أراد أن الريح تجر بأذيالها كما تحر العروس بأذيال ثوبها .
- ناقة وجناء : أي تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة ، من الوجين ، وهي الأرض الصلبة أو
   الحجارة . والمالكية : ربما أراد بها امرأة .
  - 6 الحلم: العقل والخلق. والألس: الخداع والخيانة والغش.

بُويْدِلِّ سَهْوَةُ التَّبْغِيلِ أو سَدَسُ 2 كما تَخَمَّطَ فَحْلُ الصِّرْمَةِ الضَّرِسُ 2 مِنَ الظَّهِيرَةِ يَنْني جِيدَها المرَسُ 3 كالقِنْوِ أَعْنَقَ فِي أَطْرَافِه العَبَسُ 4 مِنْ وحشِ خَطْمَة في عربينهِ حَنَمُ 5 مِنْ وحشِ خَطْمَة في عربينهِ حَنَمُ 5

وقد يُقصِّرُ عَنِّي السَّيْسِرَ آوِانَــةً
 وجناء يَصْرِفُ نَابَاها إذا ضَمَرَتْ
 لأيــاً إذا مَشَلَ الحرباء مُنتصبَّــاً
 تُلقِي على الفَرْجِ والحاذين ذا خُصَلٍ
 كأنها ناشِطٌ هاجَ الكِلابُ بــهِ

1 في الديوان : « بزيزل » . وهو تصحيف .

بويزل: تصغير بازل. والبازل من الإبل: الذي له تسع سنين، وذلك وقت تناهي شبابه وشدة قوته. والسهوة من الإبل: اللينة. والتبغيل: ضرب من الجري يشبه عدو البغال. والسدس من الإبل: الملقى سديسه، والسديس: السن التي بعد الرباعية.

#### 2 في الديوان :

وجناء يصرف ناباها إذا اعتمرت كما تخمط فحل الصرمة الهرس

ناقة وجناء: أي تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة ، من الوجين ، وهي الأرض الصلبة أو الحجارة . ويصرف ناباها : يخرجان صوتاً . والصريف : صوت أنياب الإبل . وضمرت : هزلت. وتخمط : ثار وغضب . والصرمة من الإبل : ما بين العشرين أو دون العشرين إلى الثلاثين. والضرس : الغضبان لأن ذلك يجدد الأضراس .

- 3 لأياً: بعد جهد ومشقة . والحرباء : دوية تستقبل الشمس برأسها وتدور معها . وأراد حرباء
   الظهيرة عند توقد الشمس . والجيد : العنق . والمرس : جمع المرسة .
  - 4 في الديوان : « أعلق » .

تلقى : أي الناقة الوجناء . وقوله : ذا خصل : يعني ذنباً طويل الشعر ، الواحدة خصلة . وحاذ الناقة : ما عن يمين ذنبها أو شماله . والقنو : العذق بما فيه من الرطب . والعبس : ما يبس على هُلب الذنب من البول والبعر .

5 في الديوان : «كأنه ناشط » .

الناشط : الثور الوحشي الذي يخرج من بلدٍ إلى بلدٍ أو من أرض إلى أرض . وخطمة : موضع في أعلى المدينة ، وقيل : حبل يصب رأسه في وادي أوعال ووادي القرى والعرنين : الأنـف . والحنس : تأخر الأنف في الرأس .



وظَلَّ بالسَبطِ العامِيّ يَمتَرِسُ<sup>1</sup> مِنَ الصَّريمَةِ أُواهُ بِها الدَّلسُ<sup>2</sup> مِنَ الصَّريمَةِ أُواهُ بِها الدَّلسُ<sup>3</sup> وقَدْ يُصادِفُ في المَحْهولَةِ اللَّمَسُ<sup>3</sup> مِنَ الصَّريمةِ أُعلى تُربَها دَهَسُ<sup>4</sup> خَوفٌ على أَنْفِهِ والسَّمْعُ مُحْتَرَسُ<sup>5</sup> حَوفٌ على أَنْفِهِ والسَّمْعُ مُحْتَرَسُ<sup>6</sup> كَما تُلَيَّنُ لِلخَرَّازَةِ الشَّرُسُ<sup>6</sup>

11 باتَتْ عليهِ مِنَ الحَوزاءِ أَسْمِيةٌ 12 ثُمَّ أَتَى دَفَّ أَرْطَاةٍ بِمَحْنِيةٍ 13 مَنْبُودةٍ بِمكان لا شعار بِهِ 14 عُبْرِيَّةٌ بَينَ أَنقاءٍ حَبَوْنَ لَها 15 فَاحْتَابَها وهو يَخْشَى أَن يُلِطُّ بِهِ 16 يَبْرى عُرُوقاً ويُبْدى عَنْ أسافِلها

#### 1 في الديوان:

بانت عليه من الحوزاء أسمية وقيل بالسبط العامي يمترس الحوزاء: برج في السماء يشتد الحرّ بطلوع نجمه . وأسمية : جمع السماء ، وهو السحاب ، أو المطر . يقال : أصابتنا سماء ، وسماءان ، وسمي ، وأسمية . والسبط : نبت ، الواحدة سبطة . ويمرّس : يحتك به .

2 في الديوان : « بحنينة » .

دف أرطاة : حانبها . والأرطاة : شحرة يحفر في أصلها الثور ، ليستتر من المطر . والمحنية : .بمعنى المنعطف في الطريق الرملي . والصريمة : الرملة المنقطعة . والأواه : المتأوه المتضرع . والدلس – بالتحريك – : الظلمة .

- الشعار : الشحر الملتف . والمجهولة : المفازة ، لا أعــلام فيهـا يهتــدى بهـا . ومنبــوذة : أي مفــازة
   منبوذة ، أي بعيدة عن الناس وكأنها نبذت .
- عبرية: أي مفازة عبرية ، من العبور . والأنقاء: جمع نقا ، وهي القطعة من الرمل تنقاد
   وتحدودب . والصريمة : الرملة المنقطعة . والدهس بتسكين الهاء وحركها للضرورة .
   والاتباع : الأرض السهلة يثقل فيها المشى .
- و فاحتابها : أي المفازة . واحتابها : أي قطعها على مشقة والحديث عن حمار الوحش . ويلط : أي
   يلزق به ، وأراد يداخله خوف .
  - 6 في الديوان : « للخرانة » . ونراه تصحيفاً .

يبري عروقاً ، أي يهزلها ويذهب رهـل لحمها . والخرازة : آلة الخرازة . والشرس : الصعب . -

عِندَ الصَّبَاحِ ولَم يَستَوعب الغَلَسُ 2 كما تَهزْهَزَ وَقَفُ العَاجَةِ السَّلِسُ 3 مِثلُ القِداحِ على أَرْزاقِها عُبُسُ 4 مِثلُ القِداحِ على أَرْزاقِها عُبُسُ 4 يَقْدُمْنَ أَشْعَتَ في مارِيَّةٍ طَلِسُ 4 ولا رَعِيَّةَ إلا الطَّوفُ والعَسَسُ 5 بِهِ عَلِيهِ نَّ إذْ أَذْرَكْنَهُ شُمُسُ 6 وزارع غَيْرَ ما إِنْ صَادَ مُنْبَحِسُ 7 وزارع غَيْرَ ما إِنْ صَادَ مُنْبَحِسُ 7

86 / 17 حتَّى إذا ما انْحَلَتْ ظَلَمَاءُ لِيْلَتِهِ 18 ومارَ يَنْفُضُ رَوْقَيْهِ ومَتنَتَهُ 19 هاجَتْ بِهِ فِفَةٌ غُضْفٌ مُخرَّجَةٌ 20 وفاجَأَتْهُ سَرايا لا زَعِيمَ لَها 21 مُعَصَّباً مِنْ صُباحٍ لا طَعَامَ لَهُ

22 فَكَرَّ يَحمي بَروْقَيْهِ حَقِيقَتَهُ
 23 ما إنْ قليلاً تَجلَّى النَّقْعُ عَن سُبَدٍ

ونراه بمعنى الشيء الصعب الذي يلين كالجلد .

1 الغلس: ظلمة آخر الليل حين تختلط بضوء الصباح.

مار: ماج وأسرع. والروق: القرن. والمنن: الظهر. ووقف العاجة: السوار من العاج. شبه
 حركة قرنيه وصوتهما بحركة سوار العاج وصوته في يد المرأة.

3 هاجت به : هيجته وأثارته . والفئة الجماعة . والغضف : جمع أغضف ، وهو الكلب المسترخي الأذنين . والقداح : جمع قدح ، وهو السهم . وأراد سرعة جريها . والأرزاق : جمع رزق . والعبس : جمع عابس ، وهو الكريه الوجه . أراد خرجت عليه كلاب مسرعة سرعة القداح تطلب عن رزقها .

4 السرايا : جمع سرية ، فعيلة بمعنى فاعلة . وهي القطعة من الناس أو الحيوان . ويقدمن : أي يتقدم أمامهم . والأشعث : المغير الملبد الشعر . والمارية : البراقة الملساء . والطلس : جمع أطلس الأغير في لونه غيرة إلى سواد .

5 العسس: جمع عساس، وهو الذي يطوف ليلاً.

الروق: القرن، أراد يـدافـع بقرنيـه عن نفسه. والشـمس: جمـع شمـوس، وهـو الصعـب
 العسر.

7 في الديوان : « عن سندٍ » . وهو تصحيف .

النقع : الغبار الذي يثيره الحيوان في ركضه . وتجلى : انجلسى . والسبد : طائر أملس . وانبحس الجرح : تفحر منه الدم . وأراد دم الطريدة .

حَمْراءُ يَخْرُجُ مِنْ حافاتِها النَّفَسُ أَ بِالسَّهلِ يَطْفوْ وبالصَّحْراءِ يَمَّلِسُ فَبِلَ الصَّباحِ ولَمَّا تُقْرَعُ النَّقُسُ أَ فَبِلَ الصَّباحِ ولَمَّا تُقْرَعُ النَّقُسُ أَ وَإِنْ تَشَدَّدُ أَنْ يَهْتَابَهُ هَـوسُ أَ لَعْسَاءُ لا ثَعَلَّ فِيها ولا كَسَسُ أَلَّ فَيها ولا كَسَسُ أَلَّ فَيها ولا كَسَسُ أَلَّ شُمُّ السَّنابِلُ فِي أَكْتافِها قَعَسُ ذُو عَرمَضِ مِنْ مِياهِ القَيْرِ أو قلسُ أَ فَوَ عَرمَضٍ مِنْ مِياهِ القَيْرِ أو قلسُ أَ

24 ومِنْ دِفاق تُحَيتَ الْجَنْبِ نَافِذَةً 25 ثُمَّ تَولَّى خَفيفَاتٍ قَوائِمُهُ 26 وقَدْ سَبَأْتُ لِفِتْيانِ ذَوي كَرَمٍ 27 صِرْفاً ومَمْزُوجَةً كَأَنَّ شارِبَها 28 ثُمَّ ظَلِلْنَا تُغَنِّي الْقَوْمَ داجِنَةً 29 ومُسْمِعاتٌ وجُرْدٌ غَيْر مُقْرِفَةٍ 30 وجَامِل كَزُهاء اللاَّبِ كَلَّفَهُ

دفاق : أي طعنة دفــاق ، أي متدفقــة بــالدم . والنــافذة : الطعنــة تنفــذ إلى الجــوف . والحافــات : الجوانب .

الصرف : الخالص من كل شيء ، وخمرة صرف ، أي : بحت لم تمزج . والهوس : طرف من المجنون .

4 داجنة ، أي مغنية داجنة . أي ملازمة للغناء والخمر . واللعساء : أي ذات لعس . واللعس : سواد مستحب في الشفة ، وذكر السواد في شفتيها ، وذلك أظهـر لبيـاض أسنانها . والثعـل : ركـوب سِن سناً ، وأراد عدم تراكب أسنانها . والكسس : قصر الأسنان وصغرها .

5 في الديوان : « ثم السنابك » . ونراه تصحيفاً .

الجرد : جمع أحرد وحرداء ، وهي الخيل القصيرة الشعر . والمقرفة : الهجينة اللئيمة . وشم ، أي طويلة . والسنابك : جمع سنبك ، وهو طرف الحافر . والقعس : خروج الصدر ودخول الظهـر ، وهو نقيض الحدب .

6 في الديوان : « من مياه القهر أو قدس » .

وفي الأصل المخطوط : « من مياه القير .... » . ولعله أراد مياه القيار فأحكمه الوزن الشعري . • الجامل : قطيع الجمال . والزهاء : العدد والمقدار . واللاب : جمع لوبـة . وهــى الحـرة . •



<sup>1</sup> في الديوان والأصل المخطوط: « دفاف » بالفاء ونراه تصحيفاً . دفاق : أي طعنة دفاق ، أي متدفقة بالدم . والنافذة : الطعنة

<sup>2</sup> سبأت الخمر أسبؤها سَبْعًا وسباء : إذا اشتريتها لتشربها . والنقس : جمع ناقوس .

<sup>3</sup> في الديوان : «كأس شاريها » .

بِالْخَيْزُرانَّةِ لا مِلْعٌ ولا نَمِسُ 2 وَلِلْخَيْزُرانَّةِ لا مِلْعٌ ولا نَمِسُ 2 وَلِلْضَّفَادِعِ في حافاتِهِ جَرَسُ 3 مِنْ نَسْعِ داوود يَحْلُو سَكَّها اللَّبَسُ 4 كما استُخِفَّ حَصِيدُ الأبطَحِ اليَبَسُ 4

31 ماءً قَصِيرَ رِشاءِ الدَّلَوْ مُؤْتَنزِراً 32 تُوفِي الحَمامُ عَلَيهِ كُلَّ ضاحِيَةٍ 33 أَتَى الصَّرِيخُ وسِرْبالِي مُظاهَرةٌ 34 تَغْشَى البَنانَ لَهَا صَوتٌ إذا انتسِحَتْ

والعرمض: الطحلب الأخضر الذي يعلـو المـاء. والقهـر: اسـم موضـع. وقـدس: حبـل عظيـم
 بأرض نجد. وهو اسم لعدة أماكن.

الرشاء: الحبل ، وأكثر ما يستعمل في حبل الدلو . والخيزرانة : لعلها اسم موضع و لم نجده فيما
 بين أيدينا من معاجم البلدان . وماء نمس : فاسد متبدل .

 <sup>2</sup> توفي: تقف وتنتصب . والضاحية : ارتفاع النهار وهــو ظرف زمــان . والجــرس : أراد بــه نقيــق
 الضفادع .

السربال: الشوب. وأراد ثياب المعركة. ومن نسج داود: نسبة إلى داود الـذي كـان يصنع
 الدروع. وتجلو: تظهر وتعرض. والسك لغة الدرع الضيقة الحلق.

<sup>4</sup> في الديوان : « إذا انبسحت » .

تغشى البنان : أي تغطيه . والبنان : الأصابع . شبه صلصلة الـدروع بصوت الحصيـد اليـابس . والأبطح : مسيل الوادي الواسع العريض ، ينبطح فيه الماء ، أي يذهب يميناً وشمالاً .

# [ 53 ]

# وقال الأسود بن يعفر أيضاً : (الطويل)

1 أَبيَّنْتَ رَسمَ الدَّارِ أَمْ لَم تُبيِّنِ لِسَلْمَى عَفَتْ بَينَ الكُلابِ وتَيْمَنِ 2 كَأَنَّ بِقَايِا رَسْمَهَا بَعَدَ ما جَلَتْ لَكَ الرِّيحُ مِنهَا عَنْ محلًّ مُدَمَّنِ 3 كَأَنَّ بِقَايِا رَسْمَهَا بَعِدَ ما جَلَتْ وَمُوقَدُ نَارٍ عَهدُها غيرُ مُزْمِنِ 4 مَحْيلَين مِن تيماءَ أَو أَهلِ مَدْيَنِ قَى مُهْرَقَيْهِما مُحْيدَين مِن تيماءَ أَو أَهلِ مَدْيَنِ 5 سُطُورُ يَهُ ودِيَّيْنِ فِي مُهْرَقَيْهِما مُحْيدَين مِن تيماءَ أَو أَهلِ مَدْيَنِ

القصيدة في ديوانه ص63-64 في واحد وثلاثين بيتاً .

رسم الدار: ما لصق بالأرض من آثارها . وعفت الرياح الآثار: إذا درستها ومحتها .
 والكلاب: واد يسلك بين ظهري ثهلان ، وثهلان : حبل في ديار بني نمير . وتيمن :
 موضع بين تبالة وحرش من مخاليف اليمن . وقيل أيضاً : هضبة حمراء في ديار محارب قرب الربذة .

<sup>3</sup> في الديوان : « بعدما حلت » .

جلت : كشفت . ومحل مدمن : أي كثير الدمن . والدمنة : آثار الناس وما سوّدوا .

 <sup>4</sup> الأيسار : جمع اليسر - بفتحتين - وهم المحتمعون على الميسر . والسامر : بحلس
 السمار .

المهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها. على تشبيه رسوم السدار الخالية بكتاب صفحته بيضاء. وتيماء بليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى، على طريق حاج الشام ودمشق، والأبلق الفرد حصن السموأل بن عادياء اليهودي مشرف عليها، فلذلك كان يقال لها تيماء اليهودي . مدين: اسم موضع على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل، وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى عليه السلام .... ومدين اسم للقبيلة .

87 / 5 فَدمعَكَ إِلاَّ ما كَفَفتَ غُروبَــهُ

6 بُكاءً عليها كُلُّ صَيفٍ ومَرْبَعِ

7 تَبَصَّر خَليلي هَلْ تَرى مِنْ ظَعائِسٍ

8 تَرَدَّينَ أَنطاكِيَّةً ذَاتَ بَهْجَةٍ

9 جَعَلْنَ بِلَيْلٍ واردَاتٍ وهَضَها

10 فأضْحَتْ تَراءاهَا العُيونُ كأنَّها

11 أوِ الأَثْأَبُ العُمُّ النُّرَى أَوْ كَأَنَّهَا

كُولِ هَ بَالْ مِن مَزادٍ وعَيَّنِ 2 كَأَدْيانِهِ مِن غَمرة ابنةِ محجنِ كَأَدْيانِهِ مِن غَمرة ابنةِ محجنِ 3 غَدَوْنَ لِبَيْنٍ مِنْ نَوَى الحَيِّ أَبْيَنٍ عَلَى شَرْعَبِيٍّ مِن يمَان مُدَهَّنِ 4 على شَرْعَبِيٍّ مِن يمَان مُدَهَّنِ 5 شِيمالاً ومِنْهُنَّ البَيدِيُّ بِأَيمُنِ 5 على الشَّرفِ الأعلى نخيلُ ابن يامنِ 6 على الشَّرفِ الأعلى نخيلُ ابن يامنِ 6 خَلايا عَلُوليِّ السَّفِينِ المُعَمَّنِ أَلَّمَ المُعَمَّنِ المُعَمِّنِ المَّنِ المُعَمِّنِ المَعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَمِّنِ المُعَلِي الْعَلَيْلِي عَلَيْلِي الْمُعَلِي الْعَلَيْلِ عَلَيْلِ الْعَلَيْلِي عَلَيْلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُعُمِّنِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِ

الوالف : لمعان البرق قبل نزول المطر . والمزاد : جمع مزادة ، وهي قربة الماء . وسقاء عيّن : إذا سال ماؤه .

- 2 المربع : موضع الإقامة . والأديان : جمع دين ، وهو العادة والشأن .
- الظعائن : جمع الظعينة ، وهي المرأة في الهودج على البعير . يريد النساء الراحلات في هوادجهس .
   غدون : أي ارتحلن . والبين : الفراق . والنوى : الجهة التي يقصدون
  - 4 في الديوان : « ذات حجة » .

تردّين : أي ارتدين . كنى بالارتداء عن الوصول . والشرعيي : ضرب من ضروب اليمن . ويمان: نسبة إلى اليمن . والمدهن : المدهون .

- واردات: موضع عن يسار طريق مكة . ويوم واردات معروف بين بكر وتغلب قتل فيـه بجـير بـن
   الحارث بن عباد . وجعلن بليلٍ ، أي : جعلنها عن شمالهم ليلاً . البــدي : وادٍ لبــني عــامر بنحــد .
   وقيل : قرية من قرى هـحر . وبأيمن : أي عن يمينهم .
- 6 أضحت : أي هوادج النسوة . والشرف : أراد به السنام . شبه ارتفاع هوادج النسوة بارتفاع نخيل ابن يامن .
- الأثاب: شحر ينبت في بطون الأودية في البادية ، واحدته أثابة . العم: جمع عمم وعميم ، وهـ و الطويل .
   شبه بها ارتفاع هوادج النسوة الراحلات . والفرى : جمع ذروة ، وذروة كل شيء : أعلاه . والخلايا :
   جمع الخلية . وهي العظيمة من السفن . والعدولية : سفن منسوبة إلى عدولى . والمعمن : نسبة إلى عمان .

<sup>1</sup> في الديوان : « من مزاد وميّن » .

فَ فِعْنُ إلى حُورٍ نواعِمُ بُدُنُ أَ مَدينِيَّةٍ أُوفَى بِها حَجُّ مَسْكَنِ أَ لَكَ كُلِّ خِدْرٍ ذِي شُفُوفٍ مُزَيَّنِ أَ لَكَى كُلِّ خِدْرٍ ذِي شُفُوفٍ مُزَيَّنِ أَ بِمخْضُوبَةٍ حُمْرٍ لِطَافٍ وأعْنُنِ أَ لِمَحْضُوبَةٍ خُمْرٍ لِطَافٍ وأعْنُنِ أَ وَالْعَنْنِ أَكُرُومَةٍ وتَدَيَّنِ أَكُومَةٍ وتَدَيَّنِ أَكُومَةٍ وتَدَيَّنِ أَكُومَةٍ وتَدَيَّنِ أَكُومَةٍ وتَدَيَّنِ أَكُومَةً فِيَّالًا لَهُ مَنْمُ إِلَمْ يَمْنَ أَكُمُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ لِلْمُيَمِّنِ أَكُومَةً فِي الْمُنْمَ لِلْمُنَامِ لِلْمُنَامِ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمَ لِلْمُنَامِ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمَ لِلْمُنَامِ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمَ لِلْمُنْمِ لِلَّهُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِيَّا لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلِمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلِمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمِنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمِنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ لِلْمِنْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمِنْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمُنْمِ

12 فَجِفْنَ وَقَرْنُ الشَّمْسِ لَمْ يَعْد أَن بَدا 13 وكُورٍ على أَنْماطِ بِيضٍ مُزَخْرَفٍ 14 فَقُلْنَ أَقِيلُونَا فَقُلِنَ بِنِعمَةٍ 15 يُطالِعْنَنا مِنْ كلِّ حملٍ وكِلَّةٍ 16 أَلَم يَأْتِها أَنْ قَدْ صَحَوْتُ عَنِ الصِّبا 17 وفَارَقْتُ لِذَاتِ الشَّبابِ وأَهْلَهُ

قرن الشمس : أولها عند طلوعها وأعلاها . ففتن : أي دخلن الفيئة ، وأراد الظل . والحور : جمع الحوراء ، وهي المرأة البيضاء الواسعة العينسين ، والبدّن : جمع بدينة . من البدن : سمنة الجسم وضخامته .

- الكور: رحل الناقة بأداته ، وهو كالسرج وآلته للفرس . والأنماط : جمع نمط ، وهو ما يفترش .
   ومدينية : نسبة إلى المدينة المنورة . وأوفى بها : أتى .
  - 3 في الديوان : « حذر ذي ثقوب » .

#### 4 في الديوان:

يظالعننا من كل حمل وكلّـة بمخضوبة حمس لطاف وأعين الخمل : هدب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول . والكلة : الستر . بمخضوبة حمر : أي بأصابع مخضوبة بالدم . والأعين : جمع عين .

- 5 الصبا : ﴿ اللَّهِ الْغُولُ . وصحوت عن الصبا : تركتها . والأكرومة : المكرمة وأراد أخلاق الكرام .
  - 6 في الديوان :

#### \* كمفرقة غاد مشيم ميمن \*

آراد بقوله كفرقة غاد ... أراد أنه ودّع لذات الشباب ونسبها للشؤم إلى التدين ، ونسبها لليمن .

<sup>1</sup> في الديوان : « فغبن إلى حور » .

على رُزْلِهِ ورُزْوُهُ غَيرُ هيِّن 18 وذِي نَسب دَان تَحَلَّدْتُ بَعْدَهُ كثِيرُ رَمَادِ القِلْ غَير مُلعَّنَ 19 كريم ثَنَاهُ تُمْطِرُ الخَيْرَ كُفُّهُ ولا هُوَ عَنْ طُولِ التَّعَاشُرِ مَلَّنِي 20 غُداغُير مَمْلُولِ لَـدَيَّ حِمَاعُـهُ تَحَيَّيتُهَا والمَرةُ ما يَغْنَ يَحْزَن 4 21 وحَسرَةِ حُـزُن فِي الـفُـؤادِ مَريـرةٍ بِسَطْ وَةِ أَيدٍ مِن رِحَالِ وأَلسُنِ 5 22 ونَخْوةِ أَقْوَامِ عليَّ دَرَأْتُها لَديبهِ لِمحزونِ المدامَةِ مُدمِنِ 23 ونَدْمان صِدْقِ لا يَرى الفُحْشَ رائحاً جُثُومٌ وضَوءُ الصُّبْح لم يَتَبيَّن 24 بَكَرْتُ عَلَيْهِ والدَّجَاجُ مُعَرِّسٌ إذا هِي أَكْرَتْ قَالَ صَاحِ أَلَا اسقِنِي 8 25 فَظَلَّتْ تَــُلُورُ الكأسُ بَيْنِي وبَيْنَــُهُ

4 في الديوان:

#### \* تخيَّتها والمرءُ ما يغش يحزنِ \*

أراد لا بدّ من الحزن طالما الإنسان يعيش .

- النخوة : العظمة والكبر والفخر . درأتها : دفعتها . السطوة : القهر والغلبة .
- الندمان : جمع النديم ، وهو الشريب الذي ينادمك على الشراب . والمدامة : الحمر سميت مدامة
   لعتقها .
  - 7 بكرت عليه : أي خرجت باكراً . جنوم : أي حاثمة مقيمة في موضعها .
    - 8 في الديوان : « صاح ألا انثني » .

أكرت الكأس: نقص مدامها أو نفد.

<sup>1</sup> وذي نسب دان : أي قريب النسب . وتجلدت بعده : أي صبرت . والرزء : المصيبة . وعلى رزئه: أي على فقده وأراد بالموت .

<sup>2</sup> كثير رماد القدر: كناية عن كرمه . وقوله: غير ملعن ، كناية عن أنسه لا يسب ولا يشتم .

 <sup>3</sup> في الديوان : « التفاخر » .
 المملول : المكروه . والتعاشر : المعاشرة .

ذَوُو قَيْصَر أَو آلَ كَسْرَى بِن سَوسَنِ 2 بِحَرْف كَعَرْشِ الْهَاجِرِيِّ الْمُطَيَّنِ 2 إِذَا شَفَنَت إِلَى الْقَطِيعِ الْمُمَرَّنِ 3 طَرِيقَةَ مَرْفوعٍ مِنَ السَّيرِ لَينِ 4 كَلابُ ذَرِيحٍ أَو كلابُ أَبنِ مِيزَنِ 5 كلابُ أَبنِ مِيزَنِ

26 فَرُحْنا أُصَيْلالاً تَرانا كأَننا 27 وغَانِيَةٍ قَطَّعْتُ أُسبَابَ وَصْلِها 28 / 28 تَكَادُ تُطِيرُ الرَّحْلَ لَوْلا نُسُوعُهُ 29 كأنَّ قُتُودِي حِينَ لاَنتْ وراجَعَتْ 30 على وَحَدٍ طَاوِ أَفَرَّتْ فُودَاتُهُ

1 في الديوان : « أصيلاناً » .

الأصيل : الوقت ما بين العصر والمغرب .

2 في الديوان:

#### \* بحرف كقوس الهاجري المضيّن \*

الغانية : وهي المرأة التي غنيت بجمالها عن الزينة . ووصلها : أي وصالها . الحــرف : الناقــة الصلبــة الشديدة ، شبهت بحرف الجبل لعظمها وصلابتها . والهاجري : البنّاء .

3 في الديوان :

#### \* إذا ثفنت إلى القطيع المقرن \*

الرحل : ما يوضع على ظهر الناقة لركوب الرحل . والنسوع : جمـع نسـع ، وهـو سـير تشـد بـه الرحال . وشفنت إلى القطيع : نظرت إليه بمؤخر عينها بغضاً أو تعجباً .

- لقتود: جمع قتد، وهو خشب الرحل وآلته. ولانت: أي في سيرها. والسير المرفوع: دون
   الحضر وفوق الموضوع يكون للخيل والإبل. والروافع: إذا رفعوا في مسيرهم.
  - 5 في الديوان : « أقرّت فؤاده » .

الوحد بفتحتين : الثور أو الحمار الذي ليس مثله شيء من حسنه ، قـد فــاق قرنــاءه ، أي فهــذا الفرس . وأفزت فؤاده : أفزعته وأزعحته وطيرت فؤاده .

زاد بعده صاحب دیوانه:

وكان مُهري ظل ثم محيلاً يكسو الأسنّة مغزة اللّحان

### وقال الأسود أيضاً <sup>1</sup> : ( الطويل )

1 ألاَّ حيِّ سَلْمَى في المَخلِيطِ المُفَارِقِ وَأَلِمْ بِهَا إِنْ جَدَّ بَيْنُ الْحَراثِـقِ 2 وما خِفْتُ مِنهَا البَيْنَ حتَّى رأيتُهَا علا عِيرَهَا فِي الصّبِحِ أَصواتُ سَائِقِ 3 وما خِفْتُ مِنهَا البَيْنَ حتَّى رأيتُهَا على طِيَّةٍ يَعْدِلْنَ رَمْلَ الصَّعافِقِ 4 تَحَنَّبْ نَ خَرُّوباً وَهِنَّ جَـوازِعٌ على طِيَّةٍ يَعْدِلْنَ رَمْلَ الصَّعافِقِ 4 سَنَلْقاكِ يَومَ السَّحالِقِ 5 وتَشْفِي فُوْادِي نَظْرَةٌ مِنْ لِقائِها وَقَلَّتْ مَتَاعاً مِن لُبانَةِ عاشِقِ 5 وتَشْفِي فُوْادِي نَظْرَةٌ مِنْ لِقائِها وَقَلَّتْ مَتَاعاً مِن لُبانَةِ عاشِقِ 5

1 القصيدة في ديوانه ص53-55 في ثمانية وعشرين بيتاً .

<sup>6</sup> اللبانة : الحاجة في النفس .





الخليط: المحاورون لك في الدار ، وأراد أحبته المحاورين . وألم بها أي انزل بها . والبين : الفراق.
 والحزائق : الجماعات ، واحدها حزقة .

<sup>3</sup> في الديوان : «علا غيرها » . ونراه تصحيفاً .

العير : القافلة من الحمير والنوق والبغال . وقوله علا عيرها في الصبح .... نراه كناية عسن الفراق والارتحال .

<sup>4</sup> بحنبن: أي تركن وابتعدن . والخروب: بفتح أوله وتشديد ثانيه: شحر الينبوت ، وهو اسم موضع . والجوازع: جمع حازعة ، يريد النسوة المفارقات ، وهي الحزينة الخائفة . والطيّة: الوجهة التي يريدونها . يعدلن: أي يملن . والصعافق: نراها اسم موضع و لم نجده فيما بين أيدينا من معاجم البلدان .

<sup>5</sup> الركاب : جمع ركب ، وهم الجماعة الراكبون . والمنقون : الناقة الضخصة المنقن ، وقيل : هي التي تميل ذقتها إلى الأرض تستعين بذلك على السير ، وقيل : هي السريعة . نعمان : اسم لعدة مواضع أهمها : نعمان الأراك ، وهو واد بين مكة والطائف . ويوم التحالق: أراد يوم التحالق هـو يوم قضة . وكان من أعظم أيام بكر على تغلب .

وكيفَ اسْتِباءُ القلبِ مَن لَم يُناطِقِ
ومُنْسَجِرٍ وَحْفٍ أَثِيثِ الْمَفَارِقِ
كَنَوْرِ الْأَقَاحِي في دماثِ الشقائِقِ
وَلَتْهَا غُيُوثُ المُدْجناتِ البَوارِقِ
بِزاهِرِ لَوْنَ مِثْلِ وشْي النَّمارِقِ

ألا إن سلمى قَدْ رَمَتْك بِسَهْمِها
 تَـرآت لنا بجيد آدمَ شَادِن
 و رَبْسَمُ عَنْ غُرِّ الثَّنايا مُفَلَّجً
 و وما رَوضَةٌ وسْمِيَّةٌ رَجَبِيَّةٌ
 حَمتْها رماحُ الحَربِ حتَّى تَهَوَّلَتْ

الاستباء: الاستفعال من السببي . وسبيت قلبه واستبيته: فتنته ، والجارية تسبي قلب الفتى وتستبيه ، والمرأة تسبي قلب الرجل ، وأراد تستميله . ويناطق : يقاول . والنطق : القول .

2 في الديوان : « ومنسرح وحف » .

تراءت لنا : ظهرت . بجيد : أي بعنق ظبية . والشادن : الغزال الذي قد اشتد لحمـه . والآدم مـن الظباء الذي ليس بخالص البياض وفيه حدّتان ، أي : جبطتان . ومنسحر : أي شعر منسحر ، وهو المسترسل . والوحف : الأسود . والأثيث : الكثير .

الغُرّ : الأسنان البيض الحسان . والثنايا : الأسنان في مقدم الفم ، واحدها ثنية . والمفلج : المتباعد ما بين ثناياه . والنور : الزهر ما دام في أكمامه . والأقاحي : جمع أقحوان ، وهو نبت له زهر أشبه بالأسنان في بياضه وصفره واستوائه . والدماث : جمع دمث ، وهو السهول من الأرض . والشقائق : جمع شقيقة ، وهي أرض غليظة بين حبلي رمل .

4 الروضة : هي الأرض المخضرة بأنواع النبات . ووسمية : أي نزل عليها الوسمي ، وهو أول مطر يسم الأرض بالنبات . والرحبية : التي بني تحتها رحبة والرحبة أن تعمد النخلة الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملها ببناء من حجارة ترجب بها ، ترجب بها أي تعمد . والغيوث : جمع غيث وهو المطر . والمدحنات : السود . والبوارق : جمع بارق وهو اللامع .

5 في الديوان : « بزاهر لون » .

تهولت الروضة: تزينت بنورها وأزاهيرها من بين أصفر وأحمر وأبيض وأخضر . الوشمي : نقاط من بياض وسواد . والنمارق : جمع نمرق وهي الوسادة ، وربمــا سمــوا الطنفســة الـــيّ فــوق الرحــل نمرقة .



بمُنْكَفِع العِيشَاءِ مِنْ رَوضِ مَاذِقِ
مِنَ المَحْمِرِ سَنَّا فَوقَهَا مَاءُ بَارِقِ
إذا المَحْجُراتُ زُيَّنَتُ بِالمِعْالِقِ
وَنَحفَظُ فَرْجَ المقدَمِ المعتَضايِقِ
لَهُ غَيرَ غَيْثٍ بُنْبِتِ البَقْلُ وادِقِ
وَنُومِنُهُ مِنْ طارِقاتِ البَوائِقِ
وَنُومِنُهُ مِنْ طارِقاتِ البَوائِقِ
وَكَانَ يَنظُنُ أَنَّهُ غَيْرُ لاحِقِ

11 بأحْسَنِ مِنْ سلمَى غَداةً لَقِيتُها 12 كأنَّ ثَناياها اصطبَحْنَ مُدامَةً 13 ولَوْ سَألَتْ عَنَّا سُلَيْمى لَحُبِّرَتْ 14 بأنَّا نُعِينُ المُستَعِينَ على النَّدَى 15 وجارٍ غَريبٍ حَلَّ فِينا فَلَمْ نكُنْ 16 نكونُ لَـهُ مِن حَولِهِ وورالِهِ وورالِهِ مَا حُنَا 17 ومُستلْحِمٍ قَد أَنفَذَتْهُ رِماحُنَا 18 هَنَأْنَا فلمْ نَمْنُنْ عَليهِ طَعامَنا

- الحجرات : جمع حجرة . والمغالق من نعوت قداح الميسر التي يكون لها الفوز ، وليست المغالق من أسمائها ، وهي التي تغلق الخطر فتوجبه للقامر الفائز ، كما يغلق الرهن لمستحقه والحديث عن بجلس الميسر .
  - 4 في الديوان : « ونحفظ ثغر » .
  - الندى : الكرم ، وأراد طالب المعروف . والثغر : موضع المحافة من العدو . والفرج أيضاً
- قوله: ينبت البقل، أراد نكون له كالغيث الذي ينبت البقل. والغيث: المطر. والبقل: نبات عشبي يتغذى به الإنسان. وغيث وادق: دانٍ من الأرض.
  - 6 البوائق: جمع بائقة ، وهي الداهية والشر . وطارقات البوائق: مصائب الدهر النازلة .
- 7 المستلحم: الذي قطع بالسيوف ، جعل لحماً ، ويقال : المدرك الـذي غشيه الطلب . وأنفذته
   رماحنا : أي اخترقت جوفه .
  - 8 هنأنا ، أي جعلنا طعامنا هنيئاً له . ونبا عنه : تجافى ، أراد لم يستقبله ويضفه .

البثاء لغة: الرملة اللينة ، وهي ناحية شامية . ماذق : لعله اسم موضع . و لم نجده فيما بين أيدينا من معاجم البلدان .

وقد آزر الجرجارُ زَهْرَ الحَدائِقِ 2 وعُد آزرَ الجرجارُ زَهْرَ الحَدائِقِ 3 وعُد نَّ نَبِيلًا بَيْنَ خَدُّ وعاتِقِ 3 فَرِي نِيقَةٍ فِي صالِحاتِ الخَلاثِقِ 4 وراحُوا بفِتيانِ العَشِيِّ المَخارِق 4 بشفع القِلاصِ والمخاضِ النَّوافِقِ 5 رُعاةُ قُواصِيها وحامُوا الحَقائِقِ 6 رُعاةُ قُواصِيها وحامُوا الحَقائِقِ 6 وفُرسَانِ غاراتِ الصَّبَاحِ الدَّمالِقِ 7 وفُرسَانِ غاراتِ الصَّبَاحِ الدَّمالِقِ 6 بَقاياً المُحُومِ الآبياتِ المَفارِق 8 بَقاياً المُفارِق 8

19 فَظَلَّ يُبارِي ظِلَّ رَأْسٍ مُرَجَّلٍ 20 / 89 وعَان كَبيلٍ قَدْ فَكَكُنَا قُيُدودَهُ 21 ويا سَلْمَ ما أَدرَاكِ إِنَّ رُبَّ فِتْيسةٍ 22 إذا نَزلَت حُمْرُ التِّجارِ تَباشَرُوا 23 فأمْسَوا يَجُرُّونَ الزِّقاقَ وبزَّها 24 وقدْ عَلِمَت أَبْناءَ خِندفَ أَنَّنا 25 وأنَّا أُولُوا أَحْكامِها وذوو النَّهَى 26 وإنَّا لنَقْرِي حِينَ نَحْمِدُ بالقِرَى

ا فظل يباري : أي يسمير معه ويماشيه . ورأس مرجل ، أي يسمير علمى رجليه . وأراد يلازمه .
 والجرجار : نبت طيب الريح .

العاني: الأسير الموثق. والكبيل: الموثق. والغل: الحزن. والعاتق: فاعل يمعنى مفعول. وهـو
 المعتوق من الأسر.

 <sup>3</sup> سلم : منادى مرخم . وذوي نيقة ، أي : أصحاب نيقة . وتنوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره،
 إذا تجود وبالغ . والخلائق : جمع خليقة ، وهي الطبيعة والشيمة .

 <sup>4</sup> التحار : جمع تاجر ، وحمر التحار : تجار الخمر . وتباشر القوم : أي بشر بعضهم بعضاً . والخـرق
 من الفتيان : الظريف في سماحة ونجدة .

٥ الزقاق : جمع زق ، وهو وعاء الخمر . والبز : السلب ، والبيع ، ونراها هنا بمعنى الثمن . وشفع القلاص ، هي التي يشفع لها ولدها فلا تذبح . والقلاص : جمع القلوص ، وهي الفتية من الإبل . والمخاض النوافق : التي تنفق في البيع .

 <sup>6</sup> رعاة قواصيها : القواصي : جمع قصية ، وهـي الناقـة الكريمـة المودعـة الـــــي لا تجهـد في حلـب ولا
 حمل. والحقائق : جمع الحقيقة ، وهـي الحرمة .

 <sup>7</sup> أولوا أحكامها : أصحاب الحكم فيها . وذوو النهى : رحال العقل والفطنة . والذوالق : الشدائد،
 وأراد بهم الفرسان .

 <sup>8</sup> نقري: نطعم. والقرى ؛ الطعام. والآبيات: جمع أبيّة، وهـي الناقـة الــي ضربـت فلــم تلقــح،
 كأنها أبت اللقاح.

وتحَمدُنا أشياعُنا في المشارِقِ بَرتْـهُ بَـوارٍ مِنْ سِنيِـنَ عَـوارِقِ

27 ونَضْرِبُ رَأْسَ الكَبَسْ فِي حَوْمَةِ الوَغَى 28 ومُسْتَهْنِئِ ذِي قَرْوتَيِن مُلَفَّعٍ

1 الكبش : سيد القوم وحاميهم . والوغى : الحرب .

المستهنئ: السائل الذي لم يعط . يقال: استهنأ فلان بني فلان فلم يهنؤوه ، أي: سألهم ، فلم يعطوه . والمدفع: الذي يدفعه هذا وهذا ، ولا يُقبل . وبرته: أهزلته وأنحلته . والعوارق: السنون لأنها تُعْرق الإنسان .

#### [ 55 ]

## وقال الأسود بن يعفر أيضاً 1 : ( السريع )

1 هَـلْ لِشَبَابٍ فَاتَ مِـنْ مَطلَـبِ

2 إلاَّ الأَضَالِيالُ ومَن لا يَسزَلُ

3 بُلُلتُ شَيْباً قَدعَ الأَلِمَّتِ ي

4 صَاحَبْتُـهُ ثُمَّسَ فَارَقْتُـهُ

5 وقَدْ أُرانِني والبِلَى كَاسْمِهِ

6 ولَـمْ يُعِرْنِي الشَّيْبُ أَثـوابَــهُ

7 كَأنَّما يَـوْمِــي حَــوْلٌ إذا

8 وقَهْ وَقِ صَهْ بَاءَ بَاكُرْتُهِ ا

9 وطامِع الرأسِ طَويـلِ العَـمَــى

أم مَا بُكَاءُ البَدن الأشيَبِ

يُوفِي على مَهلك هِ يَعْطَبِ

بَعْدَ شَبَابٍ حَسَنٍ مُعْجبِ

لَيْسَ شَسِبابِي ذَاكَ لَمْ يَلْهَبِ

إذْ أنا لَمْ أَصْلَعْ وَلَمْ أَحدبُ

أصبي عُيونَ البيضِ كالرَّبْرَبِ

لَمْ أَشْهَدِ اللَّهُ وَ وَلَمْ أَلْعَبِ

بحُهْمَةٍ والدِّيكُ لَمْ يَنْعَبِ

ويُنْهَا حَهْلاً كُلَّما مَنْهَبِ

1 القصيدة في ديوانه ص 21 – 23 في ثلاثة وعشرين بيتاً .

2 في الديوان : « البائس الأشيب » .

3 في الديوان : « مهلكه يعصب » .

4 اللمة: الشعر المحتمع.

5 البلى : الموت والفناء .

الربرب: القطيع من بقر الوحش.

7 اللهو : غزل الشباب .

القهوة: الخمرة الشديدة تمنع صاحبها من الطعام. والصهباء: الخمرة لونها إلى الحمرة. الجهمة:
 أول مآخير الليل. وقبل: هي بقية سواد من آخره. ونعب الديك: صاح وصوت.

9 طامح الرأس: عالي الرأس.

فِي الرأس مِنْهُ كَيَّةَ المُكْلِبِ 10 كَوَيتــهُ حِينَ عَــدا طَــوْرَهُ بِسابِح ذي حُضُر مُلْهبِ 11 وغَارَةٍ شَعْواءَ ناهَبْتُها نَكُسَ فو الـالأمّـةِ كَالأنْكَــبِ 3 12 تراهُ بالفَارس مِنْ بَعْدِ ما لَيْس بانساح ولا حانسب 13 وصَاحِبٍ نَبَّهُ تُسهُ مَوْهِناً كالنَّصْلِ ما تَرْكَسَ بِهِ يَرْكُبِ 90/14 أَرْوَعَ بُهُلُولِ خَمِيهِ صِ الحشا وجسسرة دوسسرة ذعباب 15 فَقَامَ وسُنَانَ إلى رَحْلِسِهِ والشَّمسُ قَدْ كادَتْ ولَمْ تَعْرُبِ 7 16 ومَرْبَا كالرَّج أِشْرَفتُك كأنّني صَفْرٌ على مَرْقَب 17 تَلُفُّنِي الرِّيِّةِ على رأسِبِ قُرْيانُـهُ أَخْضَرَ مُغْلُولِبِ 18 ذاك ومَوْلِكً يَمُحُ النَّدَى



<sup>1</sup> عدا : أي تعدّى ، تحاوز وزاد عن حدّه ، والمكلب : مفعل من الكلب . وهو ذهاب العقل وفساده .

<sup>2</sup> في الديوان : « ناصبتها » .

الشعواء: الكثيرة المتفرقة . وناهبتها : أسرعت فيها وحريت . والسابح : الفرس إذا كان حسن مدّ اليدين في الجري ، كأنه يسبح . والحضر : العدو الشديد . والملهب : السريع المثير للغبار .

<sup>3</sup> تراه ، أي الفرس السابح . واللائمة : السلاح . واستلاموا : لبسوا السلاح ، وهي اللائمة . الأنكب : الذي يمشي في حانب .

<sup>4</sup> الموهن : منتصف الليل . والأناح : المتنحنح المتأفف . والجأنب : الرحل القصير الجافي الخلقة .

الأروع: الذي يروعك بجماله. والبهلول: السيد الشريف الحيي الكريم. والخميص: الضامر البطن.
 شبهه بالنصل في رقته ولمعانه.

<sup>6</sup> الوسنان : من به سنة ، وهي النعاس . والجسرة : الناقة التي تجاسر على السير . والدوسرة : الناقة الضخمة . والذعلبة : الناقة السريعة .

<sup>7</sup> المربأ : الحبل يربأ عليه الربيئة ، وهو الطليعة . والزج : الحديدة التي تركب الرمح .

<sup>8</sup> المرقب: الموضع المرتفع.

<sup>9</sup> تمج الندى : تقلفه . والندى : المطر . وقريانه : جمع القرى ، وهو بحرى الماء إلى الرياض . ومغلولب : الشديد المتلاطم كالبحر المغلولب .

زاهِره أغْسَرِيَ بِالرَّرْنَسِدِ أَغْسَرِيَ بِالرَّرْنَسِدِ 2 بِالنَّهْرَةِ والعَقْرَبِ 2 أَلْسَةُ مُخْصِبِ 3 أَلْسَةً مُخْصِبِ 3 عَبْلَ الشَّوَى كالصَّدع الأشْعَبِ 4 عَبْلَ الشَّوَى كالصَّدع الأشْعَبِ 5 تَعْنِسيَ الولدانِ والملعَبِ 5

19 قَفْرِ حَمتْهُ الخَيْلُ حتَّى كَأَنْ 20 جَادَ السِّماكانِ بِقُرْيانِ بِهِ 21 كَأَنَّ أَصْواتَ عَصافِي رِهِ 22 قُدتُ بِ بِهُ أَحِدرَدَ ذَا مَيْعَةٍ 23 فَرْداً تُغَنِّينِي مَكاكِيُّهُ

 <sup>1</sup> في الأصل المخطوط: « زاهر » . وهو تصحيف لا يستقيم معه الوزن .

القفر : المكان الخالي لا نبات فيه ولا ماء . وأغشي : غطي . والزرنب : ضرب من النبات طيب الرائحة.

السماك : نجم من منازل القمر . والقريان : جمع القرى ، وهو مجرى الماء إلى الريباض . والنثرة : نجم في السماء . والعقرب : برج من بروج السماء .

قي الديوان : «أصواب » . ونراه تصحيفاً .
 الثلة : القطعة من الغنم .

 <sup>4</sup> في حاشية الأصل: « الذي طال قرناه » . وهو شرح لقوله : الأشعب . ا
 الأحرد : الفرس القصير الشعر ، وهو من علامات العتق والكرم في الخيل . وذو ميعة : أي ذو نشاط .
 والعبل : الضخم . والشوى : القوائد ، واحلها شواق . والمدع : الدور الذي ما الذي الدور الدور المدار .

والعبل : الضخم . والشوى : القوائم ، واحدها شواة . والصدع : المدمج القوي الشــديد الخلـق الشــاب الصلب ، والأشعب : البعيد ما بين القرنين ، من الشعب وهو الافتراق والابتعاد .

<sup>5</sup> مكاكيه : طيور تغني وتصفر .

## وقال الأسود بن يعفر يمدح بني محلّم : ( الطويل )

وإنْ كنتِ لـما تُزمعِي البَيْنَ فاصْرفِي 2 2 أسائِلُكِ أو أُحْبِرْكِ عَنْ ذي لُبانَةٍ سَقِيمٌ فُوادٍ بالحِسان مُكَلَّفِ متَى يَبْكِ يَوماً للتَّصابي يُعَنَّفِ لِذي كرْبةِ مُوفِ على المُوتِ مُدْنَفِ 5 إذَنْ لَشَفَتْـــهُ بَعْدَ ما خِيــلَ أنّــــهُ الْحُو سَقَم قَدْ حالَطَ النَّفْسَ مُتلِفٍ وَلُو بَعَثَ الحِنِّيِّ فِي النَّاسِ يَصْطُفِي ووَجْهٍ كَدِينارِ العَزِيزِ المشَوَّفِ

3 فَصَدَّتْ وقالَتْ والكَبيرُ بسُهُمَةٍ

1 أجارَتنا غُضِّي مِنَ السَّير أو قِفِي

- 4 ولَوْ عَرَضَتْ يَوْمَ الرَّحِيل بنَشْرها
- 6 سَبيَّةٌ سَفَّانين قد خُدِعا بها تُصِيبُ القُوادَ مِنْ لَذِيذٍ وتَشْتَفِي
  - 7 ولُّو لُقِي النُّعْمِيانُ حيًّا كَنَالَهِيا
  - 8 لَـفَاضَ عَلَيها ذاتَ دلُّ ومَيسَم

القصيدة في ديوانه ص 48 - 50 في ستة عشر بيتاً .

<sup>2</sup> غضي من السير : نراه بمعنى خففي منه . وتزمعي : تعزمي على البين . والبين : الفراق . واصــرفي ، نــراه بمعنى اصرفي النظر عنه .

اللبانة : الحاجة في النفس . والسقيم : مريض الحب . والحسان : جمع حسناء . ومكلف : مولع .

<sup>4</sup> صدت : رجعت . يقال : في هذا سهمة ، أي نصيبٌ وحظٌ من أثـر كـان لي فيـه . والتصـابي : حهلـة الفتوة واللهو من الغزل.

<sup>5</sup> المدنف : المريض من الحب الذي ثقل عليه المرض . وكربة الموت : شدته وهمته .

السقم : المرض ، وأراد مرض الحب . والمتلف : أراد المرض المتلف ، وهو الذي يتلف النفس .

لم نحد له : « السفّان » معنى مناسباً للسياق ، ولعل في البيت تصحيف .

<sup>8</sup> نالها : أخذها . ويصطفى : يختار .

<sup>9</sup> في الديوان : « لغاض » . ونراه تصحيفاً لا يستقيم معه المعنى .

كأدماءَ مِنْ أَطْبِي تَبالَهَ مُخْرِفِ

فُروعَ الهِ لَمَالِ والأَراكِ الْمَصنَّفِ
إِذَا حَرَّكَتْهُ مِنْ دَعَاثٍ ورَفْرَفِ
ولا مُضَرَ الأَعلَيْن قَيْس وَحِنْدِفِ
سَقِيَّةَ غَيْلٍ أَو خَمَامِّهَ صَيِّفٍ
فقد كِذْتُ أَهْوِي يَيْنَ نِيقَيْنِ نَفْنَفِ
ققد كِذْتُ أَهْوِي يَيْنَ نِيقَيْنِ نَفْنَفِ
سَليماً سَوِيَّ اللَّحمِ لَمْ يَتَجَرَّفِ

9 أسيلة مُسْتَ فَي الدُّمـوعِ نَبِيلَةً
10 تَظُلُّ النَّهارَ فِي الظَّلالِ وتَرْتعِي
11 ويَذْعَرُ سَرْبَ الحِيّ وَسُواسُ حَلْيها
12 ولم أرَ في سُفْلَي رَبِيعَة مِثْلَها
19 / 13 إذا هِيَ قامَتْ في الثَّيابِ تَاوَّدَتْ
14 تَداركَنِي شَبَابُ آل مُحَلِّمِ
15 هُمُ القَوْمُ يُمْسِي حارُهُم في غَضَارةٍ
16 وهُمْ يَضْربُونَ الكبش يَبْرُقُ بَيضُهُ

<sup>-</sup> الدلّ : حسن الحديث . والدينار المشوف : المجلو .

الأسيلة: السهلة الحسنة. والنبيلة: الفضيلة، وإمرأة نبيلة في الحسن بينة النبالة، وأدماء: أي ظبية أدماء، وهي البيضاء، والأدمة في الناس السمرة الشديدة، وفي الإبل والظباء شدة البياض مع سواد المقلتين. وتبالة: اسم موضع. والمخرف: الذي دخل في الخريف، وأراد وقت الخريف.

<sup>2</sup> الهدال : غصون الشجر . والأراك : ضربٌ من الشجر .

الوسواس: صوت الخلي .

<sup>4</sup> في الديوان : « الثياب تأوذ » .

تأودت : مشت متمايلة . والغيل : اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى . والغمامة : السحابة .

<sup>5</sup> في الديوان : « أسياب آل هلم » .

النيق : حرف من حروف الجبل . والنفنف : مهواة مابين حبلين .

الغضارة من العيش : الخصب والخير . والغضارة : طيب العيش . وتجرف اللحم : هزل .

 <sup>7</sup> الكبش: سيد القوم وحاميهم. وبيضه: أراد سلاحه. والماسخي: أراد القوس الماسخية، المنسوبة إلى
 ماسخ، وهو رحل من الأزد.



# فهرس القوافي

| الصفحة | عدد الأبيات | اسم الشاعر    | القافية  | مطلع القصيدة |
|--------|-------------|---------------|----------|--------------|
| 73     | 56          | کعب بن زهیر   | مكبول    | بانت سعاد    |
| 86     | 31          |               | الأنصارِ | من سرّه      |
| 93     | 41          |               | حزينا    | لمن دمنة     |
| 102    | 30          |               | وابلِ    | أمن أم       |
| 109    | 28          |               | معذور    | هل حبل       |
| 113    | 38          | خفاف بن ندبة  | نلتقي    | ألا طرقت     |
| 124    | 28          |               | الإمارا  | ألا تلك      |
| 129    | 18          |               | النجدُ   | أوحش         |
| 133    | 25          |               | بالِ     | ما هاجك      |
| 138    | 18          |               | قواما    | ألا صرّمت    |
| 141    | 27          | عمرو بن قميئة | طموحها   | أرى          |
| 147    | 14          |               | كرام     | إن أكُ       |
| 150    | 19          |               | الغزل    | ھلاؔ         |
| 154    | 28          |               | خيالا    | نأتك         |
| 159    | 29          |               | الوصالا  | نأتك         |
|        |             |               |          |              |



| أودى          | مطلوب     | سلامة بن جندل       | 33 | 164 |
|---------------|-----------|---------------------|----|-----|
| لمنْ طلل      | مطرق      |                     | 37 | 175 |
| هل ما         | مصروم     | علقمة بن عبدة       | 47 | 185 |
| طُحا بكَ      | مشيبُ     |                     | 34 | 200 |
| ذهبت          | التجنب    |                     | 43 | 209 |
| نأتك          | مريرها    | توبة بن الحمير      | 41 | 222 |
| ألا هل        | ناجحُ     |                     | 13 | 230 |
| رماني         | ما هيا    |                     | 19 | 233 |
| طربت          | فحبحب     | ليلى الأخيلية       | 35 | 236 |
| نظرتُ         | ناظرِ     |                     | 45 | 242 |
| يا عينُ       | المتفجر   |                     | 17 | 251 |
| تأوّبني       | الغريم    | عبد الله بن الحمير  | 19 | 255 |
| ألا صرمت      | قضيب      | عبد الله بن سليمة   | 18 | 259 |
| لمنِ الديار   | أنيسِ     |                     | 14 | 263 |
| صرمتك         | مزارها    | النمر بن تولب       | 24 | 266 |
| تأبَّدَ       | فيذبلُ    |                     | 40 | 272 |
| ألـمَّ بصحبتي | حصنِ      |                     | 22 | 279 |
| شطت           | أقوام     |                     | 18 | 282 |
| سلا           | مغرَما    |                     | 24 | 286 |
| سلِ الدارَ    | المضيَّحُ | تميم بن أبي بن مقبل | 42 | 291 |
| دعتنا         | راثحُ     |                     | 23 | 302 |

| 307 | 46 |                 | مغروئم                      | أناظرُ         |
|-----|----|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 317 | 41 |                 | فشالا                       | دعتنا          |
| 325 | 53 |                 | سوائله                      | هل أنتَ        |
| 335 | 28 |                 | عصفًا                       | شطّت           |
| 341 | 32 |                 | المبرّحُ                    | هل القلبُ      |
| 347 | 39 |                 | فالجرغ                      | للمازنيّة      |
| 356 | 22 |                 | <sup>؞؞</sup> ٛػ <b>ا</b> ر | يا صاحبيّ      |
| 360 | 35 |                 | تعدِّينا                    | طاف            |
| 367 | 50 |                 | ففترا                       | تأمّلْ         |
| 376 | 40 | المخبل السعدي   | حلمُ                        | ذكر الربابُ    |
| 385 | 49 |                 | صحارِ                       | أعرفت          |
| 393 | 41 |                 | فأفاكله                     | عفا العرضُ     |
| 400 | 40 | عوف بن عطية     | قفارا                       | أمِن آلِ       |
| 409 | 17 | بشامة بن الغدير | فالشرع                      | لَمْنِ الديارُ |
| 414 | 36 | الأسود بن يعفر  | وسادِي                      | نامَ الخليُّ   |
| 424 | 34 |                 | قبسُ                        | هلْ بالمنازلِ  |
| 430 | 30 |                 | وتيمَنِ                     | أبيّنتَ رسمَ   |
| 435 | 28 |                 | الحرائقِ                    | ألا حيّ        |
| 440 | 23 |                 | الأشيب                      | هل لشبابٍ      |
| 443 | 16 |                 | فاصرفي                      | أجارتنا غضّي   |



#### COPYRIGHT © 1999

DAR SADER Publishers P.O.Box 10 - BEIRUT

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.



المسترفع بهميرا

## MUNTAHA AL-ṬALAB

Min Aš'ār al-'Arab

By
Moḥamad bin al-Moubārak bin Maymoun

Edited by Mohamad Nabil Turaifi Ph.D.

Vol. 1

DAR SADER Beirut

